

وذكرفضلها وتسمية من حاصامن الأماثل أواجتاز بنواحيّها منّ وارديما وأهلها

تصنيف

المع وف بابزعَسَاكِرَ

درَاسَة وَتَحَقِيقِ مِحُبِّ (الْهِيّنِ (أَنِيْ مَنْ عَيْرِهُمَ بَرِيْجُ لَأَرْبُ (الْعَمَّويَ

الْجِزُّعُ السَّابِعُ والسَّتُوُّنِ أبو عاصم - أبو هريرة الدُّوسِي

الله المارك الم

# جَمْيُع حُقُوق إعَادَة الطّبُع تَحْفُوطُلَة للنّاشِرُ الطّبَعَة اللَّاوِلْ اللَّهِ ١٤١٩ م الطّبَعَة الأولاب ١٤١٩ م

#### 🕏 عمر بن غرامة العمروي ، ه١٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

إبن عساكر ، علي بن الحسن بن هبة الله تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق عمر بن غرامة العمروي . . . . ص ؛ . . سم

ردمك ٥-..-١٠٨ (مجموعة)

(3 VF) 197.-A.1-VF

۱- السيرة النبوية ۲- المتحابة والتابعون ۳- التاريخ الإسلامي ٤ - دمشق - تراجم أ- العمروي، عمر بن غرامة (محقق) ب - العنوان

ديوي ١٣٠٢، ، ٩٢٠ م

رقم الإيداع: ١٥/١٣٢٣ ( مجموعة ) ردمك : ٥-..-١٨-.١٩٦ ( مجموعة ) ٢-٧٢-١٨-.١٩٦ ( ع ١٧٧)

Email: darelfkr@cyberia.net.lb E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb Home Page: www.darelfikr.com.lb



فاكش: ٤٠٩٥٥١١٥٥٠٠.



## حرف العين

## ٨٦٢٦ - أَبُو عاصم النبيل

اسمه الضحاك بن مَخْلَد الشيباني (١)، تقدّم ذكره في حرف الضاد.

٨٦٢٧ ـ أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قُصَي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القُرَشي العَبْشَمي (٢)

ختن رَسُول الله ﷺ على ابنته زينب، اختلف في اسمه، فقيل لقيط، وقبل: القاسم، وقيل اسمه مِهْشَم (٣)، وقيل ياسر، له صحبة، ولا أعلم له رواية، قدم دمشق قبل إسلامه.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الزِّرَاد، نَا عُبَيْد الله بن سعد، نَا عمي، ثنا أَبِي ، عَن صالح ابن كيسان قَال: وأحسب عن ابن شهاب قَال:

أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عَبْد العزى بن قُصَي وهما اللذان حملا بدية الثقفي عَبْد العزى، وأمهما أم المطاع بنت أسد بن عَبْد العزى بن قُصَي وهما اللذان حملا بدية الثقفي الذي كان مع القرشية بنت كريز (0) بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وكان الثقفي (1) أقبل

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء (٨/ ٣١٠ ت١٤٩٢) ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإصابة ١٢١/٤ وأسد الغابة ٥/ ١٨٥ ونسب قريش ص٢٣٠ وسير أعلام النبلاء: (٨/ ٣١٠ ت١٤٩٢) طدار الفكر وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٢٨ ت٥٢٨) طدار الفكر والاستيعاب ٤/ ١٢٥ (هامش الإصابة).

<sup>(</sup>٣) مهشم بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح الشين المعجمة، وقيل بضم أوله وفتح ثانيه وكسر الشين الثقيلة (الإصابة).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: وعبد.

<sup>(</sup>٥) الذي في نسب قريش ص١٥٧: «أم حبيب بنت عبد شمس» هي التي خرجت إلى الطائف.

<sup>(</sup>٦) في نسب قريش: رجل من بني عقيل.

معها من الطائف أجيراً، فقتله بنو عكبر . . .  $^{(1)}$  بن قيس . . .  $^{(7)}$ ، فحمل بديته ربيعة والربيع فقال أمية بن أبى الصلت $^{(7)}$ :

فأدى (٤) الله خفرتها عليها وأدّاها ربيعة والربيع فلم هما لا أشعران إذا أكبّا ولا هبوان لحمهما يضيع تمت بهما مكارم عبد شمس إلى العليا والحسب الرفيع

وأبُو العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة زوج النبي على، وهو صهر رَسُول الله على، زوّجه رَسُول الله على بن أبي العاص، وأمامة بنت أبي العاص، فتوفي عَلي بن أبي العاص وهو غلام وكان رَسُول الله على عن أبي العاص، وأمامة بنت أبي العاص، فتوفي على بن أبي العاص وهو غلام وكان رَسُول الله على عن حضرتها الوفاة [لعلي] (٥) تزوج بنت أخي أمامة بنت أبي العاص فتزوجها على بن أبي طالب، فمكثت عنده ثلاثين سنة ولم تلد له شيئاً وكانت عقيماً، ثم تزوجها بعد عَلي المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عَبْد المطلب؛ وأبُو العاص الذي بدأ فيه الجوار في ركب من قريش الذين أخذهم أبُو جندل بن سهيل، وأبُو بصير، وهو عتبة بن أسيد وأصحابه، فأتى بهم رَسُول الله على أسرى وبأموالهم، فخرج رَسُول الله على عليهم فقال: إنّ زينب بنت رَسُول الله على قد أجارت زوجها بالعقال من متاعهم، فأدى البعم كلّ شيء كان لهم؛ حتى أن الرجل ليأتي بالعقال من متاعهم.

وكانت زينب بنت رَسُول الله ﷺ استأذنت أبا العاص وهو بمكة أن تخرج إلى المدينة، فأذن لها ثم خرج إلى الشام، فخرجت بعده إلى المدينة فأنفر بها هبّار بن الأسود فكسر ضلعاً من أضلاعها، وأدركها أَبُو سفيان وأصحابه فردّها إلى بيتها، فلقيتها هند بنت عتبة فقالت لها: هذا عمل أبيك، فقالت: عمل أبي خير من عملك وعمل زوجك.

ثم بعث لها رُسُول الله أسامة (٦) بن زيد ورجلين من المهاجرين، فواعدوها وخرجت

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل: «بنو عكبر» ثم بعدها لفظة غير واضحة وصورتها: «سلعا» والذي في نسب قريش: رجال من بني بكر.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في نسب قريش ونسبها إلى: «الخُلَيع شاعر بني عقيل».

<sup>(</sup>٤) صدره بالأصل: «راد الله حمر مها عليها» والمثبت عن نسب قريش.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا للإيضاح.

كذا بالأصل هنا، وفيما سيأتي: زيد بن حارثة.

إليهم تحت الليل فخرجوا، فأقدموها على رَسُول الله ﷺ ومعها ابنها عَلي وابنتها أمامة، ثم قدم [أبو] (١) العاص مكة من سفره، فأراد أن يخرج إلى امرأته وولده، فأخذته (٢) قريش وقالوا (٣): هلم إلينا ننكحك بنت سعيد بن العاص، فتزوجها أَبُو العاص فولدت له امرأة يقال لها أمية، فتزوجت مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمُن بن عوف، فهي أم القاسم بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمُن بن عوف، فهي أم القاسم بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمُن بن عوف، في الله عَلَيْ وبولده بالمدينة قبيل الفتح بيسير.

فلما قدم على رَسُول الله ﷺ وكان خرج مع عَلَي بن أَبِي طالب إِلَى اليمن، فاستخلفه عَلَي على اليمن عام حجة الوداع، فحج عامئذ، وكان أَبُو العاص مع عَلَي في البيت يوم بويع أَبُو بكر، وتوفيت زينب بنت رَسُول الله ﷺ وهي عند أَبِي العاص.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل بن غسان، نَا أَبِي، قَال: قَال أَبُو زكريا: اسم أَبِي العاص بن الربيع بن عَبْد العزى لقيط.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزِ قراتكين (٤) بن الأسعد (٥)، أَنَا الحَسَن بن عَلي الجوهري، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد لؤلؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحسين بن شهريار، نَا عمرو بن عَلي بن . . . (٦) قَال: واسم أبي العاص بن الربيع: لقيط بن الربيع.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسين (٧) بن الفراء، وأَبُو غالب وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، نَا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكار، قَال:

فأما هالة بنت خويلد فولدت الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس أبا العاص، وكان يقال له الأمين، زوِّجه رَسُول الله ﷺ، وقال عمي مصعب بن عَبْد الله: زعم بعض أهل العلم: أن أبا العاص بن الربيع كان أخاً لرَسُول الله ﷺ مصافياً له وكان رَسُول الله ﷺ يكثر غشيانه في منزل أمه هالة بَنت خويلد.

<sup>(</sup>١) استدرك عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «فأخذ» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «فقال لهم» والمثبت عن مختصر ابن منظور وأُبي شامة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: مرابكري، وفوقها ضبة. (٥) بالأصل: الأسعلي.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل . (٧) تحرفت بالأصل إلى: الحسن.

وقال الزبير (۱): فولد الربيع بن عَبْد العزى: أبا العاص بن الربيع، وهو زوج زينب بنت رَسُول الله ﷺ وابن خالتها، أمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عَبْد العزى بن قصي أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمّها، [أمهما] (۲) فاطمة بنت زائدة، وهو الأصم، بن جندب بن هدم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، ويقال اسم أبي العاص بن الربيع مهشم وكان يسمى جرو البطحاء.

وحَدَّثَني مُحَمَّد بن حسن ويَحْيَىٰ بن مُحَمَّد ، قَالا: اسم أبي العاص بن الربيع لقيط ، وحَدَّثَني مُحَمَّد بن الضحاك عن أبيه قَال: اسم أبي العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس القاسم، قَال الزبير: وذلك الثبت في اسمه، وتوفي أَبُو العاص بن الربيع في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد قَال: قَال الزبير: حَدَّثَني مُحَمَّد بن الضحاك، عَن أَبِيه أن اسم أَبي العاص: القاسم بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس . . . (٣)، توفي في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن منده، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوه، أَنَا أَبُو الطبقة الرابعة الحَسَن اللنباني، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سعد (٤) قَال: في الطبقة الرابعة ممن أسلم قبل فتح مكة: أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وهو زوج زينب بنت رَسُول الله على وكان يسمى جرو البطحاء، يعني أنه متلد (٥) بها، أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، ثم رجع إلى مكة ولم يشهد مع النبي على شيئاً ومات في ذي الحجة سنة اثنتى عشرة.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي إسحاق البرمكي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، قَال في الطبقة الثالثة: أَبُو العاص

<sup>(</sup>١) راجع نسب قريش للمصعب ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن نسب قريش.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل بمقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) يعني مقيم بها.

ابن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي واسمه مقسم، وأمه هالة بنت خويلد بنت أسد بن عَبْد العزى بن قصي، وخالته خديجة بنت خويلد، زوج رَسُول الله عَلَيْ، وأن رسول الله عَلَيْ وأمامه امرأة فتوفي عَلي وأن رسول الله عَلَيْ وأمامه امرأة فتوفي عَلي وهن صغار، وبقيت أمامة بنت أبي العاص، وتزوجها عَلي بن أبي طالب بعد موت فاطمة بنت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «ما ذممنا صهر أبي بنت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «ما ذممنا صهر أبي العاص» [۱۳٤٦٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٢) قَال: أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف.

قرائت على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنْبَأَ أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أبي قَال: أَبُو العاص ابن الربيع زوج بنت رَسُول الله ﷺ.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، قَال: أَبُو العاص بن الربيع صهر رَسُول الله ﷺ اختلف في اسمه، بلغني أن اسمه لقيط بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس، ويقَال مقسم، ويقَال قاسم.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد قَال:

أَبُو العاص بن الربيع بن عبد شمس، ويقال ابن الربيع بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي، ختن النبي على ابنته زينب، وابن عمه، واسمه لقيط، وكان يسمى جرو البطحاء، يعني أنه مُثلّد بها، يقال: أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، ثم رجع إلى مكة، ولم يشهد مع رَسُول الله على وقيل جيء به مربوطاً بقيد (٢)، فسأل رَسُول الله على أصحابه أن يطلقوه، ومات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة، ويقال قدم مهاجراً إلى المدينة بعد ما أسلم بمكة، فرجّع إليه رَسُول الله على ابنته زينب بالنكاح الأول، ويقال: ردّها عليه بعد ما أسلم بمكة، فرجّع إليه رَسُول الله عليه

الإصابة ١٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٣) وكان ذلك في وقعة بدر حيث شهدها مع المشركين، وأُسر فيمن أسر، كما ورد في الإصابة ١٢٢/٤.

بمهر جديد، ونكاح جديد، فولدت له أمامة فتزوج عَلي بن أبي طالب أمامة بعد فاطمة، فلم تزل عنده حتى قتل عنها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن منده، قَال:

لقيط بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس أَبُو العاص، ختن النبي ﷺ، وهاجر إلى النبي ﷺ وهاجر إلى النبي ﷺ وُكان رَسُول الله عَبْد الله بن عمال، وعَبْد الله بن عمرو، وكان رَسُول الله ﷺ ردّ عليه ابنته بالنكاح الأول، اختلف في اسمه فقيل مهشم، وقيل ياسر.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، قَالاً: قَال لنا أَبُو نعيم الحافظ: لقيط بن الربيع، وهو أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه هالة أخت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عَبْد العزى بن قصي، ختن النبي على بابنته زينب، وهو ابن خالتها، أسلم وهاجر، أثنى عليه النبي على وقال: "إنه حدَّتني فصدقني، ووعدني فوفى لي الله النبي على ابنته بعد إسلامه بنكاحه الأول، كان يقال له جرو البطحاء، مختلف في اسمه فقيل لقيط، وقيل مهشم، وقيل الغاشم، وقيل: ياسر، روى عنه عَبْد الله ابن عباس، وعَبْد الله بن عمر، وهو ابن خالة هند بنت خويلد، فولدت له علياً وأمامة أردف النبي على علياً يوم فتح مكة وحمل أمامة في صلاته.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن منده، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوه، أَنَا أَجُو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحروف بن الحلبي، عَن معروف بن الحريوذ المكي قَال:

خرج أُبُو العاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام فقال:

ذكرت زينب لما وردت إرما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما بنت (٣) الأمين جزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن الأنماطي، أَنْبًا أَبُو المعالي ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو بَكُر

<sup>(</sup>١) وذلك أنه كان قد وعد النبي أن يرجع إلى مكة، بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بابنته زينب فوفى بوعده وفارقها، قاله الذهبي في سير الأعلام ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الأصل: سعدويه، والمثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: بيت، والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل بن غسان، نَا أَبِي، حَدَّثَني مصعب بن عَبْد الله، قال: ناقض الصحيفة، من مسلمة الفتح، وهو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، قَال حسان بن ثابت يمدحه بحفظه على المهاجرين منازلهم بمكة، ويذم أبا العاص بن الربيع . . . . (١) بن جدعان لوثوبهم على منازل المهاجرين بمكة (٢):

وابن الربيع . . بن هشام (۳) للحارث بن حُبَيِّب (۵) بن سحام (۱) أخنى بنو خلف وأخنى منقر من معشر لا<sup>(٤)</sup> يغدرون بجارهم وسحام: جذيمة بن عامر بن لؤي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنْبَأَ عَبْد الوهاب بن أَبِي حية، نَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر (٧) قَال: فحَدَّثَني مُحَمَّد ابن عَبْد اللّه، عَن الزهري، قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: «استوصوا بالأسرى خيراً» فقَال أَبُو العاص بن الربيع: كنت مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيراً، كنا إذا تعشينا أو تغذينا آثروني بالخبزة وأكاوا التمر، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، حتى إن الرجل ليقع في يده الكسرة (^) فيدفعها إليّ، وكان الوليد بن [الوليد بن] (٩) المغيرة يقول مثل ذلك، ويزيد: بل وكانوا يحملوننا (١٠) ويمشون [١٣٤٦٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد في كتابه.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حبيب العامري عنه، أَنْبَأ أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحَسن الحيري القاضي.

<sup>(</sup>١) كلمتان غير مقروءتين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) البيتان ليسا في ديوانه ط صادر، والبيت الثاني ـ من ثلاثة أبيات في سيرة ابن هشام ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) كذا البيت بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «معشريهم العدرون» والمثبت عن سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) جعله حسان تصغير (حبيب) وشدده، وهو في الأصل حبيب بالتخفيف تصغير (حب).

<sup>(</sup>٦) سحام اسم أمه، ويقال فيه سُخام قاله ابن هشام. راجع الروض الأنف.

<sup>(</sup>٧) رواه الواقدي في المغازي ١١٩/١. (٨) بالأصل: الكسر، والمثبت عن المغازي.

<sup>(</sup>٩) زيادة عن المغازي. (١٠) بالأصل: يحملونا، والمثبت عن المغازي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الفراوي، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي (١)، أَنَا أَبُو [عَبْد الله](٢) الحافظ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السمرقندي، أَنْبَأ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النقور، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن العباس، نا أَبُو الحُسَيْن رضوان بن أَحْمَد.

قَالا: أنا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إسحاق<sup>(٣)</sup> قَال: حَدَّثَني [بدي] بن عباد بن عَبْد الله بن الزبير، عَن أَبيه، عَن عائشة قالت:

لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب ابنة رَسُول الله عَلَيْ في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها [بها]<sup>(٥)</sup> على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رَسُول الله عَلَيْ رقّ لها رقّة شديدة فقال: «إنْ رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردّوا عليها الذي لها فافعلوا»، قالوا: نعم يا رَسُول الله، فأطلقوه، وردّوا عليها الذي كان لها، وكان رَسُول الله عَلَيْ قد أخذ عليه أو وعد رَسُول الله عَلَيْ أن يُخَلِّي زينب إليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، نا أَبُو. الحُسَيْن، نَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس، عَن ابن إسحاق، قَال (٢):

وكان فيما شرط عليه في إطلاقه إياها، ولم يظهر ذلك منه ولا من رَسُول الله ﷺ، فيعلم ما هو إلى أن خرج أَبُو العاص إلى مكة وبعث رَسُول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج (٧) حتى تمرّ بكما زينب، فتصحباها حتى تأتياني بها، وذلك بعد بدر بشهر، وكان أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس من رجال مكة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة، وكان لهالة بنت خويلد، فخديجة خالته، فقالت خديجة: يا رَسُول الله ﷺ لا يخالفها، وذلك قبل أن ينزل عليه الوحي، فزوّجه فلمّا أكرم الله رسوله ﷺ بنبوته آمنت به خديجة وبناته، وكان رَسُول الله ﷺ قد زوّج

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت عن دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة ابن هشام ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت عن ابن هشام ودلائل النبوة.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت عن سيرة ابن هشام ودلائل النبوة للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٣٠٨/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>V) بطن يأجج: موضع على ثمانية أميال من مكة (راجع معجم البلدان).

عتبة بن أبي لهب رقية أو أم كلثوم (۱)، فلما بادى قريشاً بأمر الله قالوا: إنكم قد فرّغتم مُحَمَّداً من بناته، فردّوهن عليه، فاشغلوه بهن، فمشوا إلى العاص فقالوا: فارق صاحبتك ونحن نزوّجك أيّ امرأة شئت من قريش، فقال لا هاالله لا أفارق صاحبتي، وما أحبّ أنّ لي بامرأتي امرأة من قريش، ثم مشوا إلى الفاسق عتبة بن أبي لهب، فقالوا: طلّق ابنة مُحَمَّداً ونحن نزوّجك أي امرأة من قريش شئت، فقال إنْ زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص، أو بنت سعيد بن العاص فارقتها، فزوجوه ابنة سعيد بن العاص ففارقها، ولم يكن دخل بها، وأخرجها الله من يديه كرامة لها وهواناً عليه، وخلف عليها عُثْمَان بن عفان، وكان رَسُول الله على لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوباً، وكان الإسلام قد فرّق بين زينب بنت رَسُول الله على العاص حين أسلمت إلا أن رَسُول الله على كان لا يقدر على أن يفرّق بينهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا عَبْد الوهاب بن أَبي حيّة، نَا مُحَمَّد بن شجاع، نَا مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي، قَال (٢): فحَدَّثَني المنذر بن سعد، عَن عيسى بن معمر، عَن عباد بن عَبْد الله، عَن عائشة أنها قالت:

لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رَسُول الله على فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، قَال: وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة، يقال إنها من جزع (٣) ظفار، كان خديجة بنت خويلد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها، فلما رأى رَسُول الله على القلادة عرفها ورق لها، وذكر خديجة ورحم عليها. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا إليها متاعها، فعلتم، فقالوا: نعم يا رَسُول الله، فأطلقوا أبا العاص بن الربيع، وردوا على زينب متاعها، وأخذ النبي على أبي العاص أن يخلي سبيلها، فوعده ذلك، وقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه، وكان الذي أسره عَبْد الله بن جبير بن النعمان، أخو خوّات بن حسر.

رواه مُحَمَّد بن سعد، عَن الواقدي، عَن المنذر بن سعد مولى أبي أسد بن عَبْد العزى بمعناه. وقال عن عائشة: إنّ أبا العاص بن الربيع كان فيمن شهد بدراً مع المشركين، فأسره عَبْد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري، فذكره.

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي: كانت رقية بنت رسول الله على تحت عتبة بن أبي لهب، وأم كلثوم تحت عتيبة، فطلقاهما بعزم أبيهما عليهما وأمهما حين نزلت ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾.

<sup>(</sup>۲) رواه الواقدي في المغازي ۱/ ۱۳۰ ـ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) جزع ظفار: ضرب من الخرز فيه بياض وسواد، وقد اشتهرت به ظفار، وهي من اليمن.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر أَيضاً، أَنْبَأ الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنْبَأ عَبْد الوهاب بن أبي حية، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا الواقدي، قَال (١): وأَبُو العاص بن الربيع أسره خراش بن الصمة حد [ثنيه] (٢) إسحاق بن خارجة بن عَبْد الله، عَن أبيه قَال: قدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، نَا أَبُو الحُسَيْن رضوان بن أَحْمَد، نَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إسحاق (٣)، حَدَّثَني عَبْد الله بن أَبِي بكر بن حزم، قَال:

خرج أبو العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام ـ وكان رجلاً مأموناً ـ وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلاً، فلقيته سرية لرَسُول الله على فاستاقوا عيره وأفلت، وقدموا على رَسُول الله على بما أصابوا، فقسمه بينهم، وأتى أبو العاص حتى دخل على زينب فاستجار بها فسألها أن تطلب له من رَسُول الله على ردّ ماله عليه وما كان معه من أموال الناس، فدعا رَسُول الله على السرية فقال لهم: "إنّ هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالاً ولغيره مما كان معه، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فإن رأيتم أن تردّوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم وحقكم فقالوا: بل نردّ عليه يا رَسُول الله، وردوا والله عليه ما أصابوا، حتى إن الرجل ليأتي بالشنة (أ)، والرجل بالإداوة (٥)، والرجل بالحبل، فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كثيراً إلاَّ ردّوه عليه، ثم خرج حتى قدم مكة، فأدّى على الناس ما كان معه من بضائعهم حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم معي مال لم أردّه عليه. قالوا: لا فجزاك الله خيراً، قد وجدناك وفياً كريماً. فقال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلاً تحرّف (٦) أن تظنوا بي أني إنّما أسلمتُ لأذهب بأموالكم، فإنّي أشهد أن لا إله إلاَ الله، وأن مُحَمَّداً عبده ورسوله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلى، أَنَا

<sup>(</sup>١) رواه الواقدي في المغازي ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) لم يظهر من اللفظة إلا «حد» ثم بياض، والمستدرك عن المغازي.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة ابن هشام ٢/٣١٣ ـ ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) الشنة: السقاء البالي، أو القربة الخلق.

<sup>(</sup>٥) الإداوة: إناء صغير من جلد.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: تخوفاً، خطأ، والمثبت عن سيرة ابن هشام.

عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نَا مُحَمَّد بن عباد المكي، نَا سفيان، عَن زكريا، عَن الشعبي، وعمرو عَن الحَسَن يعني ابن مُحَمَّد، قَالا:

أتي بأبي العاص بن الربيع من طريق الشام مربوطاً في قد . قال عمرو عن الحَسَن: فقامت إليه زينب، فحلّته، وكانت معه بضائع للناس. قال زكريا عن الشعبي فقيل له: أسلم يكن ما معك، فقال: لبئس ما أبدأ به إسلامي، فقدم مكة، فأدى إلى كلِّ ذي حقّ حقه، ثم قال: يا معشر قريش هل برئت ذمتي؟ قالوا: نعم، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن مُحمَّداً رسول الله.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي إسحاق البرمكي، وحَدَّثَنَا عمي رحمه الله، أَنَا أَبُو طالب، أَنَا الجوهري قراءة عن أبي عمر.

قَال: وأنا البرمكي (١) إجازة، أنا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن ابن فهم، نَا ابن (٢) سعد، أَنَا عَبْد الله بن نمير، عَن إسْمَاعيل بن أَبي خلف، عَن عامر الشعبي قَال:

قدم أَبُو العاص بن الربيع من الشام ومعه أموال المشركين، وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها ﷺ وهاجرت فقيل له: هل لك إلى أن تسلم وتأخذ هذه الأموال التي معك فإنها أموال المشركين؟ فقال: ليس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي، فكفلت عنه امرأته أن يرجع فيؤدي إلى كلّ ذي حقّ حقه، ويرجع فيسلم، ففعل، وما فرّق بينهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، إجازة إن لم يكن سماعاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنْبَأ القاضي أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن هارون الضبي، نَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الحَسَن بن أَبي شيخ الناقد، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن خلف أَبُو . . . (٣) الضبي، نَا حجاج، نَا حماد، عَن داود، عَن الشعبي:

أن أبا العاص بن الربيع قدم من الشام ومعه أموال وتجارات، فقال أصحاب النبي ﷺ وهي امرأته، لو استقبلنا هذا الكافر فقتلناه وأخذنا ماله، فبلغ ذلك زينب بنت رَسُول الله ﷺ وهي امرأته،

<sup>(</sup>١) الأصل: الرملي.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: أبو.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة بالأصل.

فافتدته، فاستقبله أصحاب النبي ﷺ فمرّ فقالوا: يا أبا العاص هل لك أن تسلم على ما في يدك من هذه الأموال، فتسود قريشاً، وتكون أكثرهم مالاً؟ قَال: ما كنت لأستقبل الإسلام بغدرة، فأتى مكة فدفع إلى كلّ ذي حقّ حقّه فقال: يا أهل مكة قبضتم أموالكم وبرئت ذمتي؟ قالوا: نعم، قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّداً رَسُول الله، ثم هاجر إلى المدينة فأقاما (١) على نكاحهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي (٢)، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إسحاق، حَدَّثَني عَبْد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم، قَال:

خرج أَبُو العاص بن الربيع تاجراً إلى الشام - وكان رجلاً مأموناً - وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلاً فلقيته سرية لرَسُول الله على فاستاقوا عيره، وأفلت، وقدموا على رَسُول الله على بما أصابوا فقسمه بينهم، وأتى أَبُو العاص حتى دخل على زينب، فاستجار بها، وسألها أن تطلب له من رَسُول الله على رد ماله عليه، وما كان معه من أموال الناس، فدعا رَسُول الله على الناس ما كان رَسُول الله على الناس ما كان معه من بضائعهم، حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيراً، قد وجدناك وفياً كريماً، فقال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم، إلا تخوف (٣) أن تظنوا أنّي إنّما أسلمت لأذهب بأموالكم، فإني أشهد أن لله إله إلا الله، وأن مُحمَّداً عبده ورسوله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفراوي، أَنَا أَبُو بَكُر الحافظ(٤).

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل القطان، أَنَا أَبُو بَكُر بن عتاب العبدي، ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة، نَا إسمَاعيل بن أَبِي أويس، نا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم بن عقبة، عَن عمه موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «فاقا» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ودلائل النبوة: تخوفاً.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ١٧٤ وما بعدها.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنَا إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل الشعراني، نَا جدي، نَا إِبْرَاهيم بن المنذر، نَا مُحَمَّد بن فليح، عَن موسى بن عقبة، عَن ابن شهاب، وهذا لفظ حديث القطان، قَال:

ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مرّ بهم أبو العاص بن الربيع، وكانت تحته زينب بنت رَسُول الله على، من الشام في نفر من قريش، فأخذوهم وما معهم، وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص رَسُول الله على، وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأمها وأبيها، وخلوا سبيل أبي العاص، فقدم المدينة على امرأته وهي بالمدينة عند أبيها، كان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع رَسُول الله على فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم، فكلمت رَسُول الله على في ذلك، فزعموا أن رَسُول الله قام فخطب الناس وقال: إنّا صاهرنا ناساً وصاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناه، وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحداً، وإنّ زينب بنت رَسُول الله على سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم، فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قولُ رَسُول الله على أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى ردّ إليهم وأصحابه قولُ رَسُول الله على أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى ردّ إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال [۱۳۶۳].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا عَبْد الوهاب بن أَبِي حية، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر (٢)، حَدَّثَني موسى بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، عَن أَبِيه، قَال:

لما رجع رَسُول الله ﷺ من غزوة الغابة (٣) بلغه أن عيراً لقريش أقبلت من الشام، بعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب(٤)، فأخذوها وما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «أبو» والمثبت عن دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٢) رواه الواقدي في المغازي ٢/٥٥٣ ـ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) وكانت يوم الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة ست في طلب عيينة بن حصن. انظر عنها مغازي الواقدي ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) وهي ما يسمى بسرية العيص، وكانت في جمادى الأولى سنة ست، وكانت تبعد عن المدينة أربع ليال.

لصفوان بن أمية، وأسروا ناساً ممن كان في العير معهم، منهم أبر العاص بن الربيع، والمغيرة ابن معاوية بن أبي العاص، فأما أبر العاص فلم يَغَدُ أن جاء المدينة، ثم دخل على زينب بنت رَسُول الله على سَحَراً، وهي امرأته، فاستجارها فأجارته، فلما صلى رَسُول الله على الفجر قامت زينب على بابها، فنادت بأعلى صوتها، فقالت: إني قد أجرت أبا العاص، فقال رَسُول الله على: «هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: نعم، قال: «فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء ممّا كان حتى سمعتُ الذي سمعتم، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت». فلمّا انصرف النبي على إلى منزله، دخلت عليه زينب فسألته أن يرة إلى أبي العاص ما أخذ منه من المال، ففعل وأمرها رَسُول الله على أن لا يقربها، فإنها لا تحل له ما دام مشركاً، ثم كلم رَسُول الله على أصحابه، وكانت معه بضائع لغير واحدٍ من قريش، فأدوا إليه كلّ شيء حتى أنهم ليردون الإداوة والحبل، حتى لم يبق شيء، ورجع أبو العاص فأدوا إليه كلّ شيء حتى أنهم ليردون الإداوة والحبل، حتى لم يبق شيء، ورجع أبو العاص لا والله، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّداً عبده ورسوله، لقد أسلمت بالمدينة، وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أني خشيت (۱) أن تظنوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم، ثم رجع إلى النبي على فرة عليه زينب بذلك النكاح.

قَال الواقدي: ويقَال: إنّ هذه العير كانت أخذت طريق العراق، ودليلهم فرات بن حيان (٢) العجلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَبْد اللّه بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن الخلال، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن شهاب النقري الدقاق، نا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن إسْمَاعيل المحاملي القاضي، إملاء، نا عَبْد اللّه بن شعيب، حَدَّثَني أيوب ابن سُلَيْمَان، حَدَّثَني أَبُو بَكُر بن أَبِي أُويس، عَن سُلَيْمَان بن بلال، عَن صالح بن كيسان، عَن الزهري، عَن أنس قَال: لما أُخذ أَبُو العاص بن الربيع قالت زينب: إنّي قد أجرت أبا العاص ابن الربيع، فقال رَسُول الله عَلَيْ: «قد أجرنا إجارة من أجارته زينب» [١٣٤٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن أَبِي عُثْمَان، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

<sup>(</sup>١) ترأ بالأصل: حسبت، والمثبت عن مغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: جبار، والمثبت عن مغازي الواقدي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم، أَنْبَأ أَبِي أَبُو طاهر.

قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحَسَن بن عَبْد الله.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو منصور سعيد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن الرزاز<sup>(۱)</sup> الفقيه، وأَبُو الطيب سعيد ابن يخلف<sup>(۲)</sup> بن ميمون، وأَبُو الحَسَن سعد الخير بن<sup>(۳)</sup> مُحَمَّد بن سهل، وأَبُو البيضاء سعد ابن عَبْد الله الحجي<sup>(3)</sup>، وأَبُو [المحاسن]<sup>(0)</sup> أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب الدباس، وأبو<sup>(۲)</sup> محسن علي بن مُحَمَّد الخياط، وأَبُو منصور المبارك بن عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد بن منصور المسدي، قالوا: أَنْبَأ نصر بن أَحْمَد بن عَبْد الله.

ح وَآخُبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، قالا: أَنْبَأ عَبْد اللّه بن عُبْد الله بن شبيب، حَدَّثَني أيوب بن عُبَيْد اللّه بن شبيب، حَدَّثَني أيوب بن سُلَيْمَان بن بلال، حَدَّثَني أَبُو بَكُر بن أَبِي أويس، عَن سُلَيْمَان بن بلال، عَن يَخْيَىٰ بن سعيد ابن كيسان، عَن الزهري، عَن أنس، قَال: لما أسر أَبُو العاص بن الربيع فقال رَسُول الله ﷺ: «قد أجرنا إجارة من أجارت زينب» [١٣٤٧٢].

وقَال رَسُول الله ﷺ: «يجير على المسلمين أدناهم»[١٣٤٧٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الفضل بن عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله آبن عَبْد الحكم، نَا عَبْد الله آبن عَبْد الحكم، نَا عَبْد الله بن وهب، أَنَا .

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحَسَن، قَالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، أَنَا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عَن موسى بن جبير الأنصاري، عَن عراك بن مالك الغفاري، عن أَبي بكر بن عَبْد الرَّحْمَن، عَن أم سلمة زوج النبي عَيْقَة

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «الدرار» قارن مع مشيخة ابن عساكر ٧٣/ب.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن المشيخة ٧٤/ب.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، قارن مع المشيخة ٧٠/ ب.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٧٠/أ. قال ابن عساكر من قرية باليمن يقال لها حجة.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ١٩/أ.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: وأبا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بِن النقور، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، نَا أَبُو الحُسَيْن رضوان بن أَحْمَد، نَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>، حَدَّثَني يزيد بن رومان قَال:

وقَال أَبُو بَكْر البيهقي: هكذا أَخْبَرَنَاه في كتاب المغازي، وحدَّثنا به في كتاب المسهل . . . <sup>(٤)</sup> عَن يزيد بن رومان، عَن عروة، عَن عائشة، قالت: صرخت زينب فذكره.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(ه)</sup> وهذا وهم .... <sup>(٦)</sup> الحاكم، ليس فيه ذكر عروة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نَصر، أَنَا خيثمة بن سُلَيْمَان، نَا إسْمَاعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي ببغداد، نَا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/٣١٢ ـ ٣١٣.

 <sup>(</sup>٣) من قوله: بيده إلى هنا مطموس وغير واضح من سوء التصوير بالأصل والمثبت عن مختصر ابن منظور وسيرة ابن
 هشام.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۵) زیادة منا.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

كثير، أَنَا سفيان بن سعيد، عَن واثل بن داود، عَن عَبْد الله البهي (١)، عَن زينب قالت: قلت للنبي ﷺ: إنّ أبا العاص بن الربيع إنْ قَرُبَ فابن عم، وإنْ بَعُدَ فأَبُو ولد، وإنّي قد أجرته، فأجاره النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهةي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد المقرىء، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن إسحاق، نَا يوسف بن يعقوب، نَا مُحَمَّد بن كثير، نَا سفيان ابن سعيد، عَن وائل بن داود، عَنْ عَبْد الله البهي، عَن زينب قالت: قلت للنبي عَلَيْهُ: إن أبا العاص بن الربيع إنْ قرب فابن عمّ، وإن بعد فأَبُو ولد، وإنّي قد أجرته، فأجاره النبي عَلَيْهُ.

قَال البيهقي: وقيل عن عَبْد الله: إن زينب قالت للنبي ﷺ، وهو مرسل.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن صالح الأبهري، نَا أَبُو عروبة الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود الحراني بحرّان، نَا جدي عمرو بن أَبي عمرو، نا أَبُو يوسف يعقوب بن إِبْرَاهيم، نَا الحجاج بن أرطاة، عَن عمرو بن شعيب، عَن أَبيه، عَن عَبْد الله بن عمرو: أن رَسُول الله ﷺ ردّ زينب إلى زوجها أبي العاص بنكاح جديد (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو عَلَي بن المذهب، لفظاً، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد (٣)، حَدَّثَني أَبي، نَا يزيد بن هارون، أَنَا الحجاج بن أرطاة، عَن عمرو بن شعيب، عَن أَبيه، عَن جدّه أن رَسُول الله ﷺ ردّ ابنته على أَبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد.

قَال أَبِي: في حديث حجاج: «ردّ زينب ابنته». قَال: هذا حديث ضعيف. أو قَال: واهي واهي واهي أَن الله على الحجاج من عمرو بن شعيب، إنّما سمعه من مُحَمَّد بن عُبَيْد الله العرزمي، والعرزمي لا يسوى حديثه (٥) شيئاً، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي الله أقرّهما على النكاح الأوّل المعرفية المعرفية

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه ابن حجر في الإصابة ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٢٥٧ رقم ٦٩٥٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: «واهي» بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: حديث، والمثبت عن المسند.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنا، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الأبنوسي.

أَخْبَرَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن كثير الكَتَاني (١)، نَا عَبْد الوهاب بن أبي حيّة أَبُو القَاسِم، نَا مُحَمَّد بن معاوية بن صالح، نَا مُحَمَّد بن سلمة، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، عَن داود بن الحُصين، عَن عكرمة، عَن ابن عباس قَال: ردّ النبي على النها على زوجها بالنكاح الأول، لم يحدث شيئاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ الفرضي، وأَبُو القَاسِم بنِ السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أَنْبَأَ أَبُو نصر بن طلاّب، أَنَا أَبُو الحَسَنِ بن جميع، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد العسكري أَبُو بَكْر، بالبصرة، نَا مُحَمَّد ابن خالد بن حليمة، نَا أَحْمَد بن خالد الذهبي، نَا مُحَمَّد بن إسحاق، نَا داود بن الحصين عن عكرمة، عَن ابن عباس قَال: ردّ النبي على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ست سنين (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأ أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَبْد اللّه بن سعد الزهري، نَا عمي يعقوب بن إِبْرَاهيم بن سعد، حَدَّثني أَبِي، عَن الوليد بن كثير، حَدَّثني مُحَمَّد بن عمرو بن خلخلة الدؤلي: أن ابن شهاب حدَّثه أن علي بن الحُسَيْن حدَّثه عن المِسْوَر بن مخرمة قَال: سمعت رَسُول الله عَلَيْ وذكر صهراً له من عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: «حَدَّثني فصدقني ووعدني فوفي المستور» المُعالى المُعَلِّد اللهُ اللهُ المُعَلِّد المُعَلِّد المُعَلِّد المُعَلِّد المُعَلِّد اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّد اللهُ المُعَلِّد المُعْلَّد المُعْلِي المُعْلَقِي المُعْلِي المُعْلَّد المُعْلَقِي المُعْلَيْنِ المُعْلِي المُع

أَخْبَرَنَا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحْمَن، أَنَا أَبُو الحَسَن الخلعي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن يوسف بن عُمَر بن سعد بن أَبي وقّاص أَبُو بَكْر، نَا عقبة بن قبيصة، نَا أَبي، عَن عمار بن سيف، عَن إسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن ابن أَبي أوفى، قَال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ تزوجت إليه أو تزوّج إليّ فحرّمه على النار أُو قَال أَدخله الجنّة»[١٣٤٧].

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الكناني.

 <sup>(</sup>٢) قال أبو شامة في المختصر: قلت: يعني والله أعلم بعد ست سنين من الهجرة لا من حين فرق الإسلام بينهما، فذكر ذلك تاريخاً لوقت الرد لا غير والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١٢٢/٤.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم هبة اللّه بن أحمد (١) بن عُمَر، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي بن الفتح، نا أَبُو المُحسَيْن مُحَمَّد بن أَخمَد بن إسْمَاعيل الواعظ، ... (٢) أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَخمَد ابن يزيد العسكري، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي طالب، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الشامي، نَا عمار بن سيف، عن هشام بن عروة، عَن أَبيه، عَن عَبْد اللّه بن عمرو قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «سألت ربي عرّ وجل أن لا أتزوج إلى أحدٍ من أمتي ولا يتزوّج إليّ أحدٌ من أمتي إلا كان معي في الجنة، فأعطاني ذلك»[١٣٤٧٩].

اَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الفضل عُبَيْد اللّه بن عَبْد الرّخمٰن بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نَا سُلَيْمَان بن عُمَر بن الرّخمٰن بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نَا سُلَيْمَان بن عُمَر بن الأقطع، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد السّلام، عَن إِبْرَاهيم بن يزيد، عَن مُحَمَّد بن عباد بن جَعْفَر، قَال: سمعت ابن عُمَر يقول: قَال رَسُول الله عَلَيْ: «كلّ نسبٍ وصهرٍ ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري»[١٣٤٨٠].

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي إسحاق البرمكي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنْبَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا ابن الفهم، نَا ابن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا مصعب بن ثابت، عَن عيسى بن معمر، قَال مُحَمَّد بن عمر، ونَا سعد بن راشد، عَن صالح بن كيسان، قَالا:

كان أَبُو العاص بن الربيع يسمى جرو البطحاء لأنه كان متلداً بها متوسطاً فيها، يعني في نسبه في قريش، فأسلم ثم رجع إلى مكة، ولم يشهد مع النبي على مشهداً، ثم قدم المدينة بعد ذلك، وتوفي في ذي الحجّة سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر الصدِّيق، وأوصى إلى الزبير بن العوّام، وليس لأبي العاص عقب إلاً من قبل ابنة [له] (٣) ولدت القاسم بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر، نا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، قَال: ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة بعدما أسلم، فلم يشهد مع النبي عَلَيْ مشهداً ثم قدم المدينة بعد

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أعبد» قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢٣٥/أ.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، زيدت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٤) واسم أمه مريم بنت أبي العاص. انظر نسب قريش ص٢٧٠.

ذلك، فتوفي في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر، وأوصى إلى الزبير بن العوّام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، وأَبُو منصور بن العطار، قَالا: أَنا أَبُو طاهر المخلص، نَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا الأصمعي، عَن عَبْد الرَّحْمْن بن أَبِي الزناد، عَن أَبِيه قَال: ومات أَبُو العاصِ بن الربيع سنة اثنتي عشرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إسحاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة، قَال(١): وفيها يعني سنة اثنتي عشرة مات أَبُو العاص بن الربيع زوج زينب ابنة رَسُول الله ﷺ.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد العزى بن أَبُو سلمى . . . . (٣) قال: سنة اثنتي عشرة فيها مات أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، واسمه جرو البطحاء، يعني أنه متلد بها، زوج زينب بنت رَسُول الله ﷺ، مات بالمدينة في ذي الحجّة .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن البسري، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، إجازة، نَا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أخبرني أَبُو عبيد القاسم بن سلام، قَال: سنة ثلاث عشرة فيها مات أَبُو العاص بن الربيع، صهر النبي عَلَيْهِ.

# ٨٦٢٨ ـ أَبُو العالية الرياحي

اسمه رُفَيع بن مهران، تقدّم ذكره في حرف الراء.

#### ٨٦٢٩ - أَبُو العالية

سمع عُمَر بن عَبْد العزيز.

روى عنه جَعْفَر بن مُحَمَّد . . . (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص١١٩ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

[اَخْبَرَنَا] (١) أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنَا عَلي بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن صصرى، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن نصر، نَا إِبْرَاهيم بن سنان، نَا يزيد بن أَحْمَد السلمي، ثنا ابن أَبي الحواري، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبي العالية، قَال: سهرت مع عُمَر بن عَبْد العزيز ذات ليلة، فقلت: يا أمير المؤمنين ما يبقي منك تعب النهار وسهر الليل؟ قَال: لا تفعل، فإن لقاء الرجال للرجال تلقيح لألبابها.

## ٨٦٣٠ ـ أَبُو عامر الأشعري

اسمه عبيد بن وهب، تقدّم ذكره في حرف العين.

#### ٨٦٣١ ـ أَبُو عَامِر

حدَّث ببيروت عن أبي الدرداء.

روى عنه عَبْد الرَّحْمَٰن بن يزيد بن جابر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: نا عَبُّد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَخْمَد بن سُلَيْمَان الكندي، ثنا هشام بن عِمار، نَا صدقة بن خالد، نَا ابن جابر، قَال:

سمعت شيخاً ببيروت يكنى أبا عَامِر أظنّه حَدَّنَني عن أبي الدرداء أن رجلاً يقال له حرملة أتى النبي على فقال: الإيمان ها<sup>(۲)</sup> هنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق ها هنا، وأشار إلى قلبه، ولا أذكر الله إلا قليلاً، فقال رَسُول الله على: «اللّهم اجعل له لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وارزقه حبّي وحب من يحبّني، وصير أمره إلى خير» قال: يا رَسُول الله إنه كان لي صاحب من المنافقين، وكنت رأساً فيهم، أفلا آتيك بهم؟ فقال: «من أتانا استغفرنا له، ومن أصرّ على دينه فالله أولى به، ولا تخرقن على أحدِ ستراً»[١٣٤٨].

## ٨٦٣٢ ـ أَبُو عَامِر الرَّحَبِي الحمضي

روى عن واثلة بن الأسقع.

روى عنه العلاء بن عتبة اليحصبي الحمصي.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض بالأصل، والذي في مختصر أبي شامة: حكى عنه جعفر بن محمد شيخ لأحمد بن أبي الحواري.

<sup>(</sup>۲) كتبت فوق الكلام بالأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، شفاهاً، نَا عَبْد العزيز الكتاني.

وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْد الله بن أبي العلاء، وأَبُو مُحَمَّد بن صابر، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن أبي العلاء، أَنْبَأ أَبُو الحَسَن عَلي بن موسى بن الحُسَيْن، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زبر، أَنَا أَحْمَد بن عمير بن جوصا، نَا عمرو بن عُثْمَان، نَا الحارث بن عبيدة، عَن العلاء بن عتبة اليحصبي، عَن رجل من الرحبة، يعني أبا عَامِر:

أنّه قعد في حلقة بدمشق فيها واثلة بن الأسقع الليثي، فحدَّث القوم فذكر حديثاً في فعل أهل البيت ـ وفي حديث الأكفاني عن أبي عَامِر أنّه قعد في حلقة بدمشق فيها واثلة بن الأسقع الليثي يحدث القوم ـ فلما أراد أن ينصرفوا أخذوا في غيبة عَلي بن أبي طالب حتى وصل إلى ذلك الرجل، وكان آخر من أراد القيام، فتناول واثلة يده فأقعده، وقال له: أتعرف علياً؟ هل رأيته؟ قال: لا، قال: أفلا أحدثك عن عَلي بن أبي طالب؟ قال: بلى، قال: أتيت علياً أطلبه في منزله فلم أصبه، فاستجابت لي فاطمة بنت رَسُول الله على فقالت: مَنْ تريد؟ قلت: أريد أبا الحَسَن، قالت: الساعة يأتيك من هذه الناحية، قال: فجاء عَلي والنبي على معه متوكئاً عليه، فدخلا على فاطمة والحَسَن والحُسَيْن، ثم دعا رَسُول الله على بمرط(۱) فغشاهم به ثم عليه، فدخلا على فاطمة والحَسَن والحُسَيْن، ثم دعا رَسُول الله على البيت ويطهركم قال: «اللهم هؤلاء أهلي ﴿إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴿(٢)[٢٨٤٢٨].

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن أسد بن عمار، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الله بن عمرو بن معاذ العنسي الإمام بداريا، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن أيوب بن حدلم، نَا أَحْمَد بن المعلى، نَا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن عَبْد الجبار الخَباثري، ثنا الحارث بن عبيدة، حَدَّثنى العلاء بن عتبة اليحصبي، عَن أبي عَامِر قَال:

<sup>(</sup>١) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٢.

مَن ذا؟ قلت: واثلة، قالت: وما حاجتك؟ قلت: أردت أبا الحَسَن، قالت: أرقب الساعة يأتيك، فقعدت فأتى رَسُول الله على مَلى على، فسلّمنا، فلمّا دخلا الدار دعا رَسُول الله على على فاطمة بمرط، فأدخل رأسه تحته وأدخل رأس فاطمة، ورأس عَلى، ورأس الحَسَن، والحُسَيْن تحته ثم قَال: «﴿إِنما يريد الله ليذهب عنكم والحُسَيْن تحته ثم قَال: «﴿إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ فقلت: - وأنا من خارج - وأنا من أهلك؟ فقال رَسُول الله عَلَيْ: «وأنت من أهلي»، والله ما أرجو غيرها.

أَبُو عَامِر هذا لا أقف على اسمه، فقد روى الحديث جماعة من أهل حمص ممن يكنى أبا عامر منهم أَبُو عامر عَبْد الله بن لحي الهوري، وأَبُو عَامِر عَبْد الله بن عَامِر الألهاني، وأَبُو عَامِر سليم، وأَبُو عَامِر لقمان بن عَامِر، وأَبُو عَامِر مسلم، وأَبُو عَامِر الحجري السرعي، وكلّ منهم تابعي، قد روى عن الصحابة، فالله أعلم أيهم هو سلوه (١) أَبُو عَامِر.

## ٨٦٣٣ - أَبُو عَائذ (٢) السَّلمي

من سكان ظاهر باب الصغير.

حكى عنه الوليد بن مسلم.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد الدائم بن الحَسَن، عَن عَبْد الوهاب الكلابي، نَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مروان (٣)، نَا أَحْمَد بن [إِبْرَاهِيم بن] ملاّس، نَا لكلابي، نَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مروان (٣)، غَن الوليد بن مسلم، حَدَّثني أَبُو عَائذ السَّلميّ الذي كان يسكن خارج باب الصغير، قَال:

مات جار لنا نصراني، قال: فأخذوا في غسله، قال: فبينما هم يغسلونه إذ استوى جالساً، قال: فقال: فقال: غلي بالمسلمين، قال: فأتى الصريخ قال: فجئناه، فإذا به جالس، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله، قال: ثم مات، فولينا غسله وكفنه والصلاة عليه.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في مختصر ابن منظور إلى: عابد.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير الأعلام ٦٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح، أنظر الحاشية السابقة، فقد ذكره الذهبي في أسماء شيوخ إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) كلمة غير واضحة بالأصل.

روى مُحَمَّد بن هشام بن ملاّس هذه الحكاية عن متوكل بن موسى، عَن ابن عَلَّد السَّلام، قَال: توفي جار لنا نصراني، فذكرها، فلا أدري هما اثنان أو واحد.

#### ۸٦٣٤ ـ أَبُو عائشة<sup>(١)</sup>

مولَّى مروان بن الحكم.

سمع أبا هريرة، وأبا موسى الأشعري، وحُذَيفة بن اليمان.

روى عنه مكحول.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثني أَبِي (٢)، نَا زيد بن الحباب، نَا ابن ثوبان، عَن أَبِيه، عَن مكحول [قال: حدَّثني] أَبُو عائشة، وكان جليساً لأَبِي هريرة أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان، فقال: كيف كان رَسُول الله على يكبر في الفطر والأضحى؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربع (٤) [تكبيرات] (٥) تكبيره على الجنائز وصدقه حذيفة، فقال أَبُو عائشة: فما [نسيت بعد] (٦) قوله تكبيره على الجنائز، وأَبُو عائشة حاضر (٧) سعيد بن العاص.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنْبَأ أَبُو حامد الأزهري، أَنْبَأ الحَسَن بن أَحْمَد المحلدي، أَنْبَأ أَبُو بَكُر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عيشون، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عيشون، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن ثابت بن ثوبان، عَن أَبِيه أنه سمع مكحولاً يقول: مُحَمَّد بن سُلِيمَان، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن ثابت بن ثوبان، عَن أَبِيه أنه سمع مكحولاً يقول: حَدَّثني أَبُو عَائشة أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان فسألهما: كيف كان رَسُول الله عَنْ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أَبُو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز، وصدّقه حذيفة، قال أَبُو موسى: وكذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميراً عليهم، قال أَبُو عَائشة: ما نسبت بعد قوله تكبيره على الجنائز، وأَبُو عَائشة حاضر سعيد ابن العاص حديثهم هذا كله.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في ميزان الاعتدال ٤٣/٤ وتهذيب التهذيب وتقريبه: (١٦٨/١٠ ترجمته ٨٤٨٣) طـ دار الفكر وتهذيب الكمال ٢١/٢١١.

 <sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٧/١٧٣ رقم ١٩٧٥٥ طبعة دار الفكر، ورواه من هذا الطريق المزي في تهذيب
 الكمال ٢١/٣٣٧.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة لازمة عن المسند.
 (٤) بالأصل: أربعاً، والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن المسند.

<sup>(</sup>V) بالأصل: «حاضن» والمثبت عن المسند. (A) بالأصل: قالوا.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَي بن حمد عنه، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عزيز الموصلي، نَا غسان بن الربيع، نَا ابن ثوبان، عَن أَبِيه أنه سمع مكحولاً يقول:

حَدَّثَني أَبُو عائشة أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان فسألهما كيف كان رَسُول الله ﷺ يكبِّر في الأضحى والفطر؟ فقال أَبُو موسى: أربعاً كتكبيره على الجنائز، فصدّقه حذيفة، وقال أَبُو موسى: كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذْ كنت عليهم أميراً.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو صادق مرشد بن يَحْيَىٰ بن القاسم ابن عَلي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الْحَسَن بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنْبَأ سهل بن بشر، أَنْبَأ أَبُو الطاهر أَنْبَأ أَبُو الطاهر أَنْبَأ أَبُو الطاهر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الطفال سنة أربعين وأربعمنة (١)، أَنْبَأ أَبُو الطاهر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد اللّه . . . (٢) الذهلي نا موسى بن هارون، نا إسْحَاق بن راهويه، أخبرني بقية بن الوليد، حَدَّثني يَحْيَىٰ بن سعد، عَن خالد بن معدان، عَن أَبِي عائشة:

أن نفراً من اليهود أتوا النبي ﷺ، فقالوا: نسألك عن ثلاثة أشياء لا يعلمهن إلاَّ نبي، فذكر ابن راهويه الحديث، وفيه: أن مني الرجل أبيض غليظ، ومني المرأة أصفر رقيق، قال موسى وفيه كلام لا أعرفه في شيء من الحديث، فتركته، ولا نعرف أبا عائشة هذا، ونرى أنه رجل لم يلق النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قَالا: أنا [أبو] (٣) الحُسَيْن بن الآبنوسي، إجازة، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا أَحْمَد بن عمير، إجازة.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عمير، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الرابعة: أَبُو عائشة دمشقى (٤)، لم يزد على هذا.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى السبعمئة.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة، مطموسة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢١/ ٣٣٧.

أَثْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم (١) قَال:

أَبُو عائشة القُرشي مولى سعيد بن العاص عن أبي موسى الأشعري وحُذَيفة بن اليمان، حدَّث عنه مكحول.

# ٨٦٣٥ ـ أَبُو عَامِر<sup>(٢)</sup> المَكُيّ

إن لم يكن مُحَمَّد بن عُبَيْد اللَّه بن أَبي صالح فهو غيره.

قدم دمشق، وناظر بها غيلان القدري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا المبارك بن عَبْد الجبار بن أَحْمَد الصيرفي، أَنَا عَبْد العزيز بن عَلي بن أَحْمَد الخياط، أَنَا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد ابن المستفاض الفيريابي، نَا مُحَمَّد بن المصفى، نَا بقية، حَدَّثَني مُجَّمَّد بن نافع الثقفي، عَن أبن المستفاض الفيريابي، مَن مُجمَّد بن المصفى، قال:

لقيت غيلان بدمشق مع نفر من قريش، فسألوني أن أكلمه، فقلت: اجعل لي عهداً لله وميثاقاً أن لا تغضب، ولا تجحد، ولا تكتم. قال: فقال ذلك لك. فقلت: نشدتك بالله هل في السموات أو في الأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله، ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان: اللّهم لا، قال: قلت: فعلم الله بالعباد كان قبل (٣) أداء أعمالهم؟ فقال غيلان: بل علمه كان قبل أعمالهم، قلت: فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله، جبلهم في تلك الدار غيره، وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم في أم من دار جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان: بل من دار جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان: بل من دار جبلهم هو فيها، وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي، قلت: فهل كان يحب أن يطبعه جميع خلقه؟ قال غيلان: نعم، قلت: فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أردتُ، سكت فلم يرد علي شيئاً، قال: ثم يعصي الله جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أردتُ، سكت فلم يرد علي شيئاً، قال: ثال با أبا عَامِر، هل لهؤلاء الكلمات من أصل؟ قلت: نعم، أجبك بهن من كتاب الله عزقال: يا أبا عَامِر، هل لهؤلاء الكلمات من أصل؟ قلت: نعم، أجبك بهن من كتاب الله عز

<sup>(</sup>١) رواه المزي في تهذيب الكمال ٣٣٧/٢١ نقلاً عن أبي أجمد الحاكم.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع بالأصل هنا، وحقّه أن يقدم إلى ما قبل ترجمة أبي عائذ السلمي.

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: قبل أو أعمالهم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «عنهم غيره» وبحذف «غيره» يستقيم السياق.

وجل: إن الله خلق جميع خلقه من أربعة أشياء، لم يخلق شيئين من شيء واحد، فجعل الطاعة في اثنين وجعل المعصية في اثنين فاللذان<sup>(۱)</sup> فيهما الطاعة هي فيهما إلى يوم القيامة، واللذان<sup>(۱)</sup> فيهما المعصية هي فيهما إلى يوم القيامة، إنّ الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق البهائم من ماء، وخلق آدم من طين، فجعل الطاعة في الملائكة والبهائم، وجعل المعصية في الجن والإنس، قال غيلان: صدقت.

## ٨٦٣٦ ـ أَبُو عَامِر الحَكَمي

اسمه خُثَيم (٢) بن ثابت، تقدّم ذكره في حرف الخاء.

#### ٨٦٣٧ ـ أَبُو عباد

حكى عن القاسم بن (٣) عُثْمَان الجوعي.

حكى عنه إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحَسَن أَبُو إسحاق الأصبهاني، وهو زيرك بن عَبْد الله، تقدم ذكره في حرف الزاي.

# [ذكر من اسمه أُبو العباس]<sup>(٤)</sup> ٨٦٣٨ ـ أَبُو العَبّاس

إن لم يكن الوليد بن مسلم فلا أدري من هو.

روى عن إِبْرَاهيم بن أبي يَحْيَىٰ.

روى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن المقرىء، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي<sup>(٥)</sup>، أَنَا عَبْد الله الفرضي، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا إسحاق بن أَحْمَد، نَا إسحاق بن إِبْرَاهيم بن سُنَين، قَال: وكتب أيضاً من كتاب إِبْرَاهيم بن سعيد يعني الجوهري، حَدَّثني شيخ من أهل دمشق رأيته بها

<sup>(</sup>١) بالأصل: فالذين.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «خيثم» راجع ترجمته في تاريخ مدينة دمشق ٣٢٢/١٦ رقم ١٩٤٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: عن.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: المهندس.

وكان ثقة، في سنة تسعين ومائة، يكنى أبا العبّاس، عَن إِبْرَاهيم بن أبي يَحْيَىٰ، عَن أبان، عَن عكرمة مولى ابن عباس قال: كنت أنا وعطاء بن أبي رباح، وطاوس على مائدة ابن عباس فوقعت جرادة على المائدة، فقال مُحَمَّد بن عَلي بن أبي طالب: أخبرني أبي أبي أن هذه النقط السوداء التي في جناح الجرادة كتاب بالسريانية: إنّي أنا الله، إله العالمين، قاصم الجبارين، خلقت الجراد وجعلته جنداً من جنودي، أهلك به من أشاء من عبادي.

## ٨٦٣٩ - أَبُو العَبّاس السّفّاح

اسمه عَبْد الله بن مُحَمَّد، تقدّم ذكره في حرف العين.

٨٦٤ - أَبُو العَبَاس بن جَعْفَر المتوكل بن مُحَمَّد المعتصم بن هارون الرشيد ابن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله ابن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله ابن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله ابن عباس الهاشمي، المعروف بأبي العبّاس الكبير

قدم دمشق مع أبيه المتوكل سنة ثلاث وأربعين ومائتين، فيما قرأته بخط عَبْد الله بن مُحَمَّد الخطابي، وكان المعتمد أخوه قد خاف أن يبايع له بالخلافة، فحذره وأخاه أبا مُحَمَّد ابني المتوكل إلى بغداد<sup>(۲)</sup> فحبسا يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين ومائتين، ثم رضي عنهما<sup>(۳)</sup>، وخلع عليهما في صفر سنة اثنتين وسبعين، وأذن لهما في الشخوص إلى سرّ من رأى.

ذكر أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القواس الورّاق قَال: وفي صفر سنة أربع وسبعين ومائتين مات أَبُو العَبّاس الكبير بسرّ من رأى.

## ٨٦٤١ ـ أَبُو العَبّاس القطان<sup>(٤)</sup> البيروتي

روى عن عقبة بن علقمة.

<sup>(</sup>١) استدركت على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الحداد، والمثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: عنهم، والمثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد بالأصل هنا، وورد في أسماء شيوخ يزيد بن محمد بن عبد الصمد في تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧٢ «أبو العباس البيروتي العطار» وسيرد في الخبر التالي: العطار.

روى عنه يزيد بن مُحَمَّد، ووثَّقه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن أَخْمَد بن عُمَر، أَنْبَأ أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنْبَأ أَبُو بَكُر بن إِسْمَاعِيل، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا يزيد بن عَبْد الصَّمد الدمشقي، نَا أَبُو العباس العطار<sup>(۱)</sup> البيروتي، ثقة، نَا عقبة بن علقمة، عَن يونس بن يزيد الأَيلي، عَن ابن جُريج، عَن عطاء، عَن ابن عباس، قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم» [۱۳٤۸۳].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، أَنَا أَبِي أَبُو العَبّاس، والقاضي أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَبِي الرضا، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، نَا الحَسَن بن حبيب، نَا يزيد بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو العَبّاس العطار، أَنَا عقبة بن علقمة، عَن الأوزاعي، عَن أَبِي الزبير، عَن جابر ابن عَبْد الله أن رَسُول الله ﷺ كان في الدفعتين ثنتيها كافّاً (٢) راحلته يقول لمن خلفه: «السكنة السكنة» [١٣٤٨٤].

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أَبُو القَاسِم عَلى بن الحسن (٣)، رحمه الله، قَال:

## ٨٦٤١ م ـ أَبُو العَبّاس الأعرج، وكيل القاضي

حكى عن القاضى مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عُلَية.

حكى عنه: أَبُو الطيب مُحَمَّد بن حميد الحوراني.

قرأت بخط أبي نصر بن الجَبّان، عَن أبي هاشم المؤدب، حَدَّثَني مُحَمَّد بن حميد، نَا أَبُو العباس الأعرج المخاصم، قَال: دخل يزيد بن عَبْد الصَّمد على مُحَمَّد بن إسْمَاعيل القاضي، وكان قد أكل ثوماً، فقال يزيد حين شمّ رائحة الثوم: أُفِ، مَن أكل هذا الخرا؟ فقال القاضي: أنا أكلته (٤).

## ٨٦٤٢ ـ أَبُو العَبّاس المروزي

حدَّث عن هشام بن عمار.

<sup>(</sup>١) كذا ورد بالأصل هنا، وورد في أسماء شيوخ يزيد بن محمد بن عبد الصمد في تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧٢ أبو العباس البيروتي العطار» وسيرد في الخبر التالي: العطار.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: كاف.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الحسين. (٤) استدركت عن هامش الأصل.

روى عنه مُحَمَّد بن خلف.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَ أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو الْقَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي (١)، نَا مُحَمَّد بن خلف، حَدَّثَنِي أَبُو العَبّاس المروزي، نَا هشام بن عمار، قال: قال لي سويد بن عَبْد العزيز: قال لي شعبة: تأخذ (٢) عن أبي الزبير وهو لا يحسن يصلّي، وتأخذ عن أبان بن أبي عياش، وإنّما كان قتادة يروي عن أنس ماثتي حديث، وهو يروي ألف حديث، قال: ثم ذهب هو فأخذ منهم (٣).

#### ٨٦٤٣ - أَبُو العَبّاس الحَنفِي

قدم دمشق، وحدَّث بها عن عَبْد اللَّه بن نوح الأنصاري.

روى عنه الحَسن بن حبيب الحصائري.

قرات بخط أبي الحَسَن رشأ بن نظيف، وأَنْبَأنيه أَبُو القاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سبيع بن المسلم عنه، أَنَا أَبُو منصور أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد الفرغاني، نا أَبُو عَلَى الحَسَن بن حبيب بن عَبْد الملك الدمشقي، إمام مسجد الجابية بدمشق، ثنا أبو<sup>(3)</sup> العباس الحنفي، قدم علينا دمشق، صاحب حديث، نا عَبْد الله بن نوح الأنصاري العباس الحنفي، قدم علينا دمشق، صاحب حديث، نا عَبْد الله بن نوح الأنصاري أخبرني مُحَمَّد بن . . . . . (<sup>7)</sup> بن مصعب أَبُو طاهر، نَا الأصمعي قَال:

دخلت على العتّابي وقد كان أمير المؤمنين المأمون أنزله المخرّم (٧) فوجدته على بندِ بلا متكأ وبين يديه كلب رابض، وإناء فيه شراب، وهو يشرب شربة ويلعق الكلب أخرى، فقلت له: رحمك الله أنت في سنك وعلمك (٨) ومحلك من أمير المؤمنين تنادم كلباً؟ فقال دعني منك، إن هذا خلف من قرناء السوء، وهو مع هذا يصبر على قليلي وكثيري، ويحفظني في مغيبي ومشهدي، ويدفع أذاه وأذى غيره، قال: فوصفه بصفة حتى تمنيت أنّي كنت كلباً (٩)، ثم أنشدني فيه شعراً:

<sup>(</sup>١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٢٢/٦ في ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس.

<sup>(</sup>٢) في الكامل لابن عدي: لا تأخذ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فأخذ عنهم» استدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: أبي. (٥) كلمة غير مقروءة بالأصل.

 <sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.
 (٧) تحرفت بالأصل إلى: الخرم.

<sup>(</sup>٨) . تحرفت بالأصل إلى: وعملك، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

 <sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، "تمنيت أني كنت كلباً" وفي مختصر ابن منظور: حتى تمنّى أنه كلب.

ونديم كان مهجة النف عنده الحلم في المجالس والطا وهو دان إذا دنوت وإن غبب إن تناولت عرضه أو تقرب أقمر أزرق كأن سراجي يشرب الكأس إن أمرت وإلا مطرق تارة وأخرى يراعي إن تغيبته أشاح وإلا وإذا أقمت للصلاة أو الحا فهو خل وصاحب نديم

س تخیرته علی حالتیه عه أكرم به لدی خلتیه ت رعاني مكانتي حافظیه ت فسیّان ذا وهذا لدیه ن یضیئان في سنا مقلتیه لم یكلّح بسقطة عطفیه نبوة للعدو عن جانبیه لم یزل ملهیا لها مسمعیه جه لم أجلُ عن مدی نابیه وهـو دان إذا دنوت إلیه

#### ٨٦٤٣ - أَبُو العَبّاس الوَرَّاق

حكى عن الجنيد بن مُحَمَّد، وأبي عَبْدَ اللَّه أَحْمَد بن يَحْيَىٰ الجَلاَّء<sup>(١)</sup>.

روى عنه عَبْد الواحد بن بكر الوَرَثاني، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شاذان

[أخْبَرَنَا<sup>(٣)</sup>] أبو الحَسَن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل، وأَبُو الأسعد عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الواقد، وأَبُو المحاسن عَبْد الرزَّاق بن عَبْد الله، قالوا: أنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك بن علي المؤذن قَال: سمعت مُحَمَّد بن الحُسَيْن السلمي يقول: سمعت أبا الفرج عَبْد الواحد بن بكر الوَرَثاني يقول: سمعت أبا العباس الدمشقي يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت محمَّد ابن أبي الورد يقول:

في ارتفاع الغفلة ارتفاع العبودية، ثم الغفلة غفلتان: غفلة رحمة وغفلة نقمة، فأما التي هي رحمة، فلو كشف الغطاء، وشهد القوم العظمة، [ما]<sup>(٤)</sup> انقطعوا عن العبودية، ومراعاة الشر، وأما التي هي نقمة، فهي الغفلة التي تشغل العبد عن طاعة الله بمعصية.

<sup>(</sup>١) انظر أخباره في الرسالة القشيرية ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) استدركت عن طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي.

أَنْبَافَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، ونقلته من خطه، أَنا الشريف أَبُو عَلي إسْمَاعيلِ بنَ أَخْمَد بن عَبْد الله الأردستاني، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله الأردستاني، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شاذان، قَال: عَبْد الرَّحْمٰن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شاذان، قَال: سمعت أبا العَبّاس الوَرَّاق الدمشقي يقول: سمعت أبا عَبْد الله بن الجلاء يقول:

مات أبي فجعلناه على المغتسل، قال: فكشفنا عن وجهه فإذا هو يضحك وهو ميت، قال: والتبس على الناس أمره، فقالوا: هو حيّ، فجاءوا بالطبيب وغطّينا وجهه، وقلنا: خذ مُجَسّه فقال: هذا ميت، فكشفنا عن وجهه، وقلنا خذ مُجَسّه فأخذ مُجَسّه فقال: هذا ميت، فكشفنا عن وجهه فنظر إليه الطبيب فرآه ضاحكاً، فقال: لا والله ما أدري ميت هو أو حيّ، فكلما جاء إنسان يغسّله يهابه، ولا يقدر على غسله، فقام إلينا الفضل بن الحُسَين وكان من كبار العارفين ـ فغسّله وصلّى عليه ودفنه.

أَنْبَانَا أَبُو الحَسَن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل، أَنْبَأ أَبُو بَكْر بن يَحْيَىٰ إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السلمي في كتاب تاريخ الصوفية قَال: أَبُو العَبّاس الوَرَّاق الدمشقي من كبار مشايخ أهل دمشق.

#### ٨٦٤٤ ـ أَبُو عباية

رجل من الصالحين، أمر بشر بن مروان بالمعروف، فضربه بالسياط حتى مات. له ذكر يأتي في ذكر اسم له غير مسماه.

# [ذكر من اسمه: أبو عَبْد الله] (١) ٨٦٤٥ - أبو عَبْد الله الصنابحي

اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن عسيلة، تقدّم ذكره في حرف العين.

## ٨٦٤٦ - أَبُو عَبْد اللّه العَبْسِيّ

أَبُو جد الهيثم بن عمران (٢) بن عَبْد الله بن أبي عَبْد الله .

غزا في خلافة عُمَر بن الخطاب بلاد فارس، ثم سكن دمشق.

<sup>(</sup>١) زيادة عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: اعمارا والمثبت عن مختصر أبي شامة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المسلم الفرضي، وعَلَي بن زيد السُّلَميان، قَالا: أَنْبَأ نصر ابن إِبْرَاهيم، زاد الفرضي: وعَبْد الله بن عَبْد الرزاق، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن عوف، نَا أَبُو عَلَي بن منير، أَنَا أَبُو بَكُر بن خُريم، نَا هشام بن عمار، نَا الهيثم بن عمران، قَال: كان أَبُو عَبْد الله يعني أبا جده ممن حضر مع عُقبة بن غزوان السُّلَمي فتح أصطخر ثم قفلوا، فكتب عُمر بن الخطاب إلى صاحب الشام أن: عُدْ أبا عَبْد الله في سبعين من العطاء، وعُدْ عياله في عشرة عشرة.

# ٨٦٤٧ ـ أَبُو عَبْد اللّه الأَشْعَرِيّ (١)

من أهل دمشق.

روى عن أبي الدرداء، ومُعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وشُرَحبيل بن حسنة، ويزيد بن أَبي سفيان.

روى عنه أَبُو صالح الأَشْعَرِيّ، وإسْمَاعيل بن عُبَيْد الله بن أَبي المهاجر، ويزيد بن أَبي مريم، وزيد بن واقد مرسلاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا داود بن رشيد، نَا الوليد بن مسلم، عَن شَيبة بن الأحنف.

وأخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يعلى الموصلي، نَا داود، نَا الوليد بن مسلم، عَن ابن الأحنف، هو شَيبة بن الأحنف، سمع أبا سلام الأسود يقول: أخبرني أَبُو صالح الأَشْعَرِيّ أَن أبا عَبُد الله الأَشْعَرِيّ حدَّثه أَن رَسُول الله ﷺ أبصر رجلا - وفي حديث أَبي يعلى: بصر برجل - لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: «لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة مُحَمَّد ﷺ، فأتمّوا الركوع والسجود، فإن مَثل الذي يصلي، ولا يتم ركوعه ولا سجوده مثل الجائع - زاد أَبُو يعلى: الذي، وقالا: - لا يأكل التمرة والتمرتين، لا تُغنيان عنه شيئاً»[١٣٤٨٥].

قَال أَبُو صالح: فلقيت أبا عَبْد الله ـ زاد البغوي: بعد ذلك، وقالا: ـ فقلت: من حدَّثك بهذا؟ فقال أَبُو يعلى: هذا الحديث أنه سمعه من رَسُول الله ﷺ، فقال: حدِّثني ـ زاد

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۲۱/ ۳٤۰ وتهذيب التهذيب وتقريبه (۲۱/۹ تـ۷۰٤۱) ط دار الفكر والجرح والتعديل ۶۰۰/۹۱.

البغوي: به ـ أمراء الأجناد: خالد بن الوليد، وشُرَحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص أنّهم سمعوه من رَسُول الله ﷺ ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المسلم الفرضي، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا أَبُو زيد أَحْمَد بن عَبْد الرحيم الحوطي، نا أَبُو المغيرة، نَا الأوزاعي، نَا يزيد بن أَبِي مرة، وحَدَّثَني أَبُو عَبْد الله أنه رأى معاذ بن جبل وأبا المعيرة، نَا الأوزاعي، نَا يزيد بن أَبِي مرة، وحَدَّثَني أَبُو عَبْد الله أنه رأى معاذ بن جبل وأبا المعيرداء دخلا المسجد والناس في الصلاة، يلتجئان (۱) إلى بعض اسطوانات المسجد يوتران ثم يلحقان بالناس.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، إذناً، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مندة، أَنَا أَبُو عَلي، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد (٢)، قَال:

أَبُو عَبْد اللّه الأَشْعَرِيّ سمع خالد بن الوليد، ويزيد بن أَبِي سفيان، وشُرَحبيل بن حسنة، روى عنه أَبُو صالح الأَشْعَرِيّ، وإسْمَاعيل بن عُبَيْد الله، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا أَبُو زرعة، قَال في الطبقة التي تلي رَسُول الله ﷺ وهي العليا: أَبُو عَبْد الله الأَشْعَرِيّ ولم أجد أحداً سمّى (٣) أبا عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، وأخوه [أبو]<sup>(٤)</sup> عَبْد اللّه، قراءة عن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب<sup>(٥)</sup>، أَنَا أَخمَد بن عمير، إجازة.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنْبَأ أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عمير، قَال: سمعت أبا الحَسَن بن سميع يقول في الطبقة الأولى أَبُو عَبْد الِله الأَشْعَرِيِّ(٦)، روى عن أمراء الأجناد.

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: أسمى.

الأصل.

تحرفت بالأصل إلى: غياث.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٠.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بكر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلِي بن منجويه، قال: أنا أَبُو أَحْمَد، قَال:

أَبُو عَبْد اللّه الأَشْعَرِيّ سمع عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأبا الدرداء، روى عنه إسْمَاعيل بن عُبَيْد اللّه بن أبي المهاجر، وأَبُو صالح الأشعري، حديثه في الشاميين.

#### ٨٦٤٨ ـ أَبُو عَبْد اللّه

حدَّث عن أكثم بن الجون.

روى عنه حُيَيّ بن مخمر الأوصابي (١)، ويقَال: حُيَيّ بن عَبْد الله.

اخبرتنا أم المجتبى (٢) بنت ناصر، قالت: قرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر المقرىء، أَنَا أَبُو يعلى، نا أَبُو همام، حَدَّثَني سعيد الزبيدي، حَدَّثَني حُيينِ (٣) بن مخمر، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله الدمشقي، قَال: سمعت أكثم بن الجون يقول: قَال رَسُول الله ﷺ: «خير القرون قرني»[١٣٤٨٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنْبَأ القاضي أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن الخليل الفقيه بالموصل، نَا أَبُو يعلى.

واخبرتنا أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يعلى الموصلي، نا أَبُو همّام الوليد بن شجاع، حَدَّثني سعيد الزبيدي ـ وهو ابن عَبْد الجبار ـ حَدَّثني حُييّ بن مخمر (١) الوصّابي ـ وقال ابن المقرىء: الأوصابي (٥) حَدَّثني أَبُو عَبْد الله الدمشقي، قال: سمعت أكثم بن الجون الكعبي يقول: قال رَسُول الله ﷺ ـ وقال ابن المقرىء قال لي رَسُول الله ﷺ ـ : «يا أكثم بن الجون، اغزُ مع غير قومك يحسن خلقك، وتكرم على رفقائك» [١٣٤٨٠].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ومختصر أبي شامة، وفي الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٨٢ الوصّابي.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: المجد. (٣) تحرفت بالأصل هنا إلى: يحيى.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: محمد.

<sup>(</sup>٥) راجع الأنساب الأوصابي ٢٢٩/١ نسبة إلى أوصاب قبيلة من حمير، والأنساب ٦٠٦/٥ والوصابي نسبة إلى وصاب، وهو من حمير.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو نصر بن قتادة، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الفارسي، قَالا: أنا أَبُو عمرو بن مطر، ثنا إِبْرَاهيم بن عَلي، نَا يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ، أَنَا رجل من أهل الشام، عَن حُيَي بن مخمر الوصّابي، قَال: سمعت أبا عَبْد الله من أهل دمشق عن أكثم بن الجَوْن الخزاعي ثم الكعبي قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: "يا أكثم بن الجون، اغزُ مع غير قومك يحسن خلقك، وتكرم على رفقائك، يا أكثم بن الجون خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع أربعون، وخير السرايا أربع مائة، وخير الجيوش أربعة (١) آلاف، ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة، يا أكثم بن الجون لا ترافق المائتين (٢)»، خالفهما بكر بن مُحَمَّد القرشي ١٣٤٨٨].

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَى الحداد، قالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا مُحَمَّد بن الحَسَن أَبُو بحر، أَنَا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نَا بكر بن مُحَمَّد القرشي، نَا سعيد بن عَبْد الحبار الحمصي، عَن سعيد بن شيبان، حَدَّثَني عُبَيْد اللّه الوصّابي رجلٌ من أهل الشام، حَدَّثَني رجل من أصحاب النبي عَنِي يقال له أكثم بن الجون، قال: قال رَسُول الله عَنْه: «يا أكثم لا يصحبك إلا أمين، ولا يأكل طعامك إلا أمين، وخير السرايا أربع مائة، وخير الجوش أربعة آلاف، ولن يغلب قوم يبلغوا(٣) اثنا عشر ألفاً»[١٣٤٨٩].

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا، قَال (٤): أما حُبَي بضم الحاء المهملة ويجوز كسرها وياءين الآخرة منهما مشددة حُبَي بن مخمر الوصّابي، شامي، روى عن أبي عَبْد الله الدمشقي، عَن أكثم بن الجون، روى حديثه أَبُو يعلى الموصلي، عَن الوليد ابن شجاع.

#### ٨٦٤٩ ـ أَبُو عَبْد الله

حرسي كان لعُمَر بن عَبْد العزيز .

حكى عن عُمَر بن عَبْد العزيز.

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل،/وفي مختصر ابن منظور: لا ترافق إلا مئتين.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: يبلغوا اثنا عشر ألفاً.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولاً ٢/ ٨٨٥.

حكى عنه جَعْفَر بن برقان الجَزَري، وجَعْفَر بن . . . . (١) الأزدي .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، بقراءتي عليه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد ابن أَبي نصر، أَنَا أَبُو القاسِم بن أَبي العقب، أَنَا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم القرشي، نَا مُحَمَّد بن عائذ، أَنَا الوليد بن مسلم، حَدَّثَني مُبَشِّر (٢) بن إسْمَاعيل، عَن جَعْفَر بن برقان، عَن أَبي عَبْد الله، حرسي عُمَر بن عَبْد العزيز قَال: سمعت عُمَر بن عَبْد العزيز يقول:

حَدَّثَني حرسي معاوية أنه قدم على معاوية بطريق من الروم، يعرض عليه جزية الروم عن كل من بأرض الروم من كبير أو صغير جزية دينارين دينارين، إلا عن رجلين الملك وابنه، فإنه لا ينبغي للملك وابنه أن يجزيا<sup>(۳)</sup> فقال معاوية وهو في كنيسة من كنائس دمشق: لو صببتم (٤) لي دنانير جزية حتى تملؤوا هذه الكنيسة، ولا يجزي الملك وابنه ما قبلتها منكم، قال الرومي: لا تماكرني فإنه لا يماكر أحد مكراً إلا ومعه كذب فقال معاوية: أراك تمازحني، قال الرومي: إنك اضطررتني إلى ذلك، وغزوتني في البر والبحر والصيف والشتاء أما والله يا معاوية ما تغلبوننا بعدد ولا عُدة ولوددت أن الله جمع بيننا وبينكم في مرج، ثم خلّى بيننا وبينكم، ورفع عنا وعنكم النصر حتى ترى. قال معاوية: ما له قاتله الله؟ إنه ليعرف أن النصر من عند الله.

## ٨٦٥٠ ـ أَبُو عَبْد اللّه

مولى لعُمَر بن عَبْد العزيز .

حدَّث عن أبي بردة بن أبي موسى.

**روی عنه** مروان بن جناح .

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عُثْمَان بن عَلي بن عَبْد الله الوقاياتي، أَنَا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن أَحْمَد الخياط، أَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي أَحْمَد بن الفضل بن العباس بن خزيمة، نا أَبُو إسْمَاعيل الترمذي، نا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي السري العسقلاني، نا الوليد بن مسلم، حَدَّثني مروان بن جناح، قَال: سمعت أبا عَبْد الله مولى لعُمَر بن عَبْد العزيز

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: ميسر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «بحر» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «صبتم»، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

وكان ثقة، قَال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى يحدُّث عُمَر بن عَبْد العزيز عن أبيه قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: "إذا كان يوم القيامة دُعي بالأنبياء وأممها، ثم يدعى بعيسى، فيذكره الله نعمته عليه، فيقر بها فيقول: ﴿يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ﴿() الآية، ثم يقول: ﴿آانت (۲) قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾(۲) فينكر أن يكون قَال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك، قَال: فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملكِ من الملائكة شعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي [الله](٤) مقدار ألف عام، حتى يرفع عليهم الحجة، ويرفع لهم الصليب، وينطلق بهم إلى النار».

## ٨٦٥١ ـ أَبُو عَبْد الله، أو أَبُو عبيد الله (٥) الجَزَري

وفد على عُمَر بن عَبْد العزيز، وولاه قسمة مال بالرقة.

**روى عنه** عبيد الله بن عمرو<sup>(٦)</sup>.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن عَبْد الله بن أَخْمَد بن سعيد بن عَبْد الرَّحْمَن عَبْد الله بن أَخْمَد بن سعيد بن عَبْد الرَّحْمَن الحافظ الرقي (٧)، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم ابن بنت جناد البغدادي (٨)، نَا بشر بن موسى [حدَّثنا] (٩) الخفاف، حَدَّثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله، وكان من أعوان عُمَر بن عَبْد العزيز، قَال:

بعث إليّ عُمَر بن عَبْد العزيز فدفع إليّ مالاً أقسمه بالرقّة، وكتب إلى وابصة<sup>(١٠)</sup> كتاباً

<sup>(</sup>١) سورة المادة، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «عبد الله» تصحيف، والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

 <sup>(</sup>٦) في مختصر أبي شامة: عبيد الله بن عمر. خطأ، وهو عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢/١٤/٢٥.

<sup>(</sup>٧) الخبر رواه أبو على في تاريخ الرقة ص ٩ ـ ١٠.

 <sup>(</sup>٨) لفظتان غير واضحتين وصورتهما: «حياه المقداوي» والمثبت عن تاريخ الرقة.

<sup>(</sup>٩) زيادة لازمة للإيضاح عن تاريخ الرقة.

<sup>(</sup>١٠) يعني وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث، أبو الشعثاء، ترجمته في تهذيب الكمال ١٩/ ٣٥٠.

يبعث معي بشرط يكفّون الناس عني، وقَال: لا تقسم بينهم إلاَّ على شاطىء نهر جار، فإني أخاف أن يعطشوا قَال: قلت: يا أمير المؤمنين إنك تبعثني إلى قوم لا أعرفهم، وفيهم غني وفقير، فقَال: يا هذا، كلّ من مدّ يده إليك فأعطه.

قَال أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن سعيد، ولا أظن هذا إلاَّ خطأ لأن وابصة لم يتأخر موته إلى خلافة عُمَر بن عَبْد العزيز، فلعله أن يكون إلى ابن وابصة، لأن وابصة لان سالماً، ذكروا أنه ولي الرقة بعد أبيه.

[قال ابن عساكر: ](١) كان أَبُو عَبْد الله في الأصل مشتبها، فذكرته بالشك.

## ٨٦٥٢ ـ أَبُو عَبْد اللّه الشامي

حكى عن عُمَر بن عَبْد العزيز.

روى عنه أَبُو المليح الحَسَن بن عُمَر الرقي، وأظنه الحرسي الذي حكى عنه جَعْفَر بن برقان.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، أَبُو نعيم الحلبي، نَا أَبُو المليح، عَن أَبِي عَبْد الله الشامي، قَال: دخلت على عُمَر بن عَبْد العزيز بيته فرأيته قاعداً على عباءة وعليه قلنسوة مصرية.

## ٨٦٥٣ ـ أَبُو عَبْد الله البحراني

اسمه يزيد بن عَبْد الله، تقدّم ذكره في حرف الياء.

## ٨٦٥٤ ـ أَبُو عَبْد اللّه

من أهل دمشق.

حكى عنه أَبُو جَعْفَر السائح.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وابن السمرقندي، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد.

ح وأَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب، نَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد نصر.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا عَلي بن الحَسَن بن عَبْد السَّلام [أَنا](٢) أَبُو

<sup>(</sup>۱) زیادة منا.

الحَسَن عَلَي بن موسى بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو القَاسِم بن طعان، قَالا: أَنْبَأ الحَسَن بن حبيب، نا أَبُو يعقوب إسحاق بن إِبْرَاهيم البغدادي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الأزدي، نَا جَعْفَر بن أَبي جَعْفَر الرازي، حَدَّثَني أَبُو جَعْفَر السائح قَال: سمعت أبا عَبْد الله الدمشقي قَال:

أتى رجل الشعبي فقال له: دلني على ما أسألك ـ زاد ابن طعان: عنه، وقالا: ـ قال: سل، قال: دلني على طعام حلال آكله، لا يسألني الله عنه يوم القيامة، فيحبسني في الحبس الطويل، ودلني على لباس حلال، أصلي فيه لا يكون لله على فيه تبعة. قال: فاسترجع الشعبي، وتفكّر ساعة ثم قال للرجل: هذه مسألة ما سألني عنها أحد ـ زاد ابن طعان: من قبلك، وقالوا: ـ تريد أن تعمل بما سألت؟ قال: ليس ذا عليك، أجب عما سألتك عنه ولا تحبسني، فقال الشعبي: انطلق إلى ساحل البحر، فأطلب جزيرة تنبت فيها الحلفاء فانسج منها جبة ـ زاد ابن طعان: والبسها ـ وصُمْ وصَلّ فإذا جعت فانطلق إلى ساحل البحر، فتصيد سمكة بيدك ولا تصدها بشبكة فكلها ولا تشوها، فإذا قدمت على الله لم يكن له ـ وقال: . . . . (١) عليك فيها تبعة يسألك عنها، فما لزمك من ذلك فخذ به الشعبي فانطلق الرجل.

وهرب الشعبي من الحجاج فأخذ يدور في البلاد فبينا هو بساحل البحر بعد اثنتي عشرة سنة رأى ذلك الرجل عليه مدرعة من حصر، وسمكة موضوعة في الشمس، فقال الشعبي: أتعرفني؟ قال: نعم، قال: من أنا؟ قال: أنت الذي ترشد الناس وتضل نفسك، قال: فبكى الشعبي.

## ٨٦٥٥ ـ أَبُو عَبْد اللّه الدمشقي

حكى عنه نوح بن قيس.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن مهران، قَالا: أنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني أَبُو إسحاق الأدمي، نَا إِبْرَاهيم بن راشد، نَا مسلم بن إِبْرَاهيم، نَا نوح بن قيس، نَا أَبُو عَبْد الله الدمشقي، قَال: قَال عيسى عليه السلام: الدهر ثلاثة أيام: أمس خَلَت عظته، واليوم الذي أنت فيه لك، وغداً لا تدرى ما يكون.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الخالق بن أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن بن الشداد، أَنَا عاصم بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل بمقدار كلمتين.

الحَسَن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن صفوان [أنا] (١) ابن أَبي الدنيا، حَدَّثَني مُحَمَّد بن صفوان الأزدي، نَا نوح بن قيس، ثنا أَبُو عَبْد الله الدمشقي أن عيسى بن مريم كان يقول: طوبى لمن كان قيله تذكّراً، وصمته تفكّراً، ونظره عبراً.

## ٨٦٥٦ ـ أَبُو عَبْد اللّه

رجل من أهل دمشق.

حكى عن إِبْرَاهيم بن أدهم.

حكى عنه عَبْد اللّه بن سابق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا عَبْد العزيز بن عَلي الأزجى، أَنْبَأ مُحَمَّد بن حمدويه.

ح ثم أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن عَبْد الغفار بن مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الواحد القاساني المعدل الشروطي بأصبهان، أَنَا أَبُو منصور بن شكرويه، أَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن خرّشيد قوله، أَنْبَأ أَبُو نصر مُحَمَّد بن حمدويه بن سهل المروزي، نَا عَبْد الله بن عَبْد الوهاب، نَا عَبْد الله بن سابق، نَا أَبُو عَبْد الله الدمشقي، قَال: قَال إِبْرَاهيم:

من دعا لمن ظلمه فَرَقَ الشيطان من ظله، وَمَنْ أحسن إلى من أساء إليه، فبه تقوم الأرض، ومن كان ذا عزّ وتواضع فقد علم عظمة الله ـ وفي حديث ابن السمرقندي: عظم عظمة الله.

# ٨٦٥٧ ـ أَبُو عَبْد الله بن عَبْد الله بن الحَسن ابن الحَسن ابن الحَسن بن عَلي بن أبي طالب الهاشمي

سكن البلقاء.

قرات في كتاب بعض أهل العلم، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله اليزيدي، حَدَّثَني أَحْمَد بن الحارث الخَرَّاز، قَال أَبُو الحَسَن المدائني، وخليفة بن خياط التميمي:

كان بأرض البلقاء رجل من ولد عَبْد الله بن الحَسَن بن الحَسَن، وكان عابداً مجتهداً زاهداً ليست له زوجة ولا ولد ولا مملوك، وكان يكنى أبا عَبْد الله، وأمه امرأة من تميم فكان

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

ينسب إلى بني تميم، فسعي به إلى إِبْرَاهيم بن صالح وهو على الشام للمهدي، فرفع إليه، فشدّه في الحديد، ووجّه به إلى المهدي فلما وقف بين يديه قَال له: من بني تميم؟ قَال: نعم، قَال: أين تسكن، قَال: البلقاء، قَال: أين منها؟ قَال: الربّة (١). قَال: ما لك وللربّة، فما هي سهلة الموطأ ولا طيبة المشتا، قَال: إن كانت كذلك فإنها كما قَال زهير (٢):

على مكثريهم حقّ من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذلُ قال: والله لقد مجتهم (٢) بخير وما جوك بشرّ، فقال لا أحب أن أكافىء الإساءة إلاً إحساناً قال: فما معاشك؟ قال:

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع قال له قال: قد أمرت لك بعشرة آلاف، قال: تكون في موضعها إلى أن أحتاج إليها، قال له عُمَر بن بزيع: إنّي لأحسبك ممن يسعى في الأرض فساداً، قال: على من يسعى في الأرض بالفساد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ فالتفت المهدي إلى عُمَر فقال: إياك يعني، ثم أطلقه فأتى الربّة فأقام بها حتى هلك.

## ۸۹۹۸ ـ أَبُو عَبْد اللّه النباجي الزاهد اسمه سعيد بن بُرَيد، تقدّم ذكره في حرف السين (٤).

٨٦٥٩ ـ أَبُو عَبْد اللّه ـ يقال: ابن بحر، ويقال: ابن يَحْيَىٰ البَجِي من أهل بَجّ حوران.

حكى عنه العباس بن الوليد بن مزيد<sup>(ه)</sup>، والصواب مُحَمَّد بن عَبْد الله، تقدم ذكره في ا باب المُحَمَّدين.

# <sup>(٦)</sup> مَبْد اللّه الراهبي (٦) مَبْد اللّه الراهبي (٦) من أهل الراهب، محلة كانت خارج دمشق قبلي مصلّى العبد.

<sup>(</sup>١) الربة قرية في طرف الغور بين أرض الأردن والبلقاء (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمي شرح أبي العباس ثعلب ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: رهجتهم، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تاريخ مدينة دمشق ١٣/٢١ رقم ٢٤٤٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٦) تحرفت عند أبي شامة إلى: الذاهبي.

أحد الزهاد، حكى عنه أَحْمَد بن أبي الحواري.

ذكره أَبُو سعد إسماعيل بن عَلي الأستراباذي فيما نقلته من خط عقيل بن الأزرق، أَنْبَأُ أَبُو الحَسَن الشيباني، بإسناده، عَن إِبْرَاهيم بن يوسف بن خالد، نَا أَحْمَد بن أَبِي الحواري قَال: سمعت أبا عَبْد الله الراهبي يقول: ما أخلص عبد قط إلا أحب أن يكون في جُبّ لا يعرف، ومن أدخل فضلاً من الطعام، أخرج<sup>(۱)</sup> فضولاً من الكلام.

## ٨٦٦١ ـ أَبُو عَبْد اللّه البصري

حكى عنه أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن أبي رجاء نصر بن شاكر.

قرات على أبي القاسم الخضر<sup>(۲)</sup> بن الحُسَيْن بن عبدان، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي أَبُو الحَسَيْن عَبْد الله بن أَحْمَد بن عمرو بن معاذ العنسي بداريا<sup>(۳)</sup>، نَا أَبُو القَاسِم بن أَبي العقب، قَال: سمعت أبا الحَسَن بن أَبي فرجا يقول: سألت أبا عَبْد الله البصري الذي كان ينزل مسجد مقرى<sup>(٤)</sup> قَال: قلت مسألة قَال: سلُ<sup>(٥)</sup>. قلت: متى يخرج حبّ الدنيا من قلب العبد؟ قَال: إذا ترك خدمة.

## ٨٦٦٢ ـ أَبُو عَبْد اللّه الفيجي (٦) أو الفتحي

حكى عن أُحْمَد بن عاصم الأنطاكي.

حكى عنه أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن معاوية بن مُحَمَّد بن دينويه الأزدي.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن أسد بن عمار، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، ونقلته من خطه، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن جَعْفَر الميداني، حَدَّثَني أَبُو هاشم عَبْد الجبار بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن معاوية بن دينويه قَال: سمعت أبا عَبْد الله الفيجي يقول: سمعت أخمَد بن عاصم الأنطاكي يقول: تكلمت بشيء من الحكمة بين يدي هذا العمود الحجر، فقطر العمود ماء (٧).

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «أحوج» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الحصري. (٣) تحرفت بالأصل إلى: بدارنا.

<sup>(</sup>٤) مقرى: قرية بالشام من نواحى دمشق انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: سيل.

<sup>(</sup>٦) في مختصر ابن منظور: الفيحي.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل ومختصر أبي شامة: «ماء» وفي مختصر ابن منظور: دماء.

قَال أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن: فأراني الأنطاكي العمود في المسجد<sup>(۱)</sup> الرحبة والموضع الذي قطر منه الماء.

قَال أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن: وسمعت أبا عَبْد اللّه يقول: خرجنا أيام البصري نريد دير مرّان (٢) ومعنا جماعة، منهم رجل معه محبرة في كمه، فتكلم رجل منا بشيء من الحكمة، فصاحت المحبرة في كمّ الرجل صياحاً عالياً، وانفقلت.

## ٨٦٦٣ ـ أَبُو عَبْد الله بن مانك

اسمه مُحَمَّد، تقدّم ذكره في حرف الميم.

## ٨٦٦٤ ـ أَبُو عَبْد اللّه البَرْزي (٣)

رجل صالح.

حكى عنه أبو<sup>(٤)</sup> سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن [زبر]<sup>(٥)</sup> الحافظ.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحنائي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي الحداد، أَنَا أَبُو نصر بن الجبان (٢)، وأَبُّو الحَسَن بن السمسار، قَالا: أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر (٧)، نَا أَبُو عَبْد الله ـ وكان رجلاً صالحاً من أهل الغوطة من برزة، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور، وكان قد بلغ سنه ثمانين سنة أو جاوزها (٨) ـ فقلت:

يا أبا عَبْد الله أيش كان سبب ذهاب عينك؟ فقال: أمر عجيب معجز، فقلت: حدِّثني به، فامتنع عليّ في ذلك شهوراً كثيرة وأنا أسأله، إلى أن حدَّثني فقال لي: كنت وأنا شاب أسكن بَرْزَة، فجاءني إلى بيتي رجلان من الحواة فنزلا عليّ ودفعا إليّ ثمن غرارة قمح، وقالا لي: اشترِ لنا غرارة قمح، فاشتريت لهما، فقالا: اطحنها، ودفعا إليّ أجرة الطحين، فطحنتها، فقالا لي: اعجن لنا كل يوم ربع دقيق، وأنفق علينا خمسة دراهم في لحم وشيء

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وعند أبي شامة: مسجد الرحبة.

<sup>(</sup>٢) دير مران: قرب دمشق، انظر معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: اليزدي، والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة. وهذه النسبة إلى برزة: من قرى غوطة دمشق.
 انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: بن. (٥) بياض بالأصل، والمثبت عن أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الجبار. (٧) تحرفت بالأصل إلى: زين.

<sup>(</sup>A) بالأصل: «جازها» والمثبت عن ابن منظور وأبي شامة.

حلو، ودفعا إلى خمسين درهماً، وأقاما عندي جمعة، ثم قَالا لي: في قرية برزة وادٍ؟ فقلت: نعم، فأريتهما إياه بالنهار، فوقفا عليه، ثم خرجا إليه في نصف الليل، وأخذاني معهما، ونزلا فيه إِلَى قعره، ومشيا فيه نحو نصفه وكانت معهما [دابّة]<sup>(١)</sup> محملة، فحطّا عنها، وأخرجا خمس مجامر، وأوقدا فيها ناراً، وجعلا في الخمس مجامر (٢) بخوراً كثيراً حتى عجعج الوادي بالدخان، وأقبلا يعزمان<sup>(٣)</sup> والحيّات تقبل إليهما من كل مكان، فلا يعرضوا لحية منها، إلى أن جاءت إليهم حية نحو ذراع أو أطول قليلاً، وعيناها توقدان مثل الدينار، فلما رأياها فرحا واستبشرا وسرًّا سروراً عظيماً، وقَالاً: من أجل هذه الحية جئنا من بلد خراسان نسير نحواً من سنة، فالحمد لله الذي لم يخيب سفرنا وعظيم نفقتنا، ثم قبضا على الحية، وأطفآ النار وكسرا المجامر، ثم أخذا ميلاً فأدخلاه في عين الحية واكتحلا به، فلمّا رأيتهما فعلا ذلك قلت لهما اكحلاني كما اكتحلتما، فقالا لي: ما يصلح لك، قلت: لا بدّ لي من ذلك، قَالا: يا هذا ما لك فائدة فيه، قلت: والله لا زايلتكما أو تكحلاني منها. فقالا لي: يا هذا إنّا قد مالحناك، ووجب حقك علينا، وقد برناك بخمسين درهماً، وأنفقنا في منزلك نحو مائة درهم، وما نشتهي أن يقع بيننا وبينك شرّ وخصومة فيما لا إرب لك فيه ولا فائدة، فقلت: والله الذي لا إله إلاَّ هو لئن لم تكحلاني لأصرخنَّ بالوالي(٤) حتى يخرج فيأخذكما، وما معكما وينهبكما فلمّا لم يريا لهما مني مخلصاً قالا لي: فنكحل عينك الواحدة فرضيت بذلك، فكحلا عيني اليمني فحين وقع ذلك في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة، أنظر ما تحتها كما توري المرآة ثم قَالًا لي وحملًا دابتهما: سر معنا قليلاً، فسرت معهما وهما يتحدثان حتى إذا بعدنا عن القرية، علَّقاني وكتفاني ثم أدخل أحدهما يده في عيني فقلعها ورمي بها وتركاني مكتفاً، ومضيا، فكان آخر العهد بهما، ولم أزل مكتفاً إلى الصبح، حتى جاءني نفر من الناس فحلني؛ فهذا ما كان من خبر عيني.

## ٨٦٦٥ - أَبُو عَبْد الله بن كيسان

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز بن الكتاني، قَال: وجدت في كتاب

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزيدت للإيضاح عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل: «الخمس مجامر» وفي أبي شامة: «الخمس المجامر».

<sup>(</sup>٣) يقال عزم الحواء إذا استخرج الحية.

 <sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: «بالوادي» وفي أبي شامة: إلى الوالي.

عتيق: توفي أَبُو عَبْد اللّه بن كيسان في شهر رمضان من سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، وكان ذلك لعشر خلون من شهر<sup>(۱)</sup> رمضان.

## ٨٦٦٦ - أَبُو عَبْد الله بن عَلي بن المنجا، ويقَال أَبُو المنجا

قدم دمشق والياً عليها في العاشر من رمضان سنة اثنين وستين وثلاثمائة من قبل الحَسَن ابن أَحْمَد القرمطي، وقدم أَبُوه في ذي القعدة سنة اثنين أيضاً إلى أن غلب ظالم بن مرهوب العقيلي على دمشق، فقبض على أبي عَبْد الله وعلى أبيه لاثنتي عشرة خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

## ٨٦٦٧ ـ أَبُو عَبْد الله بن بطة العكبري

اسمه عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، تقدّم ذكره في حرف العين.

## ٨٦٦٨ ـ أَبُو عَبْد اللّه البخاري

إمام داريا. كتب الحديث عن عَبْد الوهاب الكلابي وأظنه لم يرو شيئاً.

## ٨٦٦٩ ـ أَبُو عَبْد اللّه الأذرعي المقرىء

قرأ بدمشق على أبي عَلي الأهوازي $(^{(Y)}$ .

قرات بخط أبي الفرج غيث بن عَلي: مات أَبُو عَبْد اللّه الأذرعي المقرىء يوم الاثنين الثالث وعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثمانين (٣) وحضرت دفنه والصلاة عليه، ودفن جوار مسجد عضب. وكان قرأ على الأهوازي وسمع كتابه «الموجز».

٨٦٧٠ - أَبُو عبد رب، ويقال: أَبُو عبد رب العزة،

ويقال: أبُو عبد ربه عَبْد الجبار، ويقال: قسطنطين،

ويقَال: عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله، ويقَال: ابن أبي عَبْد الله(٤)

مولى ابن<sup>(ه)</sup> غيلان الثقفي، ويقال: مولى بني عذرة، الزاهد.

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) اسمه الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز المقرىء، ترجمته في معرفة القراء الكبار ٢/١٠ رقم ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) يعنى وأربعمئة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٥٠ وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل: «أبي» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

من أهل دمشق.

روى عن معاوية بن أبي سفيان، وفضالة بن عبيد، وأم الدرداء الصغرى<sup>(١)</sup>، وأويس بن عامر القرني، وتُبَيع ابن امرأة كعب، وأبي الأخضر مولى خالد بن يزيد<sup>(٢)</sup>.

روى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، ومُحَمَّد بن عُمَر المحري<sup>(٣)</sup> الطائي، وعَبْد الله بن المبارك، ويَحْيَىٰ بن صالح الوحاظي، وسعيد بن عَبْد العزيز، وثابت بن ثوبان، والد عَبْد الرَّحْمٰن.

وداره بدمشق عند سوق النحاسين(٤) القديم، يعرف اليوم بدار بني عوف.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، وأَبُو بَكُر ابن إسْمَاعيل، قَالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، أَنَا الحسنِن بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن ابن يزيد بن جابر، حَدَّثَني أَبُو عبد ربه قَال: سمعت معاوية يقول على هذا المنبر: سمعت رَسُول الله على يقول: "إنّما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مَثَل عمل أحدكم كمَثَل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله»[١٣٤٩٠].

قَال: والمحفوظ عبد ربه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن أَحْمَد بن عُمَر، أَنَا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح العشاري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن سمعون.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن عَلَي بِن أَخْمَدُ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ الْبَقِشِلانِ، أَنْبَأَ مُحَمَّد بِن أَخْمَد بِن مُحَمَّد بِن عَلَي بِن الآبنوسي، قَال أَبُو الحُسِّيْنِ: نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث سنة أربع عشرة وثلاثمائة، نَا مَحْمُود بِن خالد، وعمرو بِن عُثْمَان، قَالا أَنا الوليد، نَا ابن جابر، قَال: سمعت أبا عبد رب يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنّه لم يبقَ من الدنيا إلا بلاء وفتنة»[١٣٤٩١].

قَال: ونا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، نَا مُحَمَّد بن مصفى، وعمرو بن عُثْمَان، قَالا: ثنا الوليد

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: المقري.

<sup>(</sup>۲) تحرفت بالأصل إلى: زيد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «المحرمي» والتصويب عن تهذيب الكمال، وهو محمد بن عمر الطائي المحري، أبو خالد الحمصي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٥/٠٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «النحاس» والمثبت عن مختصر أبي شامة.

ابن مسلم، عَن ابن جابر، قَال: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيال يقول: سمعت رَسُول الله على يقول: «إنّما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه [طاب أسفله](١) وإذا خبث أعلاه خبث أسفله»[١٣٤٩٢].

رواهما الوليد بن مزيد<sup>(٢)</sup>، عَن ابن جابر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنَا جدي أَبُو الفتح عَبْد الصَّمد بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَخْمَد الكَتّاني، وعَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن أَبِي العجائز، قالوا: أَنْبَأ أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا خيثمة بن سُلَيْمَان، أَنَا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، نَا ابن جابر قال: سمعت أبا عبد رب يقول: سمعت معاوية على هذا المنبر.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، ثنا أَبُو بَكُر بن زياد النيسابوري، نَا الربيع، نَا بشر بن بكر، حَدَّثَني ابن جابر، حَدَّثَني أَبُو عبد رب قال: سمعت معاوية على المنبر ـ يعني منبر دمشق ـ يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «أَلاَ إِنه لم يبق من الدنيا إلاً بلاء وفتنة»[١٣٤٩٣].

قَال: وسمعت أبا عبد رب يقول: سمعت معاوية على هذا المنبر يقول: إن العمل كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله.

وروى الحديث الثاني عن ابن جابر بشر بن بكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنْبَأ جدي أَبُو بَكُر، أَنْبَأ أَبُو عَبْد الله الهروي، نَا الربيع بن سُلَيْمَان، نَا بشر بن بكر، نَا ابن جابر، عَن أَبِي (٣) عبد ربالزاهد قَال: سمعت معاوية يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: "إنّما القلب كالوعاء إذا قام السفله قام أعلاه، وإذا خبث أسفله خبث أعلاه، المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلم

قرات على أبي (٤) الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أبي ، أَنْبَأ عمران بن يزيد، نَا مُحَمَّد بن شعيب، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، عَن عَبْد الرَّحْمٰن أبي عبد رب.

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح. (٢) تحرفت بالأصل إلى: مرثد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: أبن.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أبو.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُرعة (١)، قَال: قلت لأَبِي مسهر: ما اسم أَبِي عبد رب الزاهد؟ قَال: كان رومياً اسمه قسطنطين، فلما أسلم تَسَمِّى عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح، قال: أَبُو عبد رب الزاهد قال أَبُو مسهر: مات في ولاية هشام بن عَبْد الملك في سنة اثنتي عشرة، قبل الجَرّاح، وقد سمع من معاوية (٢).

آخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم، واللفظ له، قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد، زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قَال (٣): عَبْد الرَّحْمٰن أَبُو عبد رب مولى ابن غيلان الثقفى، سمع أم الدرداء قولها، قاله أَبُو مسهر سمع منه سعيد بن عَبْد العزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن منده، أَنَا حَمْد، إجازة.

ح قَال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد قَال (٤):

عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي عَبْد الله الثقفي أَبُو عبد رب الزاهد، وكان اسمه قسطنطين، وكان رومياً روى عنه سعيد بن عَبْد رومياً روى عن فضالة بن عبيد، ومعاوية، وأم الدرداء الصغرى. روى عنه سعيد بن عَبْد العزيز، وعَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن (٥) جابر، سمعت أبي يقول بعض ذلك، وبعضه من قبلي.

وقَال في موضع آخر (٦): فلسطين (٧)، أَبُو عبد رب الزّاهد سمعت أَبِي يقول: سمعت عباس الخلال يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٥٢ نقلاً عن معاوية بن صالح الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/٢/٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «يزيد وجابر» خطأ، والتصويب عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل إلى: فلسطيني، والمثبت عن الجرح والتعديل.

[قال ابن عساكر: ](١) كذا قَال: فلسطين في حرف الفاء، المحفوظ قسطنطين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قَال: أَبُو عبد رب الزاهد مولى ثقيف، عَن أَبِي مسهر، اسمه عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله، قراءة، عن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم ابن عتّاب (٢)، أَنَا أَحْمَد بن عمير، إجازة.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد، أَنَا الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عمير قراءة قَال: سمعت أبا الحَسَن بن سميع يقول في الطبقة الثالثة (٣): أَبُو عبد رب الزاهد عَبْد الرَّحْمٰن، مولى بني غيلان الثقفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، قراءة، عَن مُحَمَّد بن أَحْمَد الخطيب، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي قَال<sup>(٤)</sup>: أَبُو عبد رب الزاهد، واسمه عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الشاهد، أَنَا أَبُوْ الميمون، نا أَبُو زرعة<sup>(ه)</sup> قَال: فحَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، عَن أَبي مسهر، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قَال: أَبُو عبد رب الزاهد مولى لابن<sup>(١)</sup> غيلان الثقفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا أَبُو بَكْر بن مالك، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثَني الحَسَن بن عَبْد العزيز، أخبرني عَبْد الله بن يوسف:

أن (<sup>(۷)</sup> عبد رب كان يشتري الرقاب فيعتقها، فاشترى يوماً عجوزاً رومية فأعتقها، فقالت له: إيه لا أدري أين آوي؟ فبعث بها إِلى منزله، فلمّا انصرف من المسجد أُتي بالعشاء

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: غياث.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢١/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) الكنى والأسماء للدولابي ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/٤٧/.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «لآل ابن غيلانَّ» والمثبت عن تاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>v) بالأصل: أنا.

فدعاها، فأكل، ثم راطنوها فإذا هي أمّه، فسألها الإسلام فأبت. فكان (١) يبلغ من برها ما يبلغ، فأتى يوماً بعد صلاة العصر، يوم الجمعة، فأخبر أنها قد أسلمت، فخرّ ساجداً حتى غربت الشمس.

قرأت على أبي عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلَى بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر [نا] ابن أبي خيثمة، نَا الحوطي، نَا بقية، عَن ابن ثوبان (٢)، عَن أبيه قَال: سمعت أبا عبد رب يقول لمكحول: يا أبا عَبْد اللّه تحب الجنة؟ قَال: ومن لا يحب الجنة يا أبا عبد رب؟ قَال: فأحب الموت، فإنك لن ترى الجنّة أو لن تدخل الجنّة حتى تموت.

آخُبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن طوق الطبراني، أَنَا عَبْد الجبار بن عَبْد اللّه الخولاني (٣)، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا يزيد بن [محمَّد ابن] عَبْد الصَّمد، نَا عَبْد الله(٤) بن يزيد (٥)، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، قَال: قَال لي أَبُو عبد رب الزاهد: يا أبا عتبة لو أن بردى سالت ذهباً وفضة ما قمت إليها فأخذت منها، ولو قيل لي إن أول من يحتضن هذا العمود يموت لكنت أول من يحتضه.

أَخْبَرَنَا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن طاهر بن بركات، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو نصر بن الجبّان، أَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الربعي، نَا مُحَمَّد بن الفيض، نَا عَبْد الله بن يزيد المقرىء، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، قال: قال لي أَبُو عبد رب الزاهد: لو قيل إن أول من يحتضن هذا العمود يموت لكنت أول من يحتضنه، ولو سالت بردى ذهباً وفضة ما قمت اليها فأخذت منها شيئاً.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو محمَّد، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة (٢)، نا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن أَبِي عبد رب الزاهد قَال: لو أن بردى سالت ذهباً وفضة

<sup>(</sup>١) بالأصل: «كانت» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٢) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه الخولاني في تاريخ داريا ص٨٣.

<sup>(</sup>٤) قوله: «نا عبدُ اللَّه» مكرر بالأصل، قومنا السند عن تاريخ داريا.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل: يزيد، وفي تاريخ داريا: زيد.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٣٤٩.

ما أتيتها لآخذ منها شيئاً، ولو قيل لي من احتضن (١) هذا العمود مات، لقمت إليه حتى احتضنه (٢).

قَال سعيد: ونحن نعلم أنه صادق.

أَخْبَرَنَا أَبُو عُلَي الحداد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا أَبُو بَكُر بن مالك، نَا عَبْد اللّه بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّتَني الحَسَن بن عَبْد العزيز الجروي، نَا أَبُو حفص التنيسي، عَن سعيد بن عَبْد العزيز أن أبا عبد رب خرج من عشرة آلاف دينان أو من مائة ألف، وكان يقول: لو سالت بردى أمثال الذهب ما كنت أول الناس يقوم إليها، ولو قيل: إن الموت في هذا العمود ما سبقني إليه أحد إلا بفضل قوة (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر مُلْحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(3)</sup>، حَدَّثني عَلي بن غُثْمَان بن نفيل، ثنا أَبُو مسهر، نَا الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(3)</sup>، عَن أَبِي عبد رب قَال: لقيني رجل فقال: يا [أبا]<sup>(7)</sup> عَبْد الرَّحْمٰن لا تذهب بشر وتترك أهلك بخير،

قَال سعيد: فأراه قد خرج من ماله ألف أو عشرة آلاف، قَال: فربما قَال لنا: أنا ثمانية من العيال ما لنا إلاً ما يخرج من بيت المال.

قَال: ونا يعقوب<sup>(٧)</sup>، نَا عمرو بن عُثْمَان بن سعيد بن كثير بن دينار، نَا الوليد بن مسلم، نَا ابن جابر عَبْد الزَّحْمٰن بن يزيد:

أن أبا عبد رب كان من أكثر أهل دمشق مالاً، فخرج إِلى أذربيجان في تجارة له فأمسى إِلى جانب نهر ومرعى فنزل به.

قَال أَبُو عبد رب: فسمعت صوت تكبير حمد الله في ناحية من المرج، فاتبعته فرأيت

<sup>(</sup>١) في تاريخ أبي زراعة: مسّ.

<sup>(</sup>٢) عند أبي زرعة: حتى أمسه.

<sup>(</sup>٣) الخبر من طريق الحسن بن عبد العزيز الجروي رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/١٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤١٧ وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٥١ من طريق أبي مسهر.

<sup>(</sup>٥) يعني سعيد بن عبد العزيز التنوخي.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن المعرفة والتاريخ وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٧) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ٢/ ٤١٧ ـ ٤١٨.

رجلاً في نجم (١) من الأرض ملفوفاً في حصير فسلّمت عليه وقلت: ما أنت يا عَبْد الله؟ قال: رجل من المسلمين، قلت: فما حالك هذه؟ قال: حال نعمة يجب عليّ حمد الله عليها، قال: قلت: وكيف، وإنّما أنت في حصير؟! قال: وما لي لا أَحْمَد الله أن خلقني فأحسن خلقي، وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام، وألبسني العافية في أركاني، وستر عني ما أكره ذكره أو نشره، فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما أنا فيه؟ قال: قلت: إنْ رأيت رحمك الله أن تقوم معي إلى المنزل فإنا نزول على النهر ها هنا، قال: ولم؟ قلت: لتصيب من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير، قال: ما لي فيه حاجة.

قَال الوليد: حسبت أنه قَال: إن لي في العشب كفاية وغنى. قال أَبو عبد رب: فأردته أن يتبعني فأبى، قال: فانصرفت وقد تقاصرت إليّ نفسي، ومقتّها أتّي لم أُخلّف بدمشق رجلاً في الغنى، يكاثرني، وإني التمس الزيادة في ذلك، اللّهم إنّي أتوب إليك من سوء ما أنا فيه، قال أَبُو عبد رب: فتبت ولا يعلم أعواني بالذي قد أجمعت به، وكان من السحر<sup>(۲)</sup> رحلوا كنحو رحلتهم فيما مضى، وقدموا دابتي فصرفتها إلى دمشق وقلت: ما أنا بصادق التوبة إن أنا مضيت إلى منزلي؛ فسألني القوم فأخبرتهم، وعاينوني على المضي فأبيت، قال ابن جابر: فلمّا قدم تصدق بصامت ماله، وجهز في سبيل الله.

قَال ابن (٣) جابر فحدَّثني بعض إخواني قَال: ماكست (٤) صاحب عباء بدابق في ثمن عباءة. قَال: أعطيته ستة وهو يسأل سبعة فلما أكثرت، قال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل دمشق، قَال: ما تشبه شيخاً وقف عليّ أمس، يقال له أَبُو عبد رب اشترى مني سبعماية كساء بسبعة سبعة، فما سألني أن أضع له درهماً، وسألني أن أحملها فبعثت أعواني فما زال يفرقها بين فقراء الجيش فما وصل إلى منزله إلاً بكساء.

قَال ابن جابر: كان أَبُو عبد رب قد تصدق بصامت ماله وباع عقاره (٥) فتصدق بها إلا داراً له بدمشق، وكان يقول: لو أن نهركم هذا ـ يعني بردى ـ سال ذهباً وفضة من شاء خرج

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «من حمر» وفي مختصر أبي شامة: «في خمر» وفوقها ضبة، والمثبت «في نجم» عن المعرفة والتاريخ، وعنه يأخذ المصنف.

<sup>(</sup>٢) في المعرفة والتاريخ: الفجر.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل هنا إلى: أبو.

<sup>(</sup>٤) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه.

<sup>(</sup>٥) الأصل: عنده، والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

إليه فأخذ منه ما خرجت إليه، ولو قيل: مَن مَسّ هذا العمود مات لسرني أن أقوم إليه، فأموت شوقاً إلى الله ورسوله ﷺ.

قَال ابن جابر: فوافيته ذات يوم على مطهرة دمشق يتوضأ فسلّمت عليه، فقال: يا طويل، لا تعجل، فانتظرته، فلما فرغ من وضوئه قال: إني أريد أن استشيرك. قلت: اذكر. قال: خرجتُ من صامت مالي وعقاري فلم يبقَ إلاَّ داري هذه وقد أعطيت بها كذا وكذا ألفاً فما ترى؟ قلت: والله ما أدري ما بقي من عمرك، وأخاف أن تحتاج إلى الناس، وفي غلتها قوام لمعيشتك، وتسكن في طائفة منها فتسترك وتغنيك عن منازل الناس قال: وإن هذا لرأيك؟ قلت: نعم، قال: أصابك والله المثل، قلت: وما ذاك؟ قال: لا يخطئك(١) من طويل حمق، أو قرحة(٢) في رحله، أفبالفقر تخوّفني؟

قَال ابن جابر: فباعها بمال عظيم وفرّقه، فكان ذلك مع موته، فما وجدنا من ثمنها إلاً قدر ثمن الكفن.

قَال ابن جابر: ومرّ به رجل ممن كان يألفه، قَال: فلان؟ قَال: نعم، أصلحك الله، وما ذاك؟ قَال: بلغني أنك تملك أربعة آلاف درهم، قَال: نعم، أو أربعين ألفاً، قَال: حمق لا عقل ولا مال.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، أَنا-أَبُو محمَّد، أَنَا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٣)، نا أَبُو مسهر، ثنا سعيد بن عَبْد العزيز أن أبا عبد رب الزاهد توفي قبل الجَرّاح.

الجَرّاح هو ابن عَبْد اللّه الحكمي كان يلي صوائف الخزر، وقتل بناحية أذربيجان في خلافة هشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، نَا العباس بن الوليد بن صبح، نَا أَبُو مسهر قَال: سمعت سعيداً يقول: مات أَبُو عبد رب قبل قتل الجراح، ومات مكحول بعد قتل الجراح.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطى، أَنَا

<sup>(</sup>١) في المعرفة والتاريخ: يحظيك.

<sup>(</sup>٢) في الممرفة والتاريخ: وقرطه.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ٢٤٦/١ ٢٤٧.

أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي، قَال: وقَال أَبُو مسهر: ومات أَبُو عبد رب في خلافة هشام بن عَبْد الملك، قبل قتل الجراح بن عَبْد الله الحكمي كان أميراً بخراسان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد الخطيب، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنَا أَبُو العباس النهاوندي، أَنَا أَبُو القاسم بن الأشقر، نا أَبُو عَبْد الله البخاري، قَال: قَال غيره: مات عبد ربه ويقال ابن عبد ربه الشامى فى خلافة هشام بن عَبْد الملك قبل الجراح.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة<sup>(١)</sup>، نَا مَحْمُود، يعني ابن خالد، عَن أَبي مسهر، قَال: عام الجراح سنة اثنتي عشرة.

#### ٨٦٧١ ـ أَبُو عبد رب العزة

اسمه عَبْد الجبار بن عُبَيْد الله، تقدّم ذكره في حرف العين.

## ٨٦٧٢ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمِٰن ذو الشكوة القيني (٢) (٣)

من بني القين<sup>(٤)</sup>، واسمه النعمان بن أسد بن فروة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.

ولاّه معاوية غزو الروم، شهد يوم أجنادين وأبلى بلاء حسناً وأثنى عليه أَبُو عبيدة بن الجَرّاح.

ذكره أَحْمَد بن يَحْيَىٰ البلاذري، قَال: قَال ابن الكلبي: وأبلى أبو<sup>(ه)</sup> عَبْد الرَّحْمٰن ذو الشكوة القيني يوم أجنادين، وكان جسيماً، فقتل ثمانية من الروم، فقال أَبُو عبيدة:

افعل كفعل (٦) الصخم (٧) من قضاعة

<sup>(</sup>۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الفتني» تصحيف، والمثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٤/ ١٢٩ وتاريخ خليفة ص٢٠٨ و٢٠٩ وذكر ابن الكلبي أنه كان يقال له ذو الشوكة، لأنه كانت له شوكة إذا قاتل لا يفارقها. (الإصابة).

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، أعجمت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «وائل بن».

<sup>(</sup>٦) رسمها بالأصل: «لمعل» وفي مختصر أبي شامة: «تقبل» والمثبت عن الإصابة.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «الصخر» والمثبت عن أبي شامة والإصابة.

#### في طاعة الله ونعم الطاعة

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن مَحْمُود، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر المنبجي، [نا](۱) عُبَيْد الله بن سعد الزهري قَال: قَال لي .....(۲) وشتّى(۳) يعني سنة خمس وأربعين بأنطاكية، أَبُو عَبْد الرَّحْمَن بأنطاكية.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو القاسم بن أَبِي العقب، أَنَا أَبُو عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا مُحَمَّد بن عائذ، أخبرني الوليد، عَن زيد بن ذَعْلَبة البهراني أن معاوية بن أبي سفيان شتى في سنة سبع وثمان يعني وأربعين أبا عَبْد الرَّحْمٰن القيني.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إسحاق، نَا أَحْمَلا ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة، قَال (٤): سنة سبع وأربعين شتى أَبُو عَبْد الرَّحْمُن القيني [في] (٥) أنطاكية.

وقَال<sup>(٦)</sup>: سنة ثمان وأربعين، قَال ابن الكلبي: فيها شتى أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن القيني أيضاً [في] أنطاكية، وقَال بعضهم: ابن مكرز من بني<sup>(٧)</sup> عامر بن لؤي.

## ٨٦٧٣ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن

**روى عن** عطاء بن أبي رباح، وطاوس.

**روى عنه** عمرو بن أبي هرمز .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، وأَبُو طاهر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبِي، قَالا: أنا أَبُو

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «ويسا» والمثبت عن أبى شامة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>v) بالأصل: «بن» والمثبت «من بني» عن تاريخ خليفة.

القاسِم إسْمَاعيل بن الحَسَن بن عَبْد الله بن الهيثم بن هشام الصرصري، نا أَبُو عَبْد الله المحاملي إملاء، نا يوسف بن موسى، نَا الحَسَن بن الربيع، نَا ابن أَبي هرمز، نا أَبُو عَبْد الله الرَّحُمْن الدمشقي، عَن عطاء، عَن أَبي الدرداء، عَن النبي ﷺ في قوله عز وجل: ﴿قُلُ إِن كُنتُم تَحْبُونُ اللهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبُكُم الله﴾ (١) قَال: «على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس».

رواه إسحاق بن داود بن صبيح البجلي، عَن الحَسَن بن الربيع، عَن عمرو، عَن أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن الدمشقي، عَن عطاء، عَن عائشة من قولها مثله.

[قرأت] (٢) على أبي القاسم بن عبدان، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن المبارك أَخْبَرَنَا رَشَأ بن نَظِيف، أَنْبَأ مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد إبن مُحَمَّد بن داود، نَا عَبْد الرَّحْمُن بن يوسف بن سعيد بن خِرَاش قَال: أَبُو عَبْد الرَّحْمُن الدمشقي، عَن عطاء وطاوس مجهول.

## ٨٦٧٤ - أَبُو عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الدمشقي

عن قتادة.

روى عنه حميد بن عَبْد الرَّحْمْن.

هو سعيد بن بشير، قد تقدم ذكره في حرف السين.

## ٨٦٧٥ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن

شيخ من أهل دمشق.

روى عنه الوليد بن مسلم، وأثنى عليه.

قرأت على أبي القاسم الخضر بن الحُسَيْن بن عبدان، عَن عَبد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَلى بن الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، نَا أَخْمَد بن عْمير، نَا أَبُو عامر المري، نَا الوليد بن مسلم، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن شيخ من أهل دمشق من خيار المسلمين، قَال: ذكر رَسُول الله عَلَيْ مدينة دمشق فقال: «هي فسطاط المؤمنين، وإليها ينحاز الأجناد الأربعة، ليقتسمن أفنيتها اقتسام اللحم»[١٣٤٩٥].

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة، لعل الصواب ما أثبت.

رواه عَبْد السَّلام بن إسْمَاعيل، عَن الوليد بن مسلم، فقَال: «ليقتسمن أفنيتها قسم اللحم».

## ٨٦٧٦ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الهمداني (١) [الجبيلي](٢)

من أهل جبيل (٣).

روى عن أبي عبيدة.

روى عنه إبرَاهيم بن عَبْد الحميد الحرشي.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن أسد بن عمار، عَن عَبْد العزيز الكتاني.

ح وأَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلي بن إِبْرَاهيم، عَن أَبِي عَلي الأهوازي.

قَالا: أنا عَبْد الوهاب بن عَبْد الله المُرّي، وقرأته أنا بخط المُرّي، أَنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الربعي، نا أَبُو الجهم أَخْمَد بن الحسين بن طلاّب، نا أَبُو عامر موسى بن عامر، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الحميد الجرشي، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الهمداني الجبيلي، عَن أَبِي عبيدة، عَن أنس بن مالك، قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: «من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ (٤) في يوم مائة مرة، كتب عمله يومناذ عمل نبي، وكتب له بكلّ ثلاث منها عدل قراءة القرآن، وبني له بكلّ عشر منها برج في الجنة، ـ والبرج قصر ـ وكتب له بكلّ حرف منها عشر حسنات، ومُحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشرة درجات، ـ زاد الأهوازي: في الجنة، وقالا: ـ وهي محضرة للملائكة، منفرة للشيطان، وهي صفة الله ومعرفته الممالية.

## ٨٦٧٧ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأَزْدي، ويقَال: الأَسْدي

حكى عنه أُحْمَد بن أبي الحواري.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد(٥) بن البغدادي، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القاسم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ومختصر أبي شامة، وفي ابن منظور: الهمذاني.

<sup>(</sup>۲) زيادة عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) جبيل: بلد على ساحل بحر الشام، شرقى بيروت، انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص، الآية الأولى.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: سعيد.

الطهراني، وأَبُو عمرو بن منده، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يوسف، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن أبان، نَا ابن أَبي الدنيا، حَدَّثني أَبُو حاتم الرازي، نَا أَحْمَد بن أَبى الحواري، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأزدي قَال:

كنت أدور على حائط بيروت فمررت برجل مدلي الرجلين في البحر وهو يكبّر، فاتكأت<sup>(۱)</sup> عَلَى شرّافة إلى جنبه فقلت: يا شاب ما لك جالساً وحدك؟ قَال: يا فتى لا تقل إلا حقاً ما كنت قط وحدي مذ ولدتني أمي، إنّ معي ربّي حيث ما كنت، ومعي ملكان يحفظان عليّ، وشيطان ما يفارقني، فإذا عرضت لي حاجة إلى ربي سألته إياها بقلبي، ولم أسأله بلساني، فجاءني<sup>(۲)</sup> بها.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم النشابي، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا عَلي بن عُبَيْد اللّه الهمداني، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زكريا الفسوي [أنا] (٣) أَبُو إسحاق عَبْد الملك بن حبان (٤) بن عَبْد القاهر، بمصر، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن جَعْفَر بن زنجويه، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي موسى الأنطاكي، نَا أَحْمَد بن أَبِي الحواري، ثنا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأَسْدي قَال: خرجت إلى بيروت فبينا أنا على الحائط أدور، فإذا أنا بشاب، فذكر معناها.

## ٨٦٧٨ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأسدي

أظنه الأزُّدي الذي تقدم ذكره.

حكى عن سعيد بن عَبْد العزيز.

حكى عنه أُحْمَد بن أبي الحواري.

قرات بخط أبي الحَسَن علي بن الخضر بن سُلَيْمَان السلمي، أَنَا الشيخ أَبُو القَاسِم تمام ابن مُحَمَّد بن عَبْد الله الرازي الحافظ، نَا جُمَح بن القاسم المؤذن، نَا جَعْفَر بن أَحْمَد بن أَبي عاصم، نَا أَحْمَد بن أَبي الحواري<sup>(٥)</sup>، حَدَّثني أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأسدي قَال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «فابكب» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل ورسمها: «فدابي» كذا، والمثبت عنّ ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل.

من هذا الطريق تقدم الخبر في ترجمة سعيد بن عبد العزيز في تاريخ مدينة دمشق ٢٠٣/٢١ ط الدار وعقب المصنف في آخره بقوله: أبو عبد الرحمن الأسدي هو مروان بن محمد الطاطري.

كنت آخذ بيد سعيد بن عَبْد العزيز كل اثنين وكل خميس يأتي المقابر، فقلت له: يا عمَّ ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة، وأي شيء هذا؟ قَال: وما سؤالك عن هذا يا ابن أخي؟ قلت: لعل الله أن ينفعني، فقَال لي: ما قمت في صلاة قط إلاَّ مَثْلَتْ لي جهنم.

## ٨٦٧٩ - أَبُو عَبْد الرحيم

حدَّث عن مكحول.

روى عنه عطاء بن مسلم الحلبي الخفاف.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نُعِيم الحافظ (١)، نَا أَبُو بَكُر بن [محمَّد بن] (٢) عَبْد الله المقرىء، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمران.

قَال: ونا مُحَمَّد بن أَحْمَد، نَا الحَسَن بن مُحَمَّد، قَالا: نا أَبُو زُرعة، نَا عُبيد بن جناد (٣)، نَا عطاء بن مسلم، عَن أَبِي عَبْد الرحيم (٤) الدمشقي، عَن مكحول قَال:

بينا سُلَيْمَان بن داود على بساط من شعر وأصحابه حوله إذ مر الربح فاستقبلته (٥) وسارت الإنس والجن أمامه والطير يظله، إذا حراث يحرث على جانب الطريق، قال: فقال الحراث: لو أن سُلَيْمَان بن داود عندي كلّمته بثلاث كلمات، فأوحى الله إلى سُلَيْمَان بن داود: أن ائت الحرّاث، قال: فركب على فرس له حتى أتاه، قال: يا حرّاث أنا سليمان (٢) فقل ما أردت أن تقول؟ قال: الله أعلمني، قال: أشهد له بذلك، قال: والله إلا أني رأيتك فيما أنت فيه، فقلت: والله ما سُلَيْمَان في لذة لذها أمس ولا نعيم نعمه، وأنا في تعب تعبته أمس، وفي نصب نصبته إلا سواء لا سُلَيْمَان يجد لذة ما مضى، ولا أنا أجد تعب ما مضى، قال: وأخرى قلتها قال: وما هي؟ قلت: سُلَيْمَان يموت وأنا أموت، قال: صدقت، قال: يا سُلَيْمَان لكني قلت حكمة طيّبت بها نفسي. قلت: سُلَيْمَان يُسلَلُ غداً عما أعطي وأنا لا أُسأل، قال: فخرّ سُلَيْمَان ساجداً عن فرسه يبكي وهو

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٥/ ١٨٢ ـ ١٨٣ في ترجمة مكحول الشامي.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن الحلية.

<sup>(</sup>٣) في حلية الأولياء: «جنادة» خطأ.

<sup>(</sup>٤) في حلية الأولياء: عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) في الحلية: فاستقلته.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «ألا لسليمان» والمثبت عن الحلية.

يقول: يا رب لولا أنك جواد ولا تبخل لسألتك أن تنزع مني ما أعطيتني قَال: فأوحى الله إليه: يا سُلَيْمَان ارفع رأسك، فإني لم أنعم على عبدٍ لي نعمة فتكون تلك النعمة رضى، فأحاسبه عليها.

## ٨٦٨٠ ـ أَبُو عَبْد السَّلام

مولى بني هاشم، اسمه صالح بن رستم، تقدم ذكره في حرف الصاد.

## ٨٦٨١ ـ أَبُو عُبَيْد اللّه الأشعري الوزير

اسمه معاوية بن عُبَيْد الله، تقدّم ذكره في حرف الميم.

## ٨٦٨٢ ـ أَبُو عُبَيْد اللّه الأشعري

اسمه معاوية بن صالح الحمصي ناصر الأندلس، تقدّم ذكره في حرف الميم.

## ٨٦٨٣ ـ أَبُو عبيدة بن الجراح

اسمه عامر بن عَبْد الله بن الجراح، تقدّم ذكره في حرف العين.

## ٨٦٨٤ \_ أَبُو عبيدة بن عمارة بن الوليد بن المغيرة (١)

قَال عَبْد اللّه بن عُمَر بن مخزوم: القرشي(٢) المخزومي.

أدرك النبي عَلَيْ واستشهد بأجنادين مع عمه خالد بن الوليد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكار، قَال<sup>(٣)</sup>:

فولد عمارة بن الوليد بن المغيرة: أبا عبيدة بن عُمارة قُتل مع خالد بأجنادين، وأمه فاطمة ابنة هشام بن المغيرة.

وذكر أَبُو حذيفة البخاري: أن عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمارة، وهشام بن عُمارة قتلا يوم فِحْل. [قال ابن عساكر: ](٤) فلا أدري: أَبُو عبيدة أخوهما أو كنية أحدهما، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ٤/ ١٣١ ونسب قريش للمصعب ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل والمثبت عن أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح.

## ٨٦٨٥ ـ أَبُو عبيدَة بن الوليد بن عَبْد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص

أمه أم ولد، له ذكر.

تقدم ذكره في ترجمة تمام أخيه، وقُتل أَبُو عبيدة يوم نهر أَبي فطرس.

## ٨٦٨٦ ـ أَبُو عبيد بن عَبْد اللّه بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي

له ذكر .

## ٨٦٨٧ ـ أَبُو عبيد بن أبي عمرو<sup>(١)</sup>

حاجب سُلَيْمَان بن عَبْد الملك ومولاه، مختلف في اسمه، فقيل عَبْد الملك، وقيل: حُيَي، وقيل حُوَي.

روى عن عمرو بن عَبَسَة السلمي، وأنس بن مالك، ونُعيم بن سلامة، ورجاء بن حيوة، وعطاء بن يزيد أبي يزيد الليثي، وعُبَادة بن نُسَيّ، وعقبة بن وسّاج، والقاسم بن مُحَمَّد ابن أبي بكر، ونافع مولى ابن عُمَر، وعمر<sup>(۲)</sup> بن عَبْد العزيز.

روى عنه سهيل بن أبي صالح، والأوزاعي، ومالك، وابن عجلان، ورجاء بن أبي سلمة، وعَبْد الله بن سعيد بن أبي هند، وعَبْد الله بن سعيد بن أبي هند، وصالح بن أبي الأخضر، وصالح بن راشد، وأبو رزين الفلسطيني، وأيوب بن موسى القرشي، وبشر (٣) بن عَبْد الله بن يسار.

آخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن سهل، وأَبُو القَاسِم زَاهِر ابن طَاهِر، قالوا: أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا الحاكم أَبُو أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحَسَن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف الدمشقي، بدمشق، نَا عمران بن بكار، نَا يَحْيَىٰ بن صالح الوحاظي، عَن مالك بن أنس، عَن أبي عبيد مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، عَن عطاء بن يزيد، عَن أبى هريرة، عَن النبى عَنْ قَال:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۲۱/۳۱ وتهذيب التهذيب ٦/٣٠٪ والتاريخ الكبير ٢/ ١/ ٧٥، والجرح والتعديل ٢/ ١/ ٢٧٥ والكنى للدولابي ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: عمير.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «نصير» خطأ. والصواب ما أثبت، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٨٤.

«مَنْ سبَّح دُبُر كلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين، وختم المائة بلا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلُّ شيءٍ قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر»[١٣٤٩٧].

رواه جماعة(١) عن مالك ولم يرفعوه.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السيدي، أَنْبَأ أَبُو<sup>(۲)</sup> عُثْمَان البحيري، أَنَا زاهر بن أَحْمَد، أَنَا إِبْرَاهيم ابن عَبْد الصمد، نَا أَبُو مصعب، نَا مالك، عَن أَبِي عبيد مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، عَن عطاء بن يزيد الليثي، عَن أَبِي هريرة أنّه قَال:

«مَنْ سبَّح دُبُر كلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين، وختم المائة بلا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير؛ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر»[١٣٤٩٨].

تابعه قتيبة بن سعيد، ورواه خالد بن عَبْد الله الطحان، وحمّاد بن سَلَمة، ورَوْح بن القاسم، وزيد بن أبي أُنيسة، وإِبْرَاهيم بن طهمان، وفليح بن سُلَيْمَان، عَن (٣) سهيل بن أبي صالح، عَن أبي عبيد، عَن عطاء، عَن أبي هريرة مرفوعاً.

ورواه ابن عجلان، عَن سهيل، عَن عطاء، عَن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ، ولم يذكر أبا عبيد.

#### فامًا حديث خالد:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلَي بن عَبْد الواحد بن أَحْمَد بن العباس، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلَي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن كيسان النحوي، أَنَا القاضي أَبُو مُحَمَّد يوسف بن يعقوب بن إسْمَاعيل بن حماد بن زيد، نَا مُسَدّد، نَا خالد بن عَبْد الله، نَا سهيل، عَن أَبِي عبيد، عَن عطاء بن يزيد، عَن أَبِي هريرة، قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ سَبَّح ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين، وقال: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كلِّ شيء قدير تمام المائة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زَبَد البحر»[١٣٤٩٩].

<sup>(</sup>١) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٣) لفظتا: «سليمان، عن» كتبتا فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

#### وأما حديث حمّاد، ورَوْح، وزيد بن أبي أنسسة، وإبْرَاهيم بن طهمان:

فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود المعدل عنه، أَنَا أَبُو نُعيم الحافظ، ثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا عَلى بن عَبْد العزيز، نَا حجاج بن المنهال، نَا حمّاد بن سَلَمة.

ح قَال: وأنا أَحْمَد بن عَلي الأبار، نَا أمية بن بسطام، نَا يزيد بن زريع، عَن رَوْح بن القاسم.

ح قال: ونا عَبْد السَّلام البصري، نا أَبُو الربيع الزهراني، نَا فليح بن سُلَيْمَان.

ح قال: ونا أَحْمَد بن عمرو الزنبقي، نَا مُحَمَّد بن معمر البحراني (١)، نَا أَبُو عامر العقدي، نَا إِبْرَاهيم بن طهمان كلهم عن سهيل بن أَبي صالح، عَن أَبي عبيد، عَن عطاء بن يزيد، عَن أَبي هريرة، عَن النبي ﷺ قَال:

«مَنْ قَالَ في دُبُر كُلِّ صَلَّاة الحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، الملك وله الحبر ثلاثاً وثلاثين مرّة وقَال تمام المائة لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر»[١٣٥٠٠].

واللفظ لحديث حمَّاد بن سَلَمة . . . . (٢) هارون . . . (٣).

#### وأما حديث فليح:

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو المظفر بن القشيري، أَنْبَأَ أَبِي أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الخفاف، أَنَا أَبُو العباس السراج، نَا سُلَيْمَان بن الربيع.

ح قَال: وأخبرني أَبُو يَحْيَىٰ، نَا شريح بن النعمان أَبُو الحُسَيْن جميعاً، قَالا: نَا فَلَيح، عَن سهيل بن أَبِي صالح، عَن أَبِي عبيد، عَن عطاء بن يزيد، عَن أَبِي هريرة، قَال:

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل، وهو محمد بن معمر بن ربعي القيسي أبو عبد الله البصري المعروف بالبحراني، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٥٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: والا.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل بمقدار كلمة.

قَال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ سبَّح ثلاثاً وثلاثين مرة، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين مرة، وحمد ثلاثاً وثلاثين مرة، وقال: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، خلف الصلاة غفر الله له ذنوبه، وإن كانت أكثر من زَبَد البحر»[١٣٥٠١].

ورواه يوسف القاضي [عن](١) أبي الربيع الزهراني، عَن فليح فأسقط أبا عبيد.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنَ عَلَي بن عَبْد الواحد، وأَبُو عَلَي الحَسَنِ بن المظفر، وأَبُو العزّ بن كادش، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَنَ عَلَي بن مُحَمَّد بن كيسان، نَا يوسف بن يعقوب، نَا أَبُو الربيع الزهراني، نَا فليح بن سُلَيْمَان، عَن سهيل بن أَبي صالح، عَن عطاء بن يزيد الليثي أنّه قَال: قَال أَبُو هريرة:

قَال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ سَبَّح ثلاثاً وثلاثين، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وقَال: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، خلف الصلاة غفر الله له ذنبه، ولو كان أكثر من زَبَد البحر»[١٣٠٠].

#### وأما حديث ابن عجلان(٢):

فَأَخْبَرَنَا أَبُو المجد معالي بن هبة الله بن الحَسَن بن الخير، قَال: وأَخْبَرَنَا خالي الأكبر (٣) القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يحيى، وأَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، قالوا: أَنْبَأ أَبُو الفرج سهل بن بشر الإسفرايني، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن منير بن أَحْمَد بن الحَسَن (٤)، أَنَا أَحُمَد بن شعيب بن عَلَي النسائي، أَنَا الربيع أَنَا مُحَمَّد بن شعيب بن عَلَي النسائي، أَنَا الربيع ابن سُلَيْمَان، ثنا شعيب هو ابن الليث، نَا الليث، عَن ابن عجلان، عَن سهيل، عَن عطاء بن يزيد، عَن بعض أصحاب النبي عَلَي أنه حدَّنه أن رَسُول الله عَلَي قَال: «مَن قَال خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تحبيرة، وثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة وتهليلة، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير . . . . . . (٢)

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة لتقويم المعنى.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: غولان.

<sup>(</sup>٣) الذي بالأصل: «خال الوبي» كذا، ولعل ما ارتأيناه الصواب، قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢١٩/ب.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير الأعلام ١١٩/١٧.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير الأعلام ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٦) كلمة غير واضحة بالأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قراءة، عن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا ابن جوصا، إجازة، حَدَّثَنِي أَبُو هاشم ذاكر بن أَخْمَد بن عَبْد الله بن ذاكر بن عوصي بن أبي عمرو مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، حَدَّثَني مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الملك بن سلمة بن حُوَي، عَن أبيه، ومن أدرك من أهله: أن اسم أبي عبيد حادب بن سُلَيْمَان ابن عَبْد الملك بن أبي عمرو، وتوفي في بيت عفا من كورة عسقلان، قبره بها، قال: وحُوي وأَبُو عبيد لم يعقب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقُنْدي، أَنَا عُمَر بن عَبْد الله، أَنَا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عُثمَان، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن إسحاق، نَا إسْمَاعيل بن إسحاق بن إسمَاعيل، قَال: قَال عَنْمَان، أَنَا الحَسَن عبيد حاجب سليمان بن عَبْد الملك حيّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد الخطيب، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنْبَأ أَبُو العباس النهاوندي، أَنَا أَبُو القاسِم بن الأسود، قال: النهاوندي، أَنَا أَبُو القاسِم بن الأسود، قال: اسم أَبِي عبيد حُيَيّ هو مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، ومولاه القرشي، روى عنه ابن عجلان، ومالك، والأوزاعي، وقال غيره: اسمه حُوَيّ.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَن عَبْد الملك بن عُمَر بن خلف . . . . (١).

واخبرني أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطيوري، أَنْبَأ أَبُو الفتح عبد الملك ابن عُمَر، أَنَا أَبُو حفص بن شاهين، نَا مُحَمَّد بن مَخْلد، قَال: وأنا العتيقي، أَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أَخْمَد المخرمي، نَا إِسْمَاعيل الصفار، قَالا: نا عباس الدوري، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الأسود، قَال: وأَبُو عبيد الذي روى عنه الأوزاعي وابن عجلان حَيّ.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم، واللفظ له، قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد، زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن، قالا: أنا أَحْمَد ابن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري(٢)، قَال:

حَى أَبُو عبيد حاجب (٣) سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، ومولاه، عن عُبَادة بن نُسَىّ، روى عنه

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة بالأصل. ورسمها: الذرار.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «صاحب» تحريف، والمثبت عن التاريخ الكبير.

ابن عجلان، والأوزاعي، ومالك، سماه عَبْد اللّه بن أَبِي الأسود، قَال عَبْد الحميد بن جَعْفَر: حُوَى.

أَنْهَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن منده، أَنَا حَمْد، إجازة.

قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنَا أَبُو مُحَمَّد، قَال (١):

حي<sup>(۲)</sup> أَبُو عبيد حاجب سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، روى عن عطاء بن يزيد، وغَبَادة بن نُسي، وعقبة بن وساج، وعُمَر بن عَبْد العزيز، ورجاء بن حيوة، ونافع مولى ابن عُمَر، روى عنه الأوزاعي، ومالك، وسهيل بن أَبي صالح، وابن عجلان، وبشر بن عَبْد الله بن يسار، سمعت أبى يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز، أَنْبَأ تمام، أَنْبَأ جَعْفَر، نَا أَبُو زرعة، قَال في الطبقة الثالثة: أَبُو عبيد الحاجب.

أَنْبَانَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن الصيرفي، أَنَا ابن عتاب، أَنَا جوصا، إجازة.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَخْمَد بن عمير، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الرابعة: أَبُو عبيد حاجب سُلَيْمَان ومولاه فلسطيني (٣).

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد، أَنَا مكي، قَال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو عبيد حُبَيّ بن أَبي عمرو مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، وحاجبه سمع عُبَادة بن نُسَيّ، روى عنه الأوزاعي.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أبي، قَال: أَبُو عبيد حيى [بن](٤) أبي عمرو حاجب سُلَيْمَان بن عَبْد الملك.

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «حيي» والمثبت عن الجرح والتعديل، وقد ذكره ابن أبي حاتم في باب من اسمه حي.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٦١/٢١.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل أيضاً، قراءة، عَن أبي طاهر الأنباري، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر<sup>(۱)</sup>، قَال: أَبُو عبيد حُيَيّ مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر الحافظ، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلَي الدقاق، وأَبُو الحَسَن المبارك بن عَبْد الجبار الحمامي، قالا: أنا أَبُو الفرج الحُسَيْن (٢) بن عَلَي الطناجيري (٣)، نَا أَبُو حكيم مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التميمي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله عَبْد الملك بن أبي الهيثم، نَا أَحْمَد بن مروان بن روح البرديجي، قال في الطبقة الثانية من الأسماء المنفردة: حُوَي وهو أَبُو عبيد حاجب سُلَيْمَان بن عَبْد الملك روى عنه الأوزاعي، وصالح بن أبي الأخضر، يرواي عن أنس ابن مالك، والقاسم بن مُحَمَّد، شامي.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر الهَمَذَاني (٤)، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد قَال:

أَبُو عبيد حُيَيّ. ويقَال: حُوَيّ ـ القرشي، يقَال ابن أَبي عمرو الأموي، حاجب سُلَيْمَان ابن عَبْد الملك، ومولاه، سمع أبا يزيد عطاء بن يزيد الليثي، وعبادة بن نسي الكندي، روى عنه مُحَمَّد بن عجلان، ومالك بن أنس.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، قَال: حوي ـ ويقَال: حيي ـ بن أبي عمرو، وهو أَبُو عبيد حاجب سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، روى عن عبادة بن نسي، وعقبة بن وسّاج، وعطاء بن يزيد، وغيرهم، حدَّث عنه مالك بن أنس، والأوزاعي، وسهيل بن أبي صالح.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قَال:

حيى أَبُو عبيد مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، وحاجبه القرشي الأموي، حدَّث عن عقبة ابن وسّاج، روى عنه الأوزاعي في كتاب هجرة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) الكني والأسماء للدولابي ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «نا أبو الفرج، نا الحسين» خطأ، راجع الحاشية التالية.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «الطيادري» وفوقها ضبة، راجع ترجمته في سير الأعلام: (١٣/ ٤٠٤ ت٤٠٢) طـ دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: الهمداني، تصحيف.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر بن ماكولا، قَال (١): أما حوي بحاء مهملة مضمومة وآخره ياء مشددة: حُوَيِّ ـ ويقال: حيي ـ بن أبي عمرو، وهو أبُو عبيد حاجب سُلَيْمَان، روى عن عبادة بن نسي، وعقبة بن وساج، وعطاء بن يزيد، وغيرهم، حدَّث عنه مالك بن أنس، والأوزاعي، وسهيل بن أبي صالح.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المسلم، ثنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو النجيب عَبْد الغفار بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد الأرموي، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن الحَسَن بن بقاء، أَنَا جدي عَبْد الغني بن سعيد بن مُحَمَّد في كتاب ذكر أوهام الحاكم في كتاب المدخل قال: ومن ذلك أنه ذكر في باب الحاء فقال: أَبُو عبيد حاجب بن سُلَيْمَان، ويقال: اسمه حيى، وقيل: حوا بالألف. وهذا خطأ، والصواب من ذلك حيى، ويكنى أبا عبيد، وهو مولى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، وحاجبه وليس اسمه حاجب بن سُلَيْمَان، وإنّما هو حاجب سُلَيْمَان من الحَجَبة، وقوله: حوا بالألف خطأ، وإنما هو حُوَي بالياء. وقد زعم قوم أن حُوياً أخو أبي عبيد. ولأخيه حوي عقب، وهم ببيت لهيا من دمشق.

[قال ابن عساكر:] (٢) وهم عَبْد الغني في هذا فإن بني حوي البتلهيين (٣) من السكاسك (٤)، فأما ولد حوي هذا فكانوا بفلسطين.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلي الحداد، وأَبُو القاسم غانم بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله في كتبهم.

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الحلواني، أَنَا أَبُو عَلي، قالوا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، قَال: أَبُو عبيد مختلف في اسمه، فقيل: حوي، وقيل: حيي بن أَبي عمرو، وقيل سلم بن عبيد، ولا أعرف في الرواة من اسمه حوي بالواو غيره.

قرأت في سماع مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي الصقر الأنباري، وأَنْبَأنيه أَبُو القَاسِم بن السمرقندي بن يحه (٥)، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر الصّوّاف، أَنَا أَبُو الطيب عَبْد المنعم

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ١٧٣ و٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وفوقها ضبة: «السلومين» والصواب ما أثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل: «بن يحه».

ابن عبيد الله(١) بن غَلَبون المقرىء، أَنَا أَبُو أَحْمَد جَعْفَر بن سُلَيْمَان، نَا الميموني، قَال: قَال أَبُو عَبْد الله، يعني أَحْمَد: أَبُو عبيد حاجب سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، ثقة، شامي.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن منده، أَنَا حمد إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال (٢): سئل أَبُو زرعة عن أبي [عبيد] (٣) حاجب سُلَيْمَان، فقَال شامي.

آخُبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون بن راشد، نَا أَبُو زرعة (٤)، أخبرني يزيد بن عبد ربه، نَا بقية، نَا بشر بن عَبْد الله ابن يسار، قَال: لم أَرَ أحداً قط أعمل بالعلم من أبي عبيد.

قَال: ونا أَبُو زرعة (٥)، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٦)</sup>، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم.

نَا الوليد بن مسلم، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن حسان الكناني أن أبا عبيد كان يحجب سُلَيْمَان ابن عَبْد الملك، فلما ولي عُمَر بن عَبْد العزيز قَال: أين أَبُو عبيد؟ قَال: فدنا منه، فقال: هذه الطريق إلى فلسطين، وأنت من أهلها، فالحق بها، فقالوا بعد: يا أمير المؤمنين [لو]() رأيت أبا عبيد وتشميره للخير والعبادة، قَال: ذاك أحق () أن لا يفتنه كانت فيه أبهة عن العامة، وفي حديث يعقوب: للعامة.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي، نَا مُحَمَّد بن عَلي بن المهتدي.

<sup>(</sup>١) بالأصل: عبيد، ترجمته في معرفة القراء الكبار ١/ ٣٥٥ رقم ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ٢/٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة في تاريخه ٢/٦٥٦ـ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>v) سقطت من الأصل، وزيدت عن المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٨) في المعرفة والتاريخ: أحرى.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفراء، أَنَا أَبِي أَبُو يعلى.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد، أَنَا عَلي بن عمرو، نَا الهيشم ابن عدي، عَن ابن عياش قَال: كان سُلَيْمَان يأذن عليه مولاه أَبُو عبيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة [الله]، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قَال (١): وروى الأوزاعي، عَن أَبِي عبيد الحاجب، روى عنه مالك، وهو ثقة.

#### ٨٦٨٨ ـ أَبُو عبيد

صاحب الغريب.

اسمه القاسم بن سَلام، تقدّم ذكره في حرف القاف.

٨٦٨٩ - أَبُو عبيد البسري الزاهد

اسمه مُحَمَّد بن حيان، تقدّم ذكره في حرف الميم.

٨٦٨٩ م ـ أَبُو عتبة (٢) بن عَبْد الله بن يزيد بن معاوية ابن أَبِي سفيان صِخر بن حرب الأموي

له ذكر. ذكره أَبُو المظفر مُحَمَّد بن أَحْمَد الأبيوردي، وذكر أن أمّه أم عُثْمَان بنت سعيد ابن العاص، وأمّها أميمة بنت جرير بن عَبْد الله البجلي.

#### ٨٦٩٠ أَبُو عتبة

مولى عَبْد العزيز بن مروان، كان في عسكر سُلَيْمَان بن عَبْد الملك.

حكى عن يزيد بن المهلب، وموسى بن نصير، ويزيد بن أَبِي مسلم، وعُثْمَان بن حبان المهري.

## ٨٦٩١ ـ أَبُو عتبة البلقاوي

حكى عن الأوزاعي.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتأريخ ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره مصعب الزبيري في نسب قريش ص١٣١ وسماه أبا عبيد. وذكره ابن حزم في جمهرة الأنساب ص١١٢ باسم أبي عتبة.

حكى عنه عُمَر بن عَبْد الواحد.

#### ٨٦٩٢ ـ أَبُو عتبة الحجازي

اسمه أَحْمَد بن الفرج، تقدّم ذكره في حرف الألف.

## ٨٦٩٣ ـ أَبُو عُثْمَان بن سَنّة (١) الخُزَاعي (٢)

روى عن عَلي بن أبي طالب، وعَبْد الله بن مسعود.

**روى** عنه الزهري.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَٰن بن أَبِي بكر الكشميهني، وأَبُو أَحْمَد مَحْمُود بن مُحَمَّد بن أَبِي أَخْمَد الأرسابندي (٤) الخطباء مُحَمَّد بن أَبِي أَحْمَد الأرسابندي (٤) الخطباء بمرو قالوا: أَنَا العارف أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي الحَسَن الميهني.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَبِي بكر بن عَبْد الله المؤذن، أَنَا أَبُو عَلَي نصر الله بن أَخْمَد بن عُثْمَان الخشنامي، قَالا: أنا أَبُو بَكُر الحيري، ثنا أَبُو العباس الأصم، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحكم، أَنَا ابن وهب، نَا بحر بن نصر، قَال: قرىء على ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عَن ابن شهاب، عَن أَبِي عُثْمَان بن سَنّة الخزاعي، عَن عَبْد الله بن مسعود أن رَسُول الله عَلَيْ نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث ١٣٥٠٤١.

أَخْبَرَنَا أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حمد، أَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود<sup>(٥)</sup>، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو العباس بن قتيبة، نَا حرملة بن يَحْيَىٰ، أَنَا عَبْد اللّه بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن [أبي] (٢) عثمان بن سنة الخزاعي، وكان من أهل الشام أن عَبْد اللّه بن مسعود قَال: قَال رَسُول الله ﷺ لأصحابه وهو بمكة:

<sup>(</sup>١) سنة بفتح أوله وتشديد النون (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب التهذيب ٢/٦٦ وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٧٢ وميزان الاعتدال ٤/ ٥٤٩ والجرح والتعديل ٩/ ٤٠٨ وتاريخ أبي زرعة (الفهارس) والمعرفة والتاريخ (الفهارس).

 <sup>(</sup>٣) السوسقاني بفتح السينين المهملتين بينهما الواو الساكنة نسبة إلى سوسقان، قرية من قرى مرو، على أربعة فراسخ
 منها على طرف البرية (الأنساب).

<sup>(</sup>٤) الأرسابندي بالفتح ثم السكون نسبة إلى أرسابند من قرى مرو على فرسخين منها (الأنساب).

٥) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وسينبه المصنف في آخر الخبر، إلى أنه: «أبو عثمان».

«مَنْ أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل» فلم يحضر منهم أحد غيري، قَال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطأ، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يقطعون مثل قطع السحابة ذاهبين حتى بقي منهم رهط، وفرغ رَسُول الله على مع الفجر، فانطلق فتبرز ثم أتاني فقال: «ما فعل الرهط؟» قلت: هم أولئك يا رَسُول الله، فأعطاهم روثاً وعظماً زاداً، ثم [نهى](۱) أن يستطيب أحد بعظم أو روث[١٣٥٠٥].

قَال ابن المقرىء: قَال في الأصل عُثْمَان بن سنة فأصلح أَبُو عُثْمَان.

حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، لفظاً، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا أَبُو صالح، حَدَّثَني يونس، حمدون، أَنَا أَبُو صالح، حَدَّثَني يونس، عَن ابن شهاب، قَال: حَدَّثَني ابن سَنة أن رَسُول الله ﷺ قَال: "إن العلم بدأ غريباً وسيعود كما بدأ»[١٣٥٠٦].

هذا مرسل حسن.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا مُحَمَّد بِن عَلي ابن خلف، نَا عَبْد اللّه بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نَا أَخْمَد بن صالح، نَا عنبسة، نَا يونس، عَن ابن شهاب، حَدَّثَني أَبُو عُثْمَان بن سَنة الخُزَاعي، ثم الكعبي، وكان من أهل دمشق، وكان لحق بعَلي بن أبي طالب في الذين خرجوا إليه من أهل الشام، فكان يخصهم بمجلسه في حديثه دون أهل العراق، قَال: فجاءنا يوماً وهو يحَدِّثنا فقال: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية التي قال الله جل ثناؤه فيها: ﴿إن شرَ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ﴾ إلى قوله: ﴿لعلهم يَذَكّرون ﴾ ثم قال: إن هذه الآية في فلان وأصحاب له.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن، وأَبُو عَبْد اللّه بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن منده، أَنَا أَبُو عَلَى، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَنُو مُحَمَّد، قَال (٣):

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآيات ٥٥ إلى ٥٧.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٠٨.

أَبُو عُثْمَان بن سَنّة شامي، روى عن ابن مسعود، روى عنه الزهري، سئل أَبُو زرعة عن اسمه فقَال: لا أعرف اسمه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نا أَبُو مُحَمَّد الصوفي، أَنَا تمام الرازي، أَنَا جَعْفَر الكندي، نا أَبُو زرعة النصري، قَال في الطبقة الثانية: أَبُو عُثْمَان بن سَنّة الخزاعي شامي، روى عنه ابن شهاب.

**ٱخْبَرَنَا** أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه قراءة عن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا أَحْمَد بن عمير، إجازة.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنْبَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنَا أَخْمَد بن عمير، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام: أَبُو عُثْمَان بن سَنّة الخزاعي(١)، من أهل دمشق، روى عن عَلي، وابن مسعود أيضاً، روى عنه الزهري.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٢)</sup> وقَال ابن عتاب: أَبُو مسعود، وهو خطأ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، عَن أَبِي . . . (٣)، عَن أَبِي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، قَال: وأما سَنّة بالسين والنون.

وقرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَلي بن هبة الله، قَال<sup>(٤)</sup>: وأما سَنّة بسين مهملة أَبُو عُثْمَان بن سنة الخزاعي، روى عن عَلي بن أبي طالب، وعَبْد الله بن مسعود، روى عنه الزهري.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٥)، نَا عَبْد الله بن صالح، نَا الليث، حَدَّثَني يونس، عَن ابن شهاب في حديثه قَال: كان أَبُو عُثْمَان ابن سنة الخزاعي من أهل الشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، وأَبُو بَكْر بن

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۱/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا .

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٤/ ٣٥ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/ ٤١٨ ـ ٤١٩.

الطبري، قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، قَال (١): أَبُو عُثْمَان بن سنة وهو دمشقي.

## ٨٦٩٤ \_ أَبُو عُثْمَان النهدي

اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن مكي، تقدّم ذكره في حرف العين.

#### ٨٦٩٥ ـ أَبُو عُثْمَان الصنعاني (٢)

اسمه شراحيل بن موثد (٣)، تقدّم ذكره في حرف السين (٤).

#### ٨٦٩٦ ـ أَبُو عُثْمَان البرسمي

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العز الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر، زاد أَبُو البركات وأَبُو الفضل بن خيرون، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأهوازي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأهوازي، أَنَا أَبُو حفص الأهوازي، نَا خليفة (٥): في الطبقة الثانية (٦) من أهل الشامات: أَبُو عُثْمَان البرسمي، دمشقي.

## ٨٦٩٧ ـ أَبُو عُثْمَان بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس الأموي

ولي إمرة الأردن لأخيه عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إسحاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة، قَال (٧): في تسمية ولاة عَبْد الملك: الأردن: أَبُو عُثْمَان بن مروان بن الحكم.

ذكر الزبير أن أولاد مروان الذكور أحد عشر رجلاً وسمّاهم، ولم يسمّ فيهم أبا عُثْمَان وسَمّى منهم عُثْمَان (^)، فالله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: الصغاني، خطأ. (٣) تحرفت بالأصل إلى: مريد.

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في تاريخ مدينة دمشق ٢٢/٢٦ رقم ٢٧٢٤ طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٥) طبقات خليفة بن خيّاط ص٥٦٩ رقم ٢٩٥٨.

<sup>(</sup>٦) تحرفت عند أبي شامة إلى: الثالثة.

<sup>(</sup>v) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص۲۹۸.

 <sup>(</sup>A) نسب قريش للمصعب ص ١٦١ وسمى ابن حزم في جمهرته أولاد مروان بن الحكم وذكر فيهم: عثمان، أيضاً.

# ٨٦٩٨ ـ أَبُو عُثْمَان بن مروان بن مُحَمَّد ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص<sup>(١)</sup>

كان مع أبيه لما قدم دمشق هارباً من جيش بني العباس، فلمّا قتل أَبُوه ببوصير أُسرٍ وحمل إلى أبي العباس فسجنه، وبقي في السجن مدة، حتى أطلقه هارون الرشيد.

## ٨٦٩٩ ـ أَبُو عُثْمَان الأوقص<sup>(٢)</sup>، دمشقي

روى عن الزهري.

روى عنه الوليد بن مسلم.

أَنْبَانَا أَبُو الفتح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الحداد، أَنَا أَبُو الْحَسَن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله الهديني.

ح واَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بِن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، قَالا: نا سُلَيْمَان بِن أَحْمَد الطَبراني، نَا أَحْمَد بِن مُحَمَّد بِن يَحْيَىٰ بِن حمزة، نَا مُحَمَّد بِن عائذ، نَا الوليد بِن مسلم، نا أَبُو عُثْمَان الأوقص، عَن الزهري، عَن الأعرج، عَن أَبِي هريرة، قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «لا تزالون تقاتلون الكفار، حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين، ذُلْف (٣) الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة»[١٣٥٠٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحْمَن بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الصوفي، أَنَا عَبْد الرَّحْمَن بن عُثْمَان، أَنَا أَبُو يعقوب إسحاق بن إِبْرَاهِيم الأذرعي، نَا الحصين بن حميد العلي، نَا زهير بن عباد، نَا داود ابن هلال، عَن الوليد، حَدَّثَني أَبُو عُثْمَان الدمشقى، قَال:

أوحى الله إلى موسى بن عمران: أن يا موسى فبوجهي حلفتُ لا تدركني الأبصار، وأنا أدرك الأبصار، وأعلم أعمال العباد بالليل والنهار، ما آمنت بي خليقة إلاَّ توكلت على توكّلها على الوالد الرحيم، بل هي بي أوثق وبما عندي أطمع، فاعرف ما أقول لك أو دَعْ، إنّي لك ناصح وعليك مشفق، يا موسى ضع الكلام مني إليك موضع الكلام من الوالدة الرحيمة،

<sup>(</sup>۱) جمهرة ابن حزم ص۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الأمر قصى» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٣) ذلف الأنوف، الذلف محركة قصر الأنف وصغره.

وكن لأمري مطيعاً، وأطلعني من نفسك على الرضا، ليكون أرضى لي عندك، ولا تطغ كلَّ مداهنِ غرورٍ، واعلم بأن الدنيا دارٌ تعزِّ<sup>(۱)</sup> للظالمين.

#### ٨٧٠٠ \_ أَبُو عُثْمَان

دمشقي .

حكى عنه عَبْد الوهاب بن إِبْرَاهيم، لا أدري هو الذي حكى عنه الوليد بن مسلم أو غيره.

# ٨٧٠١ ـ أَبُو عُثْمَان بن عَبْد الملك بن معاوية ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي

له ذكر، وأعقب ابناً اسمه عُثْمَان، وكان لعُثْمَان ابن أبي عُثْمَان ابن اسمه القاسم بن عُثْمَان.

#### ٨٧٠٢ ـ أَبُو عُثْمَان السراج

اسمه سعید.

حكى عن الأوزاعي.

حكى عنه عُمَر بن عَبْد الواحد، تقدم ذكره في حرف السين.

#### ٨٧٠٣ \_ أَبُو عُثْمَان

حكى عن شيخ اسمه عطية.

روى عنه أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني وابن السمرقندي، قَالا: أنا عَلي بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن صصرى، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن نصر، نَا خالد بن مُحَمَّد من ولد يَحْيَىٰ بن حمزة الحضرمي، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة، نَا أَبُو عُثْمَان، عَن شيخٍ يسمى عطية، وكان قد بلغ مائة سنة قَال:

رأيت ابن الزبير على جذعِ مصلوباً (٢) وامرأة تُحمل معه في محفّةٍ حتى صارت إليه،

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: تغر، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: مصلوب، خطأ.

فقَال الناس: هذه أمه فرأيتها مسفرة الوجه متبسمة، فجاء الحجاج فأحدره (١) لها وقَال: يا أَسْمُ، إني وإياه استبقنا إلى هذا الجذع، فسبقني هو إليه.

#### ٨٧٠٤ ـ أَبُو عُثْمَان بن أَخْمَد بن رجاء النيسابوري

سمع بدمشق مُحَمَّد بن الفيض الغساني.

## ٥ - ٨٧ \_ أَبُو عُثْمَان النصيبي

من أهل التصوف.

قدم دمشق في حال سياحته.

حكى عنه أبُو إسحاق إبْرَاهيم.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي الصقر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَلي بن الترجمان بقراءتي عليه بالرملة في سنة تسع وعشرين وأربع مائة. قَال: سمعت أبا القاسم هبة الله بن سُلَيْمَان الجَزَري المقرىء يقول: حَدَّنَني أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم قَال:

كنت بمكة زمان مجاورتي بها، فوقف عليّ أَبُو عُثْمَان النصيبي فقال: يا فقير أيما أحب إليك، أرفقك (٢) أو أحكي لك حكاية، فقلت: قُلْ حكاية، قَال: كنت سائراً ببلاد دمشق وعليّ خرقتان، واحدة في وسطي وأخرى على كتفي، فانتهيت إلى دير مُرّان (٣) والثلج يسقط مثل الورق، فاطّلع إليّ راهب من غرفة، وقد لويت عن باب الدير، فقال: بحقّ من خرجت من أجله إلا عدلت إلى الدير، قال: فرجعتُ نحو باب الدير، فاستقبلني منه وأخذ بيدي، وصعدنا إلى غرفة حسنة الآلة، فأقمت عنده ثلاثاً في حسن عشرة، فاستحسنته فقلت: يا راهب أراك عاقلاً، فكيف أقمت على النصرانية فقال: قد قرأت المسطور يعني القرآن، ولو قضي شيء لكان، وهممت بالمسير فرام وقوفي، فقلت: قال نبينا: الضيف ثلاثة، فما زاد فهو صدقة، فقال: صدق نبيكم على أولكن من الضيف على صاحب البيت؟ فقلت: أراك أديباً، أسألك عن شيء؟ فقال: قل، قلت: ما صفة المحبة؟ فقال: المحبة لا صفة لها، ولكن إن

<sup>(</sup>١) بالأصل: فأحذره، والمثبت عن ابن منظور. وحدر الشيء: حطه من علو إلى سفل.

<sup>(</sup>Y) يقال: أرفقته أي نفعته، عنى بقوله أي أعطيك شيئاً تنتفع إله.

<sup>(</sup>٣) دير مرّان بنواحي دمشق، انظر معجم البلدان.

أردت أن أصف لك شيئاً من آداب المحبة؟ قلت: قل، قَال: أدناه أن لا تزيد بالبر، ولا تنقص بالجفاء، ونهضت، فقام معي، ونزلنا إلى صحن الدير، وإذ باب مردود، فقال لي: ادفعه، فدفعت الباب، وإذا شاب حسن الخلق في عنقه سلسلة مشدودة إلى السقف تمنعه من الجلوس فقلت: ما هذا؟ فقال: كلمه، فقلت: ما اسمك يا فتى؟ فقال: عَبْد المسيح، فقلت: وما وقوفك ها هنا؟ فقال: عَبْد المسيح فقلت: ما تؤلمك السلسلة؟ فقال: عَبْد المسيح، فالتفت إلى الراهب فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا العيان، وذاك الخبر، أو كما قال.

#### ٨٧٠٦ ـ أَبُو العجل

حكى عن شيوخ أهل دمشق.

حكى عنه ابنه أَبُو الحارث.

#### ٨٧٠٧ \_ أَبُو عَذَبة (١)

أظنه عمرو بن سليم الحضرمي (٢)، ويقال: هو الحارث بن معاوية الكندي الحمصي. سمع عُمَر بن الخطاب.

**روی عنه** عَبْد الرَّحْمٰن بن میسرة<sup>(۳)</sup>، وشریح بن عبید.

واجتاز بدمشق حاجاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر بن درستويه، نَا يعقوب بن سفيان، نَا أَبُو اليمان، نَا حريز.

ح قال: وأنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو النضر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يوسف الفقيه، نَا عُثْمَان بن سعيد الدارمي قَال: قرأت عَلى أَبِي اليمان أن حريز<sup>(٤)</sup> بن عُثْمَان حدَّثه عن عَبْد الرَّحْمٰن بن ميسرة بن أزهر.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱/ ٤٤١ وميزان الاعتدال ٤/ ٥٥١ ونص الذهبي على عذبة أنها بالحركات، والاكمال ٦/ ١٦٥ والمعرفة والتاريخ (الفهارس) والإصابة ٤/ ٤٥٠ والتاريخ الكبير ٣/ ٢/ ٣٣٣ والجرح والتعديل ٦/ ٢٣٦.

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، راجع ترجمة عمرو بن سليم الحضرمي في تهذيب التهذيب ٤/ ٣٤٥ وفيها أنه روى عن أبي عذبة الحمصى.

 <sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٣٩٧/١١ وفيها أنه روى عن أبي عذبة الحضرمي
 الحمص ...

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: جرير.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحسين بنَ الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا أَبُو اليمان، نَا حريز<sup>(۲)</sup> بن عُثْمَان، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن ميسرة، عَن أَبِي عَذَبة الحمصي قَال:

قدمت على عُمَر بن الخطاب رابع أربعة من الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده آتاه آت من قبل العراق، فأخبره أنهم قد حصبوا إمامهم وقد كان عُمَر عوضهم به مكان [إمام كا]<sup>(٣)</sup>ن قبله فحصبوه، فخرج إلى الصلاة مغضباً، فسها في صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: مَنْ ها هنا من أهل الشام؟ فقمت أنا وأصحابي، فقال: يا أهل الشام تجهزوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرّخ، ثم قال: اللهم إنهم لبسوا عليّ فلبس عليهم، وعجّل بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن عَلي البزّاز، نَا عُمَر بن مُحَمَّد بن سيف، نَا عَبْد الله بن أبي داود السجستاني، نَا عمرو بن عُثْمَان وكثير<sup>(٤)</sup> بن عبيد، قَالا: نا بقية<sup>(٥)</sup> عن صفوان بن عمرو، عَن شُريح بن عبيد، عَن عمرو بن سليم الحضرمي، قَال:

حججت في جماعة من أهل حمص، فلما قدمنا المدينة قلتُ لأصحابي احفظوا رحلي أشهد الصلاة مع أمير المؤمنين، قال: فشهدت الصلاة مع عُمَر، فإذا بالبريد قد أتاه بأن أهل الكوفة قد أخرجوا أميرهم، فتقدم وصلّى فسها في صلاته، فلمّا انصرف قام خطيباً، فقال: الكوفة قد أخرجوا أميرهم، فقام ثلاثة وقمت رابعاً، أو قال: قام أربعة وقمت خامساً، فقال: يا أهل الشام، استعدّوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرّخ، اللّهم إنهم قد أعضلوا بي، فعجّل عليهم بالفتى الثقفي، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم.

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٥٥ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٤١ ـ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: جرير.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

 <sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل ومختصر أبي شامة، وهو كثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحمصي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٧١.

 <sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «بعت» والصواب ما أثبت عن مختصر أبي شامة. راجع الحاشية السابقة فقد ذكره المزي في مشايخ كثير بن عبيد: بقية بن الوليد.

قَال: وأنا الحَسَن بن أبي بكر، أَنَا أَبُو سهل أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زياد القطان، نَا عَبْد الكريم بن الهيثم العاقولي، نا أَبُو اليمان، نَا صفوان بن عمرو، عَن عمرو بن سليم الحضرمي، عَن أبي عَذَبة قَال:

أوشك بالرجل أن يأتي قبر حميمه فيتمعك (١) عليه فيقول: يا ليتني كنت مكانك، فقد نجوت. قيل: عمّ ذلك؟ فقّال: تدعون إلى ناحية عدو، فبينا أنتم كذلك إذ دعيتم من كل ناحية إلى عدو، فلا تدرون أي عدوكم تبغون، فيومئذ يكون ذلك.

[قال ابن عساكر: ] (٢) أظن عن التي بعد الحضرمي، وقيل أبي عذبة مزيدة، والله أعلم.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنّا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أنّا أَحُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قَال (٣): في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام: أَبُو عَذَبة الحمصي (٤)، قَال: قدمت على عُمَر بن الخطاب رابع أربعة من أهل الشام.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحَسَن، وأَبُو الغنائم، واللفظ له، قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا أَحْمَد ابن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أنَا البخاري<sup>(٥)</sup>، قَال: عمرو بن سليم الحضرمي: حججنا ومعنا امرأة فأتت ابن عُمَر، قاله حيوة بن شريح عن من حدَّثه عن عمرو.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن منده، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنْبَأ عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال (٦):

عمرو بن سليم الحضرمي قَال: حججنا ومعنا امرأة فأتت ابن عُمَر، روى [حيوة بن شريح عمن حدَّثه عنه] (٧) سمعت أبي يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) يتمعك أي يتقلب ويتمرغ. (٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) الذي عند ابن سعد: الحضرمي.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل، والمثبت بين معكوفتين عن الجرح والتعديل.

وقَال في موضع آخر<sup>(۱)</sup>: أَبُو عَذَبة، روى عن عمر، روى عنه شريح بن عبيد<sup>(۲)</sup>، سمعت أَبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز، أَنْبَأ تمام، أَنَا جَعْفَر [الكندي، أَنَا أَبُو عَذَبة أبو] (٣) زرعة، قَال في الطبقة التي تلي أصحاب رَسُول الله ﷺ وهي العليا، أَبُو عَذَبة الحضرمي روى عن عُمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنَا الربعي، أَنَّا الكلابي، أَنَا ابن جوصا، قراءة.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن الصيرفي، أَنَا عَبْد الله بن عتّاب، أَنَا ابن جوصا، إجازة، قَال: سمعت ابن سُميع يقول في الطبقة الأولى ممن أدرك عُمَر وأبا عبيدة ومعاذاً وبلالاً: أَبُو عَذَبة الحضرمي حمصي.

أَنْبَانَا أَبُو طالب النرسي، أَنَا عَلَي بن المحسن التنوخي، أَنَا مُحَمَّد بن المظفر، أَنَا بكر ابن أَخْمَد بن حفص، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى البغدادي، قَال: أَبُو عَذَبة الحضرمي حج في خلافة عُمَر بن الخطاب، وسمع منه.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قَال: فيمن لا يعرف اسمه: أَبُو عَذَبة عن عمر.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قَال (٤): أما عَذَبة بعين مفتوحة وذال معجمة وباء معجمة بواحدة، فهو أَبُو عَذَبة، عَن عُمَر، قَال: اللَّهم عجّل عليهم بالغلام الثقفي.

#### ۸۷۰۸ ـ أَبُو العَذْرَاء<sup>(٥)</sup>

حدَّث عن أبي الدرداء، وقيل عن أم الدرداء.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٩/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: عبد، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والزيادة المستدركة قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٦/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في ميزان الاعتدال ١/١٥٥.

روى عنه عمير (١) بن هانىء الداراني.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود المعدل عنه، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد، نَا عَبْد الله بن الحُسَيْن المصيصي، نَا موسى بن داود الضبي.

ح وَاَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَبُو بَكْر بن مالك، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبي (٢).

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وَجِيه بن طاهر، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن الأزهري، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أَخْمَد المخلدي، أَنَا أَبُو بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم الإسفرايني، نَا موسى بن سهل، قالوا: ثنا موسى بن داود، نَا عَبْد الرَّحْمُن بن ثابت بن ثوبان، عَن - وفي حديث الإسفرايني قَال: حَدَّثني - عمير بن إهانيء، عَن أَبِي العذراء، عَن أَبِي الدرداء، قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «أجلوا الله يغفر لكم» [١٣٥٠٨].

قَال ابن ثوبان: أي ـ وفي حديث ابن حنبل: يعني ـ أسلموا، زاد المصيصي له، وفي جديث الإسفرايني يعنى أسلموا، وسقط من حديثه ذكر أبي الدرداء.

رواه مسلمة بن عَبْد الله العدل؛ عَن عمير، عَن أَبِي العَذْراء، عَن أَم الدرداء، عَن أَبِي الدرداء.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَٰن بِن أَبِي الْحَسَن بِن إِبْرَاهِيم، أَنْبَأ أَبُو الفرج سهل بِن بشر ابن أَخْمَد، أَنْبَأ أَبُو بَكُر خليل بِن هِبَهُ الله بِن خليل، أَنَا عَبْد الوهاب بِن الحَسَن الكلابي، نا أَبُو الجهم أَحْمَد بِن الحُسَيْن بِن طلاب المشغرائي (٣)، نَا العباس بِن الوليد بِن صبح الخلال، نَا مروان، يعني ابن مُحَمَّد الطاطري، نَا مسلمة العدل، عَن عُمَير بِن هاني، عَن أَبِي العَذْرَاء عَن أَبِي الدرداء أَن رَسُول الله ﷺ قَال: "أحلوا(٤) الله يغفر لكم" [٢٣٥٠٩].

قَال مروان: وتفسيره: «أحلوا الله يغفر لكم»، أي: أسلموا لله يغفر لكم.

أَنْبَانَاه عالياً أَبُو عَلي الحسن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ(٥)، نا أَبُو عمرو بن

<sup>(</sup>۱) تحرفت بالأصل إلى: «عمر» والتصويب عن مختصر أبي شامة وميزان الاعتدال. وهو عمير بن هانيء العنسي أبو الوليد الدمشقي، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٨/ ١٧١ رقم ٢١٧٩٣ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: المسعراني، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) كذا وردت هنا: أحلوا، بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/٢٢٧.

حمدان، نَا الحَسَن بن سفيان، نَا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي، نَا مروان، نَا مسلمة المعدل، عَن عمير بن هاني، عَن أبي العذراء، عَن أم الدرداء، عَن أبي الدرداء، قَال: قَال رَسُول الله عَنْ: «أحلوا(١) الله يغفر لكم»[١٣٥١٠].

قَالَ مَرُوانَ: معنى قوله: أحلوا الله: أي أسلموا له.

قَال أَبُو نُعيم: تفرد به مسلمة، وهو من أهل داريا، عن عُمَير مجوداً، وقد رواه ابن ثوبان عن عُمَير من غير ذكر أم الدرداء.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن منده، أَنَا أَبُو عَلي إجازة.

ح قَال: وأنَّا أَبُو طاهر، أَنَا عَلى.

قَالا: أَنَا أَنُو مُحَمَّد، قَال (٢):

أَبُو العذراء روى عن أَبِي الدرداء، عَن النبي ﷺ قَال: «أجلوا الله يغفر لكم» أي أسلموا. روى عنه عمير بن هانيء، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بكر الصفار، أَنَا ابن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد، قَال أَ أَبُو العذراء روى عن أم الدرداء، عن أَبِي الدرداء، روى عنه عمير بن هانيء العنسي.

# ٨٧٠٩ ـ أَبُو العُزْيَانِ المخزومي

وفد على معاوية.

قرأت في كتاب من رواية أَبِي عَلي أَحْمَد بن عَبْد اللّه العبدي، قَال: وجدت في كتاب أَبِي عن أَبِي عبيد معمر بن المثنى قَال:

وذكروا أن أبا العُرْيَان المخزومي كان بباب معاوية بعد دعوة زياد بأيام، فأقبل زياد ليدخل على معاوية، فلمّا رآه الناس تحسحسوا له، فقَال أَبُو العُرْيان وكان مكفوف البصر: مَنْ هذا؟ قالوا: زياد بن أبي سفيان، قَال: فقَال أَبُو العُرْيان: ومتى كان زياد ابن أبي سفيان؟ والله ما أعرف له ابناً، يقال له زياد، أما والله لربّ وضيع قد رفعه الله، قال: ونُمي الكلام إلى معاوية، فقال لزياد: اقطع عنك لسان أعمى بني مخزوم، فبعث إليه زياد بمال، فلما أتاه به الرسول قال: وصل الله ابن عمي، وجزاه خيراً، فلما كان الغد مرّ به زياد وهو يتكلم،

<sup>(</sup>١) في حلية الأولياء: أجلوا، بالجيم، والحديث روي بالجيم وبالحاء راجع النهاية لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٢٠.

ويحسحس له الناس، فقال: مَنْ هذا؟ قالوا: زياد، قَال: أما والله لقد عرفت حَزْم أَبِي سفيان في منطقه، ونُمي الحديث إلى معاوية، فكتب إليه:

أن لوّنتك أبا العُرْبان الوانا وما عرفت له الحق الذي كانا فكانت له دون ما يخشاه قربانا ما لبثتك الدنانير التي رشيت أمسى زياد أصيلاً في أرومته لله در زياد لو تعجلها فكتب إليه أبو العريان:

وما أردت بما حاولت بهتانا

أما زياد فلم أظلمه نسبته

#### ٨٧١٠ ـ أَبُو عطية المذبوح

اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن قيس، تقدّم ذكره في حرف العين.

#### ٨٧١١ ـ أَبُو عُفَير الدؤلي

شاعر كان عند عَبْد الملك بن مروان، وحكى عن أبي الأسود الديلي.

حكى عنه أَبُو مهدية .

أَخْبَرَفَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله مناولة وإذناً، وقرأ عليّ إسناده، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا المعافى بن زكريا<sup>(١)</sup>، نَا مُحَمَّد بن القاسم، حَدَّثَني أبي، نَا أَبُو الهيثم الغنوي، ثنا الرياشي، عَن الأصمعي، عَن أبي مهدية، أخبرني أَبُو عُفَير الدؤلي وكان شاعراً قَال:

كنت عند عَبْد الملك بن مروان إذ دخل أَبُو الأسود الدوّلي وكان أحول ذميماً قبيح المنظر، فقال له عَبْد الملك يمازحه: يا أبا الأسود لو علّقت عليك عوذة تدفع عنك العين، فقال: إن لك جواباً يا أمير المؤمنين وأنشده:

أفنى الجديد الذي فارقت (٢) جدته كرّ الجديدين من آت ومنطلقِ لم يتركا لي في طول اختلافهما شيئاً يخاف عليه لدعة الحدق [أما والله] (٣) لئن كانت أبلتني السنون، وأسرعت إلي المنون، لما أبليت ذلك إلا في

<sup>(</sup>۱) الخبر والشعر في الجليس الصالح الكافي ١٢/٣ ـ ١٣ والخبر روي أيضاً في وفيات الأعيان ٢/ ٥٣٦ والأغاني ٢٨ / ٢١ والكامل للمبرد ٢/ ١٧١ وفيها أن القصة كانت بدخوله على معاوية، وانظر أمالي المرتضى ٢٩٣/١ والكامل للمبرد ٢/ ١٧١ وفيه أنه دخل على عبيد الله بن زياد.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «جارت» والمثبت عن الجليس الصالح الكافي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الجليس الصالح.

موضعه، ولرب يوم كنت فيه إلى الآنسات أشهى منك إليهن في يومك هذا على عجبك بنفسك، وإني اليوم لكما قال امرؤ القيس<sup>(۱)</sup>:

أراهن لا يحببن من قبل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسا ولقد كنت كما قال أيضاً (٢):

يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوت أعيسا قال له عبد الملك: قاتلك الله من شيخ ما أعظم همتك.

قال القاضي<sup>(٣)</sup>: العيط جمع عيطاء، وهي الناقة الطويلة العنق. والأعيس: فحل أبيض تعلوه شقرة، ومن العيط قول ذي الرمة<sup>(٤)</sup>:

وعيط كأسراب الحدوج (٥) تشوفت معاصيرها والعاتقات العوانس

#### ٨٧١٢ - أَبُو عبيد

قاض، اسمه هاشم بن بلال، تقدم ذكره في حرف الهاء.

#### ٨٧١٣ ـ أَبُو عقيل المبتلى

أحد الصالحين.

حكى عنه أَبُو إسحاق إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن متّويه.

أَخْبَرَنَا أَبُو العساف مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد العلوي الأصبهاني في كتابه، أَنَا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد بن عُمَر بن يزيد الصفار، نَا جدي أَبُو بَكْر عَبْد الله بن أَحْمَد بن العَسَن، قال: سمعت أبا عقيل المبتلى المصاب بدمشق يقول:

مبتدأ وراثة العابدين الفكر، ثم ورثوا من الفكر العبر، ثم ورثوا من العبر البصر، ثم ورثوا من العمل، ثم ورثوا من العمل الانتفاع، وجاءتهم الجوائز من رب العالمين بعدما ألفت قيام الليل.

<sup>(</sup>۱) دیوان امریء القیس ص۱۰۷. (۲) دیوان امریء القیس ص۱۰٦.

<sup>(</sup>٣) يعنى المعافى بن زكريا الجريري.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢/ ١١٣٥.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: «الجروح» والمثبت عن الجليس الصالح، وفي الديوان: الخروج.

## ٨٧١٤ ـ أَبُو علقمة بن أبي كبير الأسلمي

حكى عن كعب الأحبار، وسأله عَبْد الملك بن مروان عن أمر الخلفاء.

روى عنه عَبْد اللّه بن مسروح الصدفي.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرازي، أنا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة الحضرمي، نَا جدي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نَا أبي، عَن أبيه يَحْيَىٰ بن حمزة كَدَّتَني يَحْيَىٰ بن أيوب، عَن عَبْد الله بن مسروح الصدفي عن أبي علقمة بن أبي كبير (۱) الأسلمي، قَال: لما خلص الأمر إلى عَبْد الملك بن مروان بعث إليّ فقال: هل أخبرك كعب الأحبار ـ فإنه كان يخصّك، ويسرّ إليك ـ مَن لهذا الأمر بعدي؟ فقلت: سمعته يقول: تكون الأعماق على يد الواحد والعشرين خليفة من بعدك.

#### ٥ ٨٧١ - أَبُو علقمة النميري (٢) المضحك

أظنه بصرياً، دخل دمشق على ما حكاه عن نفسه، وذكر دخوله في حكاية أوردتها في ترجمة عَبْد الرحيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الجُرَشي في حرف العين<sup>(٣)</sup>.

قرأت على أبي الحُسَيْن أَحْمَد بن كامل بن جاهد، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو القَاسِم الدقاق، أَنَا عيسى بن المتوكل الهاشمي، أَنَا مُحَمَّد بن خلف بن المرزبان، حَدَّثني إسحاق بن مُحَمَّد بن أبان الكوفي، حَدَّثني بشر بن حجر، قَال:

انقطع إلى أبي علقمة غلام يخدمه فأراد أَبُو علقمة البكور<sup>(٤)</sup> في بعض حوائجه فقال له: يا غلام أصقعت<sup>(٥)</sup> العتاريف؟ فقال له الغلام: زقفيلم، قَال أَبُو علقمة: وما زقفيلم؟ قَال: وما العتاريف؟ قَال: الديوك. قَال: ما صاح منها شيء بعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، وأَبُو منصور بن العطار، قَالا: أنا أَبُو طاهر، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا المنقري، قَال عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله التكراوي قَال: سمعت الأصمعي يقول:

<sup>(</sup>١) تحرفت هنا بالأصل إلى: كثير.

 <sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل وصورتها: "الضمر من" والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق ٣٦/ ١٣٢ رقم ٤٠١٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «اللورى» والمثبت عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٥) صقع الديك: صاح.

جاء أَبُو علقمة الأعرابي إلى الحَجّام فقال له: تحجمني؟ قَال: نعم، قَال: اشدد قضم المحاجم، وازنج ولا تربج (١)، اجعل طعنك وخزاً، ومصك حَفْزاً، لا تكرهن أبياً ولا تردن آتياً. فقال الحجام: قد أتى عليّ خمسون سنة لم أقاتل في الهرب، يعني الحرب.

قرات بخط أبي الحَسَن رشأ بن نظيف، وأنبأنيه أَبُو القَالِيم العلوي، وأَبُو الوحش المقرىء عنه، نَا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الفرضي، نَا أَبُو طاهر عَبْد الواحد بن عُمَر بن أبي هاشم المقرىء، إملاء، نَا إسْمَاعيل بن يونس، نَا أَحْمَد بن الحارث الخرّاز(٢)، عَن المدانني قَال:

أتى أَبُو علقمة الأعرابي أبا زلازل الحذاء فقال: يا حذّاء احذّ لي هذه النعل قال: وكيفُ تريد أن أحذوها لك؟ قال: خصّر نطاقها، وغَضّف معقبها، وأقب مقدّمها، وعرّج ونية النؤابة بخزم دون بلوغ الرّصاف (٣)، وأنحل مخازم خزامها، وأوشك في العمل، فقام أَبُو زلازل، فتأبط متاعه. فقال أَبُو علقمة: إلى أين؟ قال: إلى ابن القرّيّة (٤) ليفسر لي ما خفي عليّ من كلامك.

قرات على أبي محمَّد عَبْد الله بن أسد ابن عمار، عن عبد العزيز بن أَخمَد، أنا عبد الوهاب الميداني، حدَّنني أبو الخير أَخمَد بن علي، حدَّنني أبو أَخمَد بن أبي خليفة الجمحي قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: قال أبو علقمة النحوي لغلام له: خذ من طرحنا هذا كفيلا، ومن الكفيل أميناً. ومن الأمين زعيماً، ومن الزعيم غريماً. فقال الغلام للغريم: مولاي كثير الكلام، فمعك شيء فأرضاه وخلاه، فلما انصرف قال: يا غلام، ما فعل غريمنا<sup>(٥)</sup> قال: سقع، قال: وما سقع؟ فقال: بقع. فقال: ويلك وما بقع؟ قال: استقلع. قال: ويلك وما استقلع؟ قال: انقلع، قال: ويلك مطولت؟ فقال: منك تعلمت. فقال له: ويلك فلم خليته؟ فقال: يا مولاي أرضاني فأرضيته، فضحك منه وسكت عنه.

<sup>(</sup>۱) أزنج ولا تربج يعنى ادفع ولا تتحير.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: الوصاف، تصحيف. والرصاف ما يلوى على النعل ويشد به.

<sup>(</sup>٤) ابن القرية اسمه أيوب بن إيد، أبو سليمان الأعرابي من خطباء العرب.

<sup>(</sup>٥) قد تقرأ بالأصل: «غريمك» وتقرأ: «غريمنا» والمثبث يوافق عبارة أبي شامة.

# ذِكْر<sup>(۱)</sup> مَنْ اسْمُه أَبُو عَلي ۸۷۱٦ ـ أَبُو عَلي الْبَيْروتي<sup>(۲)</sup>

حكى عن إِبْرَاهيم بن أدهم.

حكى عنه مُحَمَّد بن هارون البغدادي، وعمر بن حفص النسائي.

[قَال (٣) أَبُو عَلَي البيروتي: شارط إِبْرَاهيم (٤) رجلاً على شيء يعمل في الأرض، فعمل أياماً فيه، وأتاه صاحب الأرض فقال: أفسدت عليَّ أرضي. قَال إِبْرَاهيم: ما أفسدت عليك أكثر أم كراتي؟ قَال: الْكِراء. قَال: فأطرَح لك من الكراء بقدر ما أفسدت عليك. فقال الرجل: نعم. فولَّى إِبْرَاهيم، فقيل للرجل: هذا إِبْرَاهيم بن أدهم فأتاه فقال: خذ كِراءك وافياً، وأجعلك في حل مما أفسدت أرضي. فقال إِبْرَاهيم: لا حاجة لي في الْكِراء، المسلمون عند شروطهم.

قَال أَبُو عَلَي الْبَيْرُوتي: أُهدِيتْ إِلَى إِبْرَاهيم هدية، فلم يكن عنده شيء يكافئه، فنزع فروة فجعلها في الطبق وبعث بها إليه] (٥).

## ٨٧١٧ ـ أَبُو عَلَي بن أَبِي التائب

روی بصیدا عن سلیم بن منصور بن عمار.

روى عنه: أَبُو القاسم بن أَبِي العقب.

قَال أَبُو عَلي: أنشدني سليم بن منصور بن عمار:

اذكر الموت ولا تن حر حلولَ الْقَبْر وحدك

<sup>(</sup>۱) هنا خرم في الأصل المعتمد الوحيد الذي بين يدي ـ نسخة سليمان باشا يمتد حتى ترجمة أبي محمد الكلبي. والتراجم التالية نستدركها عن مختصر أبي شامة، ومن نسخة مصورة محفوظة في دار الكتب الوطنية بباريس. وسنيشير إلى نهاية الخرم في موضعه.

<sup>(</sup>٢) في مختصر ابن منظور: أبو علقمة أو أبو علي. وكتب محققه بالهامش: على هامش الأصل؛ «هذه الترجمة في الأصل: أبو علي، فقشطت الياء وأصلحت أبو علقمة، وبقي الأصل: أبو علي البيروتي لم يصلح كما ترى، فإما أن يكون أبو علقمة وأغفل الإصلاح في الأصل، وإما أن يكون أبو علقمة ليس له حديث، ونسي أن يترجم على أبي علي البيروتي. والظاهر أنه أبو علقمة، ونسي إصلاحه في الأصل والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) يعني إبراهيم بن أدهم، انظر أخباره في حلية الأولياء ٧/٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) الخبر في حلية الأولياء ٧/ ٣٨٤ باختلاف الرواية ، في أخبار إبراهيم بن أدهم.

ورجوع القوم لمَّا ألصقوا بالتُّرْب خدَّك أنتَ في لحدك إذْ لا بُدَّ أن تسكن لحدك فأطع إنْ شئتَ أو فاعه صِ إذا ما شئت جَهْدك لك عند الله ذي الْعِز م كما لله عِنْدَك

٨٧١٨ - أَبُو عَلى بن أبي السّمراء الأَطْرَابُلسي

الضّرير، الشَّاعر.

حكى عنه أَحْمَد بن عمرو البغدادي المعروف بالرومي.

[قَال<sup>(۱)</sup> أَحْمَد بن عمرو الرُّومي: أنشدت أبا عَلي بن أبي السمراء شعراً فقَال: قل عارضته، وأنشد:

عجِبتُ من عُصْبة نمَّت وسمَّت باسم التُّقى والنُّهى وهم جهلَهُ وساوس النفس عِلْمُهُمْ وَلَهُمْ لللهِ مقالةً في الحلول مفتعلَهُ تصوّفَ القومُ كي يُبَلَّغَهُمُ للباسُهم ما تبلِغُ المَسلَهُ لو أَنَّ ما هم عليه عن رِعَةٍ ما جَعَلَ القومُ زِيِّهم مَثُلَهُ لقد تأتّى لهم بزيهمو من الورى ما تعاطبِ القَتَلَةُ إِذَا تأملتهم وأيتَهم وأيتَهم فَكُاهً

بستنهمسو - سودی ۲ د ۸۷۱۸م ـ أبو على بن زلزل

له ذكر. مات بدمشق سنة ثلثمائة.

٨٧١٩ ـ أَبُو عَلَى بِن أَبِي موسى المعدّل

حكى عن أَحْمَد بن طاهر القزاز (٣).

حكى عنه أَبُو الحَسَن بن جهضم.

[حكى أَبُو الحَسَن بن جهضم] (٤) قَال: حَدَّثَنَا الشيخ الفاضل أَبُو عَلي بن أبي موسى المعدل بدمشق فقال: كنت بمصر فقال بعض أصحابنا: يا أبا عَلي ها هنا حكاية عجيبة، قم

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) نوكي: حمقي. نوك نواكة ونواكاً ونوكاً أي حمق حماقة، واستنوك الرجل صار أنوك. (تاج العروس).

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة، ولعل ما أثبت الصواب، وسيرد الخبر التالي: القزاز.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للإيضاح.

حتى نسمعها (١) من أَحْمَد بن طاهر الْقَزَّاز. فجئنا إليه، وسألوه أن يحكي لي حكاية أبي شعيب المقفّع فقَال: هذا سوقي، أيش أذكر له [هذه الحكاية؟ فقيل له: ويحك لا تحقره](٢) فقيل له: احكها له، فقال: نعم، كان لنا ها هنا(٣) بمصر بيت ضيافة، فجاءنا فقير يكني بأبي سُلَيْمَان، فقَال: الضيافة فقلت لابني: امض به إلى البيت(٤) فأقام عندنا سبعة أيام، أكل فيها ثلاث أكلات، كل ثلاثة أيام أكلة، فسمته الْمُقام عندنا فأبى وقَال: أريد الثَّغْر. فسألته أن لا يقطع أخباره عني، فغاب اثنتي عشرة (٥) سنة، ثم قدم، فقلت له: ويحك ما كتبت إليّ بأخبارك (٦) فقال: لم أبلغ الثغر، كنت بالرَّمْلة، فرأيت فيها شيخاً يقال له أَبُو شعيب؛ مُبْتلى، فأقمت عنده أخدمه سنة $^{(\gamma)}$ ، فوقع لي أن أسأله عن سبب بلائه $^{(\Lambda)}$ ، فدنوت منه، فابتدأني قبل أن أسأله فقَال: يا هذا وما سؤالك عما لا يعنيك؟ فصبرت سنة أخرى ثم تقدمت إليه لأسأله، [فقَال(٩) لي] في الثالثة: ولا بدُّ لك؟ فقلت: إن رأيت. قَال: نعم، بينا أنا أصلي بالليل في محرابي، حتى بدا لي من المحراب نور شَعْشعاني كاد [أن يخطَف] بصري. فقلت: اخْسَأْ يا ملعون، فإن ربي أجلّ وأعزّ من أن يبرز للخلق. ثم صبرت برهة، فبدا لي نور فقلت مثل ذلك(١٠)، ثم بدا في الثالثة [نور](١١) أشدّ مما بدا، فقلت: فلو برزت السموات والأرضون والعرش والكرسي كان ربي أجلِّ وأعزّ من أن يبرز للخلق. قَال: ثم سمعت نداء ملكياً من المحراب: يا أبا شعيب [قلت: لبيك، لبيك، لبيك](١٢)، فقال: تحب أن أقبضك في وقتك هذا، ونجازيك على ما مضى لك؟ أو نبتليك ببلاء نرفعك به في عِلْيين. فسكت سكتةً ثم قَال: بلاؤك، [بلاؤك، بلاؤك]. فسقطت عيني ويدي ورِجْلي. قَال: فمكثت أخدمه اثنتي

<sup>(</sup>۱) في مختصر ابن منظور: تسمعها.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٣) سقطت من مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقلت لابني: امض به إلى البيت» سقط من مختصر ابن منظور.

 <sup>(</sup>٥) في مختصر أبي شامة: عشر.

<sup>(</sup>٦) في مختصر ابن منظور: فقلت له: لم تكتب إليّ.

<sup>(</sup>٧) كذا في مختصر أبي شامة، وفي مختصر ابن منظور: مبتلى فخدمته سنة.

<sup>(</sup>٨) العبارة في مختصر أبي شامة: «فوقع في نفسي أسأله أيش كان أصل بلائه» والعبارة المثبتة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٩) الزيادة: «فقال لي» عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>١٠) العبارة في مختصر أبي شامة: «ثم بدا لي فقلت كذلك». والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>۱۱) زیادة عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>۱۲) ما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور .

عشرة سنة. فقال لي يوماً من الأيام<sup>(۱)</sup> وكأن عينيه شُكُرُّجَتَان: ترى ما أرى؟ قلت: لا. قَال: فتسمع ما أسمع؟ قلت: لا. قَال: فتسمع ما أسمع؟ قلت: لا. قَال: ادنُ مني. فدنوت منه، فسمعت أعضاءه تخاطب بعضها بعضاً، يقول العضو لما يليه: ابرز منه. حتى برزت أعضاؤه كلها بين يديه صَبَّة واحدة (<sup>۲)</sup> بعضاً، تعالى، وتقدمن. فلولا أنه قد مات ما حدثتكم (<sup>۳)</sup> به.

# · ٨٧٢ - أَبُو عَلَي الْقَيْسَرَاني (٤)

أحد الصُّلَحاء.

كان مقيماً بأكواخ بانياس (٥) قال ابن طبينة: - وكان من صالحي شيوخ نابلس -: اشتقت إلى أبي علي القيسرائي، وكان صديقاً لي، ولي مدة ما زرته، وكان بالأكواخ فقلت: أزوره وأتبرّك به وأشتهي أن آخذ له معي شيئاً أتحفه به فوقع في نفسي رُطَب فأخذت له سَلاً لطيفاً وسرت إليه، فَلَمّا وصلت إلى الأكواخ استدللت عليه فدللتا فلما وصلت (٦) قرعت الباب فقال: فلان. فعجبت من ذلك، وقلت: نعم. فقال: جئت لي معك الرُطب؟ فقلت: نعم. فقال: جئت لي معك الرُطب؟ فقلت: نعم. فقال: منيه، وقلت: يا سيدي أعلمني نعم. فقال: ادخل فلما دخلت عليه سلّمت عليه وقبّلت بين عينيه، وقلت: يا سيدي أعلمني هذه القصة، كيف هيه؟ فقال: إنه عرض في نفسي شهوة الرطب منذ سنون عِدّة، واستحييت من الله أن أسأل في ذلك أو ينطق به لساني فلما كان البارحة رأيت في منامي هاتفاً يقول: غداً يجيئك الرُطب على يد فلان ولِمَ لا تسألنا فيه؟ فانتبهت وصليت ركعتين ثم عُذت إلى مضجعي، فرأيت ذلك ثانياً فانتبهت وصليت صلاة الغداة، فلمًا كان في وقتي هذا؛ لم يقرع الباب أحد غيرك فقلت (٧): فلان؟ قلت لي نعم، فقلت: جئت لي معك بالرطب؟ فقلت لي: نعم، ثم أمر أن ينكت على الأرض فأكلت معه منه، وأقمت عنده ثلاثاً. فودعته وانصرفت، نعم، ثم أمر أن ينكت على الأرض فأكلت معه منه، وأقمت عنده ثلاثاً. فودعته وانصرفت، ولم أرجع أجتمع به.

## ٨٧٢١ ـ أَبُو عَلى الدمشقي

حكى عن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عرفة.

<sup>(</sup>١) «من الأيام» ليس في مختصر ابن منظور. (٢) صبة واحدة أي دفعة واحدةً.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: حدَّثكم به.

<sup>(</sup>٤) القيسراني نسبة إلى بلدة على ساحل بحر الروم يقال لها قيسارية (الأنساب).

<sup>(</sup>٥) الأكواخ: ناحية من أعمال بانياس ثم من أعمال دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) من قوله: إلى . . . إلى هنا سقط من مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله: «ثم أمر» ليس في مختصر ابن منظور.

حكى عنه أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ شيخ أبي سعيد الأستراباذي.

#### ٨٧٢٢ ـ أَبُو عَلي بن كامل الشاعر

حكى عنه أَبُو الحَسَن عَلي بن أَحْمَد بن زهير المالكي.

## ٨٧٢٣ ـ أَبُو عَلي الشريف الرقي

سمع أبا عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَبي كامل. وتوفي مستهل شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمئة.

#### ٨٧٢٤ ـ أَبُو عَلي بن حميد البغدادي

قدم دمشق سنة ثمانين وأربعمئة. وكان حسن الخط طبعة فيه وفي علوم العربية، وسافر إلى مصر والإسكندرية، ورأى بها جماعة من العلماء، ذكر أنه ليس ببغداد أوفى منهم.

#### ٨٧٢٥ - أَبُو عُمَارة الصُّوْرِيُّ

أظنه دخل دمشق.

حكى عنه شيئاً من شعره أَبُو الفرج عَبْد الواحد بن نصر المخزومي الببغاء (١): [ومن شعره]: [يا ثقيلاً [لو كان في حسناتي] وجميع الأنام في سيئاتي لاستقلَّ [الذنوب بل كسلر الصميزان من ثقله على الكفَّاتِ] (٢)

## ٨٧٢٦ ـ أَبُو عمران أخو أَبِي سُلَيْمَان الداراني

له ذکر .

قَال أَحْمَد بن أَبِي الحواري رأيت أبا سُلَيْمَان في منزل أَبِي عمران يتناول الفالوذج (٣) لقمة واحدة لا يثنّي بأخرى، ورأيته يلعق عواما زبداً بعسل ويقول: كل فديتك. فقلت: تطعمنا وتأبى أن تأكله؟ فقال: ويحك إني . . . . (٤) الزبد بالعسل . . . (٥) ثم رأيته يأكله في بيت ابن سباع لأنه أراه سروره.

<sup>(</sup>۱) البيتان التاليان استدركا عن مختصر ابن منظور .

 <sup>(</sup>۲) البيتان في يتيمة الدهر ١/ ٣٥٥ قال الثعالبي: وقرأت في كتاب التحف والظرف لابن لبيب غلام أبي الفرج الببغاء
 لأبي عمارة الصوفي في ثقيل خفيف على القلب.

 <sup>(</sup>٣) الفالوذج: قال يعقوب: لا يقال الفالوذج، إنما هو الفالوذ هو حلواء معروف، يؤكل، يسوى من لب الحنطة فارسي معرب. (تاج العروس: فلذ).

<sup>(</sup>٤) كلمة غير مقروءة في مختصر أبي شامة. (٥) رسمها في مختصر أبي شامة: اسرات.

وفي رواية: رأيت أبا سُلَيْمَان في منزل أبي عمران فأتيناه بقصة فالوذج فضرب بيده، فأخذ لقمة فجعل يقرضها فلم يعد بيده إلى القصعة حتى فرغنا من القصعة.

قَال أَحْمَد: وقَال أَبُو سُلَيْمَان حين خرجنا من بيت أبي عمران: لقد عرفت في وفي من كان معنا ونحن ذاهبون معه إلى بيت أبي عمران شهوته الطعام قبل أن يدخل البيت.

#### ٨٧٢٧ - أَبُو عمران الطبري

أحد شيوخ الصوفية.

صحب أبا عَبْد الله ابن الجلاء، بدمشق، وأبا عَبْد الله بن العرجي بالرملة، وسكن بيت المقدس وبها مات سنة أربع وأربعين وثلثمائة.

[قَال أَبُو عِمْران: سمعت أبا عبد [الله بن الجلاّء] يقول: سمعت ذا النون بن إِبْرَاهيم الإخميمي يقول: أفضل الأعمال أربعة: الحلم عند الغضب، والسخاوة في القلة، والورع في الخلوة، وصدق القول عند من تخافه أو ترجوه](١).

قَال السلمي: سمعت الحُسَيْن بن أَحْمَد يقول: سأل بعض الفقراء أبا عِمْران فقال: فقير عقد على نفسه عَقْداً ثم يستقبله العِلم بما هو أولى؟ قَال: لا يرجع في عقده. قَال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فَى الْهَمَ ﴾ (٢).

[قَال السُّلَمي: توفّي سنة أربع وعشرين وثلاث مئة](٣).

# ذِكْر مَنْ اسْمُه أَبُو عمر ۸۷۲۸ ـ أَبُو عمر

شيخ حدَّث ببيروت.

[حدَّث] عن معاذ بن جبل، وأبي الدرداء.

كما ظن الذي روى عنه وهو عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر.

[حَدَّث عن أبي الدَّرْداء أن رجلاً يقَال له حَرْمَلَة أتى النبي ﷺ فقَال:

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن مختصر ابن منظور.

الإيمان ها هنا. وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا. وأشار بيده إلى قلبه، ولا نذكر الله إلا قليلاً. فقال رَسُول الله ﷺ: «اللهمّ، اجعل لسانَه ذاكراً، وقلبه شاكراً، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصيّر أمره إلى خير». فقال: يا رَسُول الله، إنّه كان لي أصحاب من المنافقين، وكنت رأساً فيهم، أفلا أُنبئك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له، ومن أصرً على ذنبه فالله أولى به، ولا تخرقَنَ على أحدٍ سِتْراً»[١٣٥١١].

وحدَّث عن معاذ بن جبل قَال:

سَيَبْلَى القرآن في صدور أقوام كما يَبْلَى الثوب؛ فيتهافتُ، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذَّة، يلبَسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمعٌ لا يخالطه خوف، إن قصَّروا قالوا: سنبلغ، وإن أساؤوا قالوا: سَيُغْفَرُ لنا؛ إنَّا لا نشرك بالله شيئاً](١).

## ٨٧٢٩ ـ أَبُو عمر الدمشقي

حدَّث عن كعب.

روى عنه: معاوية بن صالح الحمصي.

## $^{(Y)}$ مَشْقي $^{(Y)}$

حدَّث عن عُبيد بن الخشخاش<sup>(٣)</sup>، وعمر بن عَبْد العزيز .

حدَّث عنه: عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد اللَّه المسعودي، وحسين بن عَلي الجعفي.

قال الدارقطني (3): المسعودي عن أبي عمرو(6)، وقيل عن أبي عمر الدمشقي، متروك.

قَال ابن ماكولا<sup>(1)</sup>: عبيد بن الخشخاش روى عن أَبي ذرّ. روى حديثه المسعودي عن أَبي عمر الدمشقي عنه. وقيل فيه: بالحاء والسين المهملتين.

<sup>(</sup>١) الخبران السابقان استدركا بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) ويقال: أبو عمرو الدمشقي ترجمته في تهذيب الكمال ٤٠٢/٢١ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (٨٥٤٤) طدار الفكر وميزان الاعتدال. قال العزيج: ويقال: أبو عمرور.

 <sup>(</sup>٣) كذا في مختصر أبي شامة وميزان الاعتدال، وفي تهذيب الكمال: الحسحاس.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٤٠٢/٢١.

<sup>(</sup>٥) في مختصر أبي شامة: «عمر» والصواب عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٦) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ١٤٦ و١٤٨.

[حدَّث (١) عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذرّ قال: قلت:

يا رَسُول الله، كم كان المرسلون؟ قَال: «كانوا ثلاث منة وخمسة عشر؛ جمّاً غفيراً» قَال: قلت: يا نبي الله، أي قَال: قلت: يا نبي الله، أي ما أُنزل عليك أعظم؟ قَال: «﴿ الله لا إله إلا هُوَ الحيّ القيوم﴾ (٢)»].

[وفي (٣) آخر بسنده عن أبي ذر قال: أتيت النبيَّ ﷺ وهو في المسجد، فجلستُ، فقَال:

«يا أبا ذرّ، هل صلّيت»؟ قلت: لا. قَال: «قُمْ فصلٌ». قَال: فقمت فصلّيت، ثم جلست، قَال: «يا أبا ذر، تعوّذ بالله من شَرّ شياطين الإنس والجن» قَال: قلت: يا رَسُول الله، وللإنس شياطين؟ قَال: «خير موضوع، من شاء وللإنس شياطين؟ قَال: «خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر». قَال: قلت: يا رَسُول الله، فالصوم؟ قَال: «فَرْض مجزىء، وعند الله مزيد». قلت: يا رَسُول الله، فالصدقة؟ قَال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رَسُول الله، فأيها أفضل؟ قَال: «جهدٌ من مقلّ أوسر إلى فقير». قلت: يا رَسُول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قَال: «آدم عليه السّلام». قلت: ونبي كان؟ قَال: «نعم، نبيّ مكلّم»[١٢٥٥٦] ـ الحديث.

## ٨٧٣١ ـ أَبُو عمر الدِّمَشْقي آخر

حكى عن أبي ذرّ منقطعاً.

حكى عنه مروان بن عمر القرشي.

[قَال<sup>(٤)</sup>: بلغني أن رجلاً أتى أبا ذرّ وهو بالرَّبَذَة (٥) فقَال: أنت أَبُو ذرّ؟ قَال: نعم لا قَال: أنت جُندب بن السكن؟ قَال: نعم. قَال: أنت تسب عُثْمَان؟ قَال: رحم الله عُثْمَان، لا تقل في عُثْمَان إلاّ خيراً. قَال: أما والله ما طردك ولا نفاك إلاّ ولك خربات (٦) وبدعات وعورات. قَال: فنظر إليه أَبُو ذرّ فقَال: يا هذا، إن بيني وبين الجنّة عُقيبة، فإن أنا جزتها فوالله

<sup>(</sup>١) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الخبر التالي استدرك أيضاً عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) الربذة: قرية من قرى المدينة راجع معجم البلدان.

<sup>(</sup>٦) الخربة والخرب: الفساد في الدين.

ما أبالي بقولك، وإن هو قَصَّر بي دونها، فأنا أهلٌ لما هو أشدّ بمما قلت لي].

#### ٨٧٣٢ ـ أَبُو عمر بن عمر العمراي

إن لم يكن حفص بن عمر بن سويد فهو غيره.

حدَّث عن معاوية بن سَلام (١)، وسمع منه بدمشق سنة أرابع وستين ومئة (٢). روى عنه العباس بن جَعْفَر بن الزبرقان.

# $^{(n)}$ ما الدُمَشْقي $^{(n)}$

من مشايخ الصُّوفية .

حكى عن ابن الجلاء وصحبه، وصحب أصحاب ذي النون.

قَال السلمي: أَبُو عمر الدمشقي كان من كبار مشايخ الشام وعلمائهم له المقامات المعروفة والكرامات المشهورة، كان في ابتداء أمره يصحب القوم وينكر عليهم إلى أن نُبّه لذلك فانتبه. وقَال السلمي أيضاً: أَبُو عمر الدمشقي من جلّة مشايخ الشام في زمانه وعلمائهم، يحكي عنه أنه كان يقول بالشواهد والصّفات. وهذا مذهب لأهل الشام، ربما تكلموا بأشياء تَدِقُ في مسائل الأرواح وغيرها.

قَال: وهذا مكذوب على أبي عمر، لأنه أحد مشايخهم العالمين، وقد رَدَّ على الحلولية وأصحاب الشَّواهد والصِّفات مقالاتهم.

وذكر السلمي أيضاً أنه كان عالماً بعلوم الحقائق، ورَدَّ على مَنْ تكلَّم في قِدَم الأرواح والشواهد. وهو من أفتى المشايخ.

[قَال أَبُو الفضل الْعَبَّاس: كان أَبُو عمر الصوفي يبايت أصحابنا ـ وهو حَدَث ـ](٤) على السَّماع، فلما كان في بعض الليالي اضطرب وخنَقَ نفسه [وأزبد ومات. فجلسنا حوله لا نعلم

 <sup>(</sup>۱) هو معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي ترجمته في تهذيب الكمال ۲۰۰/۱۸ وفيها روى عنه: أبو عمر
 حفص بن عمر بن سويد.

 <sup>(</sup>٢) غير واضحة في مختصر أبي شامة، ولعل الصواب ما أثبت، فقد كان معاوية بن سلام حيّاً سنة ١٦٤، وذكر
 الذهبي أن معاوية بن سلام مات في حدود سنة ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ١٠١/١ وجاء فيها: أبو عمرو. وحلية الأولياء ٣٤٦/١٠ وسماه أبا عمرو.

 <sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور، ومكانه في مختصر أبي شامة: وذكر السلمي أيضاً أن أبا عمر حضر السماع.

ما نعمل من أمره، فقال بعضنا لبعض: قطعوه إزباً إزباً ويخرج بكل قطعة منه رجلٌ يرمي به في نهر [(۱). ثم تنفَّس وجَلَس، فقيل له: ما شأنك؟ فقال: التوبة، إني كنت أحضر معكم وأستهزىء بما يجري من أصحابنا من الوجد، فلَمَّا قام أصحابنا الليلة، جرى في قلبي ذلك الاستهزاء الذي كنت أجده، فإذا بأسود بشيع الخلقة، ومعه [حربة](۲) من نار فأهوى إليَّ بها وقال: أتهزأ بأولياء الله؟ ثم لا(۳) أدري ما كان مني حتى السَّاعة، فأنا تائب إلى الله مما سلف.

قَال السلمي(٤): هذا كان مبدأ حديث أبي عمر، ثم علا حتى صار أحد أثمة القوم.

قَال: وسمعت أبا القاسم الدمشقي يقول: سألت أبا عمر الدِّمَشْقي: أي الخلق أعجز؟ قَال: من عَجَزَ عن سياسة نفسه. قلت: أي الخلق أقوى؟ قَال: من قوي على مخالفة هواه. قلت: أي الخلق أعقل؟ قَال: من ترك المكوَّنات وأقبل على مكوِّنها.

قَال: وسمعته يقول لرجل وهو يوصيه في سفر يريد أن يخرج فيه: يا أخي، لا صحب غير الله، فإنه الذي يكفيك المهمات، ويشكرك على الحسنات، ويستر عليك السيئات، ولا يفارقك في خطوة من الخطوات.

[قَال أَبُو عمر الدمشقي: حقيقة الخوف أن لا تخاف مع الله أحداً] (°).

قَال السلمي: وسئل أَبُو عمر عن الزُّهد فقَال: أن يزهد فيما له مخافة أن يهوى ما ليس له.

[كان أَبُو عمر يقول] (٦) في قوله عز وجل للملائكة ﴿اسْجُدُوا لاَدم﴾ (٧): قَال: أراد به امتحانهم وأن يعريهم من شواهد أحوالهم وأفعالهم.

وقال [أَبُو عمر]: الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشَّيْطان (^)!

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين زيادة للإيضاح عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>۲) زیادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: ما.

<sup>(</sup>٤) استدركت على هامش مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٦) في مختصر أبي شامة: قال، وما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٣٤.

 <sup>(</sup>٨) رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية ص١٢٦.

وقَال أيضاً: شاهد الصوفية أن يقطعوا منازل المريدين . . . . . . . . . العارفين وحمله اسم للشاهد هو الحاضر في الغيب فلا يفنى ولا يغفل، فإن غفل غفلة عن وقته فليس بشاهد.

وقَال: من غلب عليه إحسان الصانع يستحسن صنعته.

قَال أَبُو عمر (٢): كما فَرَض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات ليؤمنوا بها، كذلك فرض على الأولياء كتمان الكرامات حتى (٣) لا يفتتنوا بها.

وقال: التصوف رؤية الكون بعين النقص، بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل نقص<sup>(٤)</sup>.

قَال أَبُو يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الهروي: مات أَبُو عمر الدمشقي سنة عشرين وثلثمائة، وكان من أجلة أهل زمانه.

وقَال أَبُو سُلَيْمَان بن زبر: مات سنة أربع وعشرين [وقيل: سنة عشر وثلاث مئة]<sup>(٥)</sup>.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه: أَبُو عمرو

٨٧٣٤ ـ أَبُو عمرو ويقَال: اسمه: زُرْعة السَّيْبَاني، الشَّامي الفِلَسْطيني<sup>(٦)</sup> والد أَبِي زرعة يَخْيَىٰ بن أَبِي عمرو

وهو عم الأوزاعي الفقيه.

سمع عمر بن الخطاب، وأبا الدُّرداء، وعقبة بن عامر.

روى عنه ابنه يَخْيَىٰ بن أَبِي عمرو، وعمر بن عَبْد الملك الفلسطيني (٧).

ذكره أُبُو زرعة في الطبقة العليان، وقَال: اسمه زرعة، رملي.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة..

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٢١/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ومختصراً في الطبقات الكبرى للشعراني ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) في الطبقات للشعراني: لئلا يفتتن بها الخلق.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١٠/٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن مختصر ابن منظور.

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٨ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (٨٥٥٣) ط دار الفكر وميزان الاعتدال ٤/
 ٥٥٨.

<sup>(</sup>V) انظر تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٨ أسماء شيوخه، وأسماء أخرى رووا عنه.

وذكره ابن سميع في الطبقة الأولى بعد الصحابة ممن أدرك الجاهلية (١) وقَال: هو من حمير، فلسطيني.

وقال يعقوب بن سفيان (٢) في ثقات التابعين من أهل مصر: ومنهم أَبُو عمرو السيباني (٣)، في عداد أهل فلسطين.

قَال ابن أَبِي خيثمة: حَدَّثَنَا هَارُونَ حَدَّثَنَا ضَمَرَة عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي عَمْرُو السيباني قَال: كان أَبِي أُدرك عَمْر بن الخطاب.

وقَال: أدركت لأبي خيمة من شعر بعدها إلى الأجم.

قَال: وحَدَّثَنَا ضمرة عن عمر بن عَبْد المَلِك قَال: كنا في مجلس أَبي عمرو السيباني ويَحْيَىٰ يومئذ غائب، فقَال أَبُو عمرو: ما شيء يطلعني الآن أحبّ إليّ من وفاة يَحْيَىٰ.

[حَدَّث (٤) عن عقبة بن عامر أن النبي على قَال:

«صَلُّوا في مَرَابِض الغَنَم، ولا تُصَلُّوا في أعطان الإبل»[١٣٥١٣].

وحَدَّث (٥) عن عقبة أنه مَرَّ برجل هيئته هيئة رجل مسلم. فسلَّم، فردَّ عليه عقبة: وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام: أتدري على مَنْ رددت؟ فقال: أليس برجل مسلم؟ فقالوا: لا، ولكنه نَصْراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه، فقال: إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك].

## ۸۷۳۵ ـ أَبُو عمرو مولى آل أَبي وجزة (٢) ابن أَبي عمرو بن أمية بن عبد شمس

شهد وفاة عمر بن عُبَيْد الله بن معمر بضُمير (٧) من أعمال دمشق. وكلم عَبْد المَلِك بن مروان بكلام مدح به عمر أغضب به عَبْد المَلِك.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ٤١٨/٢١ نقلاً عن يعقوب بن سفيان.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة هنا: الشيباني.

<sup>(</sup>٤) الخبران التاليان استدركا عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) رواه المزي في تهذيب الكمال ٤١٨/٢١ من طريق الشحامي بسنده إلى عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام في مختصر أبي شامة. والمثبت عن جمهرة ابن حزم ص١١٤.

<sup>(</sup>٧) ضمير بالتصغير، موضع قرب دمشق، وقيل: هو قرية وحصن في آخر حدود مما يلي السماوة.

#### ٨٧٣٦ ـ أَبُو عمرو الدِّمَشْقي

حكى عن عمر بن عَبْد العزيز.

حكى عنه الحُسَيْن بن عَلي الجعفي.

[قَال أَبُو عمرو: بلغ عمر بن عَبْد العزيز عن جندٍ له شيء، فكتب إليهم ﴿الله لا إله إلا هو، لَيجْمَعَنَّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومَنْ أَصدقُ من الله حديثاً﴾(١)](٢).

۸۷۳۷ ـ أَبُو عمرو بن العلاء بن عمار بن العُريان، واسمه عمرو ابن عَبْد اللّه بن الحُصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعي بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم بن مرّ الفهمي المازني البصري<sup>(۳)</sup>

أحد الأئمة السبعة من القراء.

اختلف في اسمه، فقيل: زبان، وقيل: يَحْيَىٰ، وقيل: العريان، وقيل: جرو، وقيل اسمه لقبه.

قرأ القرآن على مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، ويَحْيَىٰ بن يعمر، وحميد بن قيس، وعَبْد اللّه بن كثير صاحب مجاهد.

وحدَّث عن أبيه العلاء، والحَسَن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، ونافع مولى ابن عمر، وأبي صالح الزيات، وأبي الزبير، والزهري، وداود بن أبي هند، ويونس بن عبيد، وفرقد السبخي، وبديل بن ميسرة، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الصادق، ومغيرة بن مقسم، وإياس بن جَعْفَر، والوليد بن السمط، وهشام بن عروة، ومُحَمَّد بن أبي ليلى، وصخر بن جويرية.

قرأ عليه: يَحْيَىٰ بن المبارك اليزيدي، وأَبُو نعيم بن أَبِي نصر البلخي، ويعرف بشجاع، والعباس<sup>(٤)</sup> بن الفضل الأنصاري.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/٢١ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (٨٥٥٠) ط دار الفكر ووفيات الأعيان ٣/ ٢٦٤ والتاريخ الكبير ٩/٥٥ وفوات الوفيات ١/ ٢٣١ وطبقات القراء للجزري ٢/٨٨١ وانباه الرواة ٤/١٣١ وسير أعلام النبلاء: (٣/ ٥٤٠ ت ٩٩٨) ط دار الفكر والمزهر ٢/ ٣٩٩ والذريعة ١١٣/١ والبداية والنهاية ١١٣/١٠ ومعرفة القراء الكبار ١٠٠/١ رقم ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) قسم من اللفظة ممحو في مختصر أبي شامة، والمثبت عن تهذيب الكمال.

روى عنه عَبْد الوارث بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وأَبُو زيد سعيد بن أوس، والأصمعي، وشبابة بن سوار، وأَبُو فيد مورج بن عمرو السدوسي، وعَبْد العزيز بن الحصين ابن الترجمان، وشريك بن عَبْد الله القاضي، واليزيدي<sup>(۱)</sup>، وحماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، ويعلى بن عبيد، والحُسَيْن بن واقد، وأَبُو عبيدة، ومعمر، وعيسى بن يونس، ومعتمر<sup>(۲)</sup> بن سليمان، وشعيب بن إِسْحَاق الدمشقي وغيرهم.

ووفد على هشام بن عَبْد المَلِك، ثم قدم دمشق على واليها عَبْد الوهاب بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الإمام في زمن بني العباس.

وقَال عمر بن شبة: حَدَّثَنَا الأصمعي قَال: قَال أَبُو عمرو بن العلاء:

خرجت مع جرير بن الخطفي خرجة إلى الشام، فلما كنا ببعض الطريق قَال لي: يا أبا عمرو، أنشدني شعراً لأخِي بني مليح، فأنشدته (٣):

وأدنيتني حتى إذا ما سببتني بقول يحل العصم (٤) سهل الأباطح تناءيت (٥) عني حين لا لي مذهب وغادرت أما غادرت بين الجوانح

فقًال: يا أبا عمرو<sup>(۷)</sup> لولا أن النخير لا يحسن بشيخ مثلي نخرت نخرة يسمعها هشام على سريره.

وقَال الرياشي: حَدَّثَنَا الأصمعي عن أبي عمرو قَال:

قدم علينا جرير البصرة يريد هشام بن عَبْد المَلِك، فنزل عليّ، فلما أراد الخروج خرجت مشيعاً له، فلما خرج عن الأبيات قَال: أنشدني، فذكر نحو ما مضى وقَال: لو كان النخير الصراخ لصرخت صرخة يسمعها هشام على سريره.

قَال خليفة<sup>(^)</sup>: في الطبقة السادسة من أهل البصرة: أُبُو عمرو وأُبُو سفيان ابنا العلاء بن عمار [بن العريان].

<sup>(</sup>١) بدون إعجام، وهو يحيى بن المبارك أبو محمد اليزيدي، كما في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>۲) في مختصر أبي شامة: يؤنس بن معتمر، خطأ.

<sup>(</sup>٣) البتيان في الأُغّاني ٢/ ٩٠ ونسبهما لشيخ من بني مرة.

<sup>(</sup>٤) العصم جمع أعصم، وهو الوعل الذي في ذراعيه بياض، والوعل: تيس الجبل.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في مختصر أبي شامة، والمثبّ عن الأغاني.

<sup>(</sup>٦) في الأُغاني: وّخلفت ما خُلفت. (٧) في مختصر أبي شامة: عمر.

 <sup>(</sup>۸) طبقات خلیفة بن خیّاط ص۳۷۸ رقم ۱۸٤۸ و۱۸۶۹.

قَال الأصمعي: اسم أبي عمرو بن العلاء: زبان بن العلاء بن عمار بن العريان من بني خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، وكان قد قرأ على مجاهد وختم عليه، ثم قرأ على عَبْد الله بن كثير، وكان ابن كثير من غلمان مجاهد.

قَال<sup>(۱)</sup>: وقَال أَبُو عمرو بن العلاء: لو تهيّأ لي أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلته.

وقَال: لقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها.

قَال: وسمعت أبا عمرو يقول: لولا أن ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قد قرىء لقرأت حرف كذا وكذا، وذكر حروفاً.

قَال أَبُو بَكُر بن مجاهد: وأما البصرة فقام بالقراءة بها بعد التابعين جماعة منهم: أَبُو عمرو بن العلاء، واسمه زبان.

وقَال مُحَمَّد بن عَبْد الله العتبي: كان اسم أبي عمرو بن العلاء عندي حر<sup>(۲)</sup> فأخبرني بعض ولده أن اسمه زبان.

قَال ابن مجاهد<sup>(٣)</sup>: كان ولد العلاء بن عمار أربعة: [أبو] سفيان<sup>(٤)</sup> واسمه شقيق بن العلاء ومعاذ بن العلاء، وأَبُو حفص عمر بن العلاء وأَبُو عمرو زبان بن العلاء، وكان آخرهم موتاً أَبُو عمرو بن العلاء.

قَال ابن مندة: أَبُو عمرو بن العلاء أمه عائِشة بنت عَبْد الرَّحْمٰن بن ربيعة بن بكر من بني حنيفة اسمه زبان، ويقَال: يَحْيَىٰ بن العلاء رحمة الله عليه.

قَال اليزيدي(٥): اسم أبي عمرو بن العلاء العريان بن العلاء، وكان يدعى المازني.

قَالَ الأصمعي: أَبُو عمرو بن العلاء، اسمه أَبُو عمرو ولا اسم له غيره.

قَال المفضل بن غسان: قَال أَبُو زكريا: أَبُو عمرو بن العلاء وأَبُو سفيان، ومعاذ، أخوه عُثْمَان بن عمر وروى عن معاذ.

<sup>(</sup>١) القائل: الأصمعي، والخبر في تهذيب الكمال ٢١/٤١٢ ومعرفة القراء الكبار ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) كذا في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن أبي بكر بن مجاهد رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٤) كذا في مختصر أبي شامة ومعرفة القراء الكبار، وفي تهذيب الكمال: أبو سفيان.

<sup>(</sup>٥) سير الأعلام ٢/ ٤٠٩.

قَال أَبُو زيد: وكان أَبُو عمرو أكبر من أَبي سفيان.

قَال ابن مهران: قرأ أَبُو عمرو على مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقرأ هؤلاء على ابن عباس وقرأ ابن عباس على عَلي وقرأ عَلي على النبي ﷺ.

قَال: وقرأ أَبُو عمرو على يَحْيَىٰ بن يعمر، وقرأ يَحْيَىٰ على أَبِي الأسود الدؤلي، وقرأ أَبُو الأسود على عَلي بن أَبِي طالب وقرأ عَلي على النبي ﷺ.

قَال ابن مجاهد: قَال أَبُو سفيان بن العلاء: كان أَبُو عمرو بن العلاء إذا مرّ بجمع أمرني فسألت عكرمة بن خالد المخزومي عن الحروف.

قَال الأصمعي: قلت (١) لأبي عمرو بن العلاء: أقرأت على ابن كثير؟ قال: نعم، ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم باللغة من مجاهد، فقلت له: فلم تفرق بين القراءتين. فقال: لم يكن بينهما كثير إلاّ أني ربما كنت سألت ابن كثير عن الشيء فيقول لي هو جائز، والذي اختاره غيره، قال الأصمعي: يعني من مرآة مجاهد.

ووى أَبُو عبيد عن حجاج عَن هارون أن ابن أَبي إِسْحَاق قَال:

أخذت قراءتي عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه. قَال هارون: فذكرت ذلك لأبي عمرو فقَال: لا آخذ قراءتي عن نصر بن عاصم ولا عن أصحابه ولكن عن أهل الحجاز.

وقَال أَبُو عمرو: سمع سعيد بن جبير قراءتي فقَال: الزم قراءتك هذه (٢).

[حَدَّث (٣) عن ابن سيرين عن عبيدة عن عَلَى قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

"يخرج قوم فيهم رجل مُودَن اليد(١) أو مَنْدُون(٥) اليد أو مُخْدَج(٦) اليد، ولولا أن تَبْطَروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه على الله عليه الله على الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه على الله عليه الله على الله على الله على قال: إي وربّ الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة].

<sup>(</sup>١) استدركت عن هامش مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) الخبر في معرفة القراء الكبار ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) الخبر التالي مستدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) مودن اليدن أي ناقص اليد صغيرها.

<sup>(</sup>٥) مثدون اليد: أي صغير اليد، مجتمعها.

<sup>(</sup>٦) أي ناقص الخلق.

[وحدَّث عن أنس عَن أَبي بكر الصدِّيق أن النبي ﷺ كانت له [خِرْقة] يُنَشُف بها بعد الوضوء](١).

قَال مُحَمَّد بن سلام (٢):

مَرَّ أَبُو عمرو بن العلاء بمجلس قوم، فقال رجل من القوم: ليت شِعْري [فمن هذا]<sup>(٣)</sup> أعربي أم مولى، وهو على بغلة له. فقال: النَّسب في مازن، والولاء للعنبر، وقال: عَدَسْ (٤) للبغلة، ومضى.

قَال مُحَمَّد بن الجعد الكوفي:

قصد حمزةُ الزَّيَّات أبا عمرو بن العلاء إلى البصرة ليقرأ عليه، فآواه الليل بين قريتين، فإذا هاتف يهتف: أما وجد هذا موضعاً يأوي إليه إلا هذا الموضع (٥)، شَد (٢)؛ لأُوذينَّه الليلة. قَال: فأدرت حولي دارة، وقعدت في وسطها، وقرأت سورة الأنعام، فإذا بهاتف يهتف يقول: قد قرأ سورة الأنعام فاحرسه بقية ليلته. قَال: فوصل إلى البصرة، ودخل مسجد أبي عمرو بن العلاء فتغامز رجلان كانا في المسجد، فقال أحدهما: يشبه أن يكون حائكاً؛ وذلك أنه كان في خلقه دمامة، ولم يكن بالنظيف. وقال الآخر: إن كان حائكاً فسيقرأ سورة يوسف. وسمع حمزة كلامهما، وخرج أبو عمرو بن العلاء فجلس في مجلسه، فقام حمزة وجثا بين يديه، فابتدأ فقرأ سورة يوسف، وكان لا يقرىء إلا عشراً عشراً عشراً، فلما قرأ عشراً منها ذهب حمزة ليقوم، فأوماً إليه أن زد، فقرأ عشراً آخر وأمسك، فأوماً إليه بيده أن زد. [قال:] فختمها وقام يجر كِساءه وغطّى به رأسه، وتعقّل عند باب المسجد، ومضى راجعاً إلى الكوفة. فقال له: أنت حمزة الزيّات؟ قال: نعم. وانصرف إلى الكوفة.

قَال عباس بن [مُحَمَّد] الدوري: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول: أَبُو عمرو بن العلاء

<sup>(</sup>١) استدرك الخبر عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) الخبر في إنباه الرواة ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة عنّ انباه الرواة.

<sup>(</sup>٤) عدس: اسم فعل يقال في زجرِ البغل أو الحمار.

<sup>(</sup>٥) استدركت عن هامش مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٦) کذا.

<sup>(</sup>٧) في مختصر أبي شامة: فأومى.

ثقة، وأَبُو سفيان بن العلاء ومعاذ بن العلاء هؤلاء أخوة أبي عمرو بن العلاء، فروى عن أبي سفيان بن العلاء، ومعاذ بن العلاء وكيع . . . . . <sup>(١)</sup> جميعاً .

قَال ابن أَبِي حاتم: سمعت أَبِي يقول<sup>(٢)</sup>: كان لأَبِي عمرو بن العلاء أخ يقَال له: أَبُو سفيان.

سئل يَحْيَىٰ بن معين عنهما فقال: ليس بهما بأس.

قَال: وحَدَّثَنَا الحُسَيْن بن الحَسَن قَال: سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب يقول: كان أَبُو عمرو بن العلاء رجلاً لا بأس به، ولكنه لم يحفظ (٣).

قَال سريج بن يونس<sup>(٤)</sup> حَدَّثَني شجاع بن أبي نصر عن أبي عمرو بن العلاء قَال: رآني سعيد بن جبير وأنا جالس مع الشباب فقَال: ما يجلسك مع الشباب عليك بالشيوخ.

قَالَ الأَصْمَعِي: سَمَعَتَ أَبَا عَمْرُو بِنَ العَلاَّءِ يَقُولَ: كُنْتُ رَأْسًا وَالْحَسَنِ حِيْ(٥).

وقًال ضمرة عن ابن شوذب: توفي الحَسَن سنة عشر ومئة.

وقَال أَبُو عمرو: نظرت في هذا العلم قبل أن أختن، وهو يومئذ ابن أربع وثمانين (٢). قال ثعلب: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول (٧): ما رأينا مثل أبي عمرو بن العلاء رحمة الله علمه.

قال محمد بن القاسم حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى قال(^):

كان أَبُو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية، والعرب وأيامها، والشعر وأيام النَّاس، وكان ينزل خلف دار جَعْفَر بن سُلَيْمَان الهاشمي، وكانت دفاتره مل بيت إلى السقف ثم تَنَسَّك (٩) فأحرقها، وقال فه الفرزدق (١٠):

<sup>(</sup>١) غير مقروءة في مختصر أُبي شامة.

<sup>(</sup>٢) الخبر نقله المزي في تهذيب الكمال ٤١١/٢١ عن أبي حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال ۲۱ / ٤١١ ـ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٥) معرفة القراء الكبار ١٠١/١ وتهذيب الكمال ٢١/٢١.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٤١٢/٢١ ومعرفة القراء الكبار ١٠٤/١.

<sup>(</sup>V) تهذيب الكمال ٢١/٢١ع.

<sup>(</sup>٨) من طريقه الخبر في انباه الرواة ٤/ ١٣٣ وتهذيب الكمال ٢١/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٩) في أنباه الرواة: تغير.

<sup>(</sup>١٠) ليس البيت في ديوانه، والبيت في معرفة القراء وتهذيب الكمال وأنباه الرواة.

ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها حتى أتيتُ أبا عمرو بنَ عَمَّار قال أَبُو بَكْر بن مجاهد (۱): كانت أَبُو عمرو مقدماً في عصره عالماً بالقراءة ووجوهها، وكان قُدُوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه في العربية متمسكاً بالآثار، لا يكاد يخالف في اختياره ما جاء عن الأثمة قبله، متواضعاً في علمه، قرأ على أهل الحجاز، وسلك في القراءة طريقهم ولم يزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه، وتقرّ له بفضله، وتأتمٌ في القراءة بمذاهبه، وكان حسنَ الاختيار، سهل القراءة، غير متكلّف، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل.

وكان في عصره بالبصرة جماعة من أهل العلم بالقراءة لم يبلغوه منهم: عَبْد الله بن أبي إسْحَاق، وعاصم بن أبي صباح الجحدري أبُو المجشر، وعيسى بن عمر الثقفي، وكل هؤلاء أهل فصاحة أيضاً، ولم يحفظ عنهم في القراءة ما حفظ عن أبي عمرو. وإلى قراءة أبي عمرو صار أهل البصرة أو أكثرهم.

روى القراءة عنه عَلي بن نصر الجهضمي، وحماد بن زيد، وعَبْد الوارث بن سعيد، وهارون بن موسى الأعور، وأَبُو زيد الأنصاري، ويونس بن حبيب، وعبيد بن عقيل، واليزيدي، والأصمعي، وشجاع، ومعاذ بن معاذ العنبري، وسهل بن يوسف، وحسين الجعفي، وداود بن يزيد الأودي، ومحبوب بن الحَسن، وعَبْد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأَحْمَد بن موسى اللؤلؤي، والعباس بن الفضل الأنصاري، قاضي الموصل، وعُبَيْد الله بن موسى، وخارجة بن مصعب، وقد روى غير هؤلاء حروفاً عنه ليست على كثرة ما روى هؤلاء فسكت عن ذكرهم.

قَال الأصمعي (٢): كنت إذا سمعت أبا عمرو يقول (٣)، ظننت أنه لا يحسن شيئاً، ولا يلحن، يتكلم كلاماً سهلاً.

قَال ابن مجاهد: لقد حَدَّثَني جَعْفَر بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشير، حَدَّثَنَا سفيان بن عسنة قَال (٤):

<sup>(</sup>۱) الخبر في تهذيب الكمال ۲۱/۲۱3.

<sup>(</sup>٢) الخبر في معرفة القراء الكبار ١/٤١٠ وسير الأعلام ٦/ ٤١٠ وانباه الرواة ٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) في سير الأعلام ومعرفة القراء: يتكلم.

<sup>(</sup>٤) الخبر في معرفة القراء الكبار ١٠٤/١.

رأيت رَسُول الله ﷺ في المنام، فقلت: يا رَسُول الله، قد اختلفت عليَّ القراءات. فبقراءة من تأمرني أن أقرأ؟ قَال: اقرأ بقراءة أَبي عمرو بن العلاء.

وقَال شجاع بن أبي نَصْر (١): رأيت رَسُول الله ﷺ في المنام فعرضت عليه أشياء من قراءة أبي عمرو فما ردَّ عليَّ إلاَّ حرفين.

قَال ابن مجاهد: وحدَّثوني عن وهب بن جرير قَال (٢): قَال لي شعبة تمسّك بقراءة أبي عمرو، فإنها ستصير للناس إسناداً.

وقال نصر بن عَلي<sup>(٣)</sup>: قَال لِي أَبِي: قَال لِي شُعبة: انظر ما يقرأه أَبُو عمرو مما يختاره لنفسه فاكتبه، فإنه سيصير للناس أستاذاً.

قَال نصر: قلت لأَبِي: كيف تقرأ؟ قَال: على قراءة أَبِي عمرو. وقلت للأصمعي: كيف تقرأ؟ قَال: على قراءة أَبِي عمرو.

وقَال ابن مجاهد: من قرأ قراءة أبي عمرو ـ رواية اليزيدي . . . . . <sup>(٤)</sup> ـ أكمل الظرف . كان هذا . . . <sup>(٥)</sup> في عصر ابن مجاهد من الحذاق .

قَالَ أَبُو سعيد الحَسَن بن عَبْد اللّه السيرافي: فأما [أبو] عمرو بن العلاء فإنه من الأعلام في القرآن وعنه أخذ يونس بن حبيب والرواية عنه في القراءة والنحو واللغة كثيرة.

وذكر حسين بن فهم، حَدَّثُنَا ابن سعد، حَدَّثُنَا يونس بن حبيب:

أن أبا عمرو كان أشد ... (٦) للعرب وكان ابن أبي إِسْحَاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب.

وذكر مُحَمَّد بن سلام قَال: كان بعد . . . وميمون الأقرن وعَبْد الله بن أبي إِسْحَاق الحضرمي، وكان في زمان ابن أبي إِسْحَاق عيسى بن عمر، وأَبُو عمرو بن العلاء، ومات ابن أبي إِسْحَاق أشد تحريراً للقياس، وكان أبُو عمرو أوسع أبي إِسْحَاق أشد تحريراً للقياس، وكان أبُو عمرو أوسع

<sup>(</sup>١) الخبر في معرفة القراء الكبار ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) سير الأعلام ٦/ ٤٠٨ وتهذيب الكمال ٢١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) غير مقروء في مختصر أبي شامة.

 <sup>(</sup>٥) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة .

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة في مختصر أبي شامة .

علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها، وكان بلال بن أبي بردة يجمع بينهما وهو على البصرة يومئذ يحمله عليها خالد بن عَبْد الله القسري أيام هشام بن عَبْد المَلِك. قال يونس: قال أَبُو عمرو بن العلاء فغلبني ابن أبي إِسْحَاق يومئذ بالهمز، فنظرت فيه بعد ذلك، قال: وبالغت فيه. قال إِبْرَاهيم الحربي<sup>(۱)</sup>: كان أهل البصرة - يعني أهل العربية - منهم أهل الهوى إلا أربعة: وإنهم كانوا أصحاب سنة: أَبُو عمرو بن العلاء، والخليل بن أَحْمَد، ويونس<sup>(۲)</sup> بن حبيب، والأصمعي.

قَال الأصمعي: سمعت أبا عمرو يقول: أشهد أن الله تعالى يضل ويهدي. قَال: قَال قال . . . (٣) قلت: اغن عني نفسك.

قَال الأصمعي: جمعنا بين أبي عمرو بن العلاء وبين مُحَمَّد بن مِسْعر الْفَدَكي. قَال أَبُو عمرو: ما تقول؟ قَال: أقول: إن الله وعد [وعداً، وأوعد]<sup>(٤)</sup> إيعاداً، فهو منجز إيعاده كما هو منجز وعده. فقَال أَبُو عمرو: إنك رجل أعجم، لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب، إن العرب تعُدُّ الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً. وأنشد<sup>(٥)</sup>:

وإنيَ إنْ أَوْعَـ ذُتُـ أو وَعَـ ذُتُـ ليكذب إيعادي ويصدق مَوْعدي قَال الأصمعي (٦) حَدَّثَنَا الحزنبل (٧) حَدَّثَنَا إسْمَاعيل بن أبي مُحَمَّد اليزيدي عن أبيه.

ح وكَدُّتُنَا أَبُو خليفة الفضل بن الحباب، عن مُحَمَّد بن سلام عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر قَال: تكلم عمرو بن عبيد (^) في الوعيد سنة، فقَال أَبُو عمرو: إنك لألكن الفهم إذ صَيَّرْتَ الوعيد في أعظم شيء مثلَه في أصغر شيء. فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء، وإنما نهى الله عنهما لتيمَّ حجته على خلقه، ولثلا يعدل عن أمره وطاعته، ووراء وعيده عَفْوُه ووسيعُ كرمه، وأنشد:

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۱/۲۱ .

<sup>(</sup>٢) تحرفت في مختصر أبي شامة إلى: قريش، والصواب عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) البيت لعامر بن الطفيل، وهو في اللسان «وعد».

<sup>(</sup>٦) الخبر من هذا الطريق في تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٣ ومعرفة القراء الكبار ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٧) كلمة غير مقروءة في مختصر أبي شامة، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٨) عمرو بن عبيد، من الزهاد، معتزلي مشهور، مات سنة ١٤٤، ترجمته في وفيات الأعيان ٣/ ٤٦٠.

[و]لا يُزهِبُ ابنَ الْعَمُ مني صَوْلَةٌ ولا أَخْتَتي (١) من صَوْلَة المتَهدُدِ
وإني وإنْ أَوْعَـدْتُـه أو وَعَـدْتُـه لمخلِفُ ميعادي ومنجزُ مَوْعدي
فقال له عمرو: صدقت، إن العرب تمتدح بالوفاء بالوعد دون الإيعاد (٢)، وقد تمتدح
بالوفاء بهما، ألم تسمع قول الشاعر:

إن أبا خالد لمجتمع الر أي شريف الأفعال والبيت لا يخلِف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت

قَال عمرو: قد وافق هذا قول الله عزّ وجل ﴿ونادى أصحابُ الْجَنَةِ أصحابُ النَّارِ أَنْ قد وَجَدْنا﴾ (٣) الآية، فقَال له أَبُو عمرو: قد وافق الأول إخبار رَسُول الله ﷺ، والحديث يُفَسِّرُ القرآن].

وقال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد، فقال: يا عمرو، والله يخلف الميعاد؟ قال: لا، قال: فإذا وعد على عمل ثواباً أنجزه؟ قال: نعم. قال: فإذا أوعد على عمل عمل عقاباً أنجزه؟ قال: إن الوعد عند العرب غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفاً إن يعد بالشر فلا تفي به، إنما الخلف عندهم أن يعد بالخير فلا يفي به أما سمعت قول الشاعر:

لا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا آسى من سطوة المتهدد وإني إذا أوعدته أو وعدته ليكذب إيعادي ويصدق موعدي وفي رواية: لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.

وفي أخرى: سأخلف إيعادي وأنجز موعدي.

وفي رواية (٤): جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء، فقَال: يا أبا عمرو الله يخلف وعده؟ قَال: لن يخلف الله وعده، فذكر عمرو آية وعيد، فقَال أَبُو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عُثْمَان (٥٠)، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفاً ولا عاراً أن تعد شرّاً ثم لا

<sup>(</sup>١) أختتي: أي لا أذل ولا أخاف. وفي تهذيب الكمال: «أختشي» وفي أنباه الرواة: أختفي.

<sup>(</sup>۲) في تهذيب الكمال: الوعيد.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر أنباه الرواة ٤/ ١٣٩ باختلاف.

<sup>(</sup>٥) أبو عثمان كنية عمرو بن عبيد.

تفعله، ترى أن ذلك كرم وفضل، وإنما الخلف أن يعد خيراً ثم لا يفعله. قَال: وأجد<sup>(۱)</sup> هذا من كلام العرب؟ [قَال: نعم]<sup>(۲)</sup> فأنشد أَبُو عمرو البيتين السابقين.

قَال الأصمعي: قلت لأَبِي عمرو بن العلاء: ﴿ وَبَارِكُنَا عَلَيْهُ (٣) فِي مُوضَع، ﴿ وَبَرَكُنَا عَلَيْهُ ﴾ في موضع آخر، أتعرف هذا؟ فقَال: ما أعرف إلاَّ ما نسمع من المشايخ الأوَّلين.

[قَال: وقَال أَبُو عمرو: ]<sup>(٤)</sup> ما نحن فيمن مضى إلاّ كَبَقْلِ في أُصول نخل طوال<sup>(٥)</sup>.

وقَال الأصمعي: قَال أَبُو عمرو: لو أني كلما أخطأت رُمِيَ في حِجْري بجوزة، امتلأ حجرى جَوْزاً.

قَال أَبُو عبيدة [معمر بن المثنى]: أنشد الأخفش أَبُو الخطاب(٦) أبا عمرو بن العلاء:

قالت قتيلة ماله قد حللت شيبا شواته

فقَال أَبُو عمرو: قد صحفت، إنما هي: سراته ....(٧) وأتت الراء منتفخة فصيرتها واواً. فغضب أَبُو الخطاب وأقبل عليّ فقال بل هو: شواته، وإنما هو الذي صحف. وقال: والله لقد سمعت هذا باليمامة من عدة من الناس. قَال أَبُو عبيدة: فأخذنا بقول أَبي عمرو، فما مضت الأيام حتى قدم علينا رجل محرم من آل الزبير، فسمعته يحدث بحديث، فقال: اقشعرت سواتي، فعلمت أن أبا الخطاب وأبا عمرو أصابا جميعاً، وسراة كل شيء أعلاه.

مَرَّ أَبُو عمرو بن العلاء بالبصرة، فإذا أعدال مطروحة مكتوب عليها: لأَبُو فلان. فقَال: يا رب، يلحنون ويرزقون؟!.

وقَال الأصمعي: جئت مرة من عند أناس من الأعراب، فلقيني أَبُو عمرو بن العلاء على بغلة فقَال: من أين جئت؟ فأخبرته. فقَال: هات ما عندك. فسألته عن ستة أحرف من العربي، فأخطأ فيها كلها ولم يعرفها، ثم ضرب بطن دابته، وقَال: سمعت . . . . . (^)

<sup>(</sup>١) في مختصر أبي شامة: «فأوجدني» والصواب عن أنباه الرواة.

<sup>(</sup>۲) الزيادة عن أنباه الرواة.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن مختصر ابن منظور، ومعرفة القراء الكبار.

<sup>(</sup>٥) معرفة القراء الكبار ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) هو الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد المجيد، أبو الخطاب النحوي، انظر أخباره في أنباه الرواة ٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٧) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>A) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة.

قَال إسْمَاعيل بن إِسْحَاق: قَال عَلي بن المديني: قَال سفيان كان سُلَيْمَان: الأعمش جاءهم بالبصرة فحدَّثهم بهذا الحديث يعني قول عَبْد الله: كان رَسُول الله ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام، فقَال له أَبُو عمرو: إنما هو يتخوننا بالموعظة. فقَال سفيان: فحَدَّثَني أَبُو جزىء قَال: فقَال له سُلَيْمَان: تريد أن أعلمك أن الله لم يعلمك شيئاً من العربية.

وقال البخاري: حَدَّثَنَا عَلَي بن عَبْد الله، حَدَّثَنَا سفيان قَال: لما قدم الأعمش فحدث بهذا الحديث كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة قَال أَبُو عمرو بن العلاء: إنما هو يتخوننا، فقَال الأعمش: والله لتسكتن أو لأعرفنك أنك لا تحسن من العربية شيئاً.

وقال العباس بن ميمون: حَدَّثَنَا الأصمعي، حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة قال: حضرت الأعمش عند أبي عمرو بن العلاء، قال العباس فذكرته لابن الشاذكوني، فقال: غلط الأصمعي إنما حديثه عن سفيان بن عيينة عن أبي جزء قال: شهدت أبا عمرو عند الأعمش فحدَّث عن عَبْد الله بن مسعود أنّه قال:

كان رَسُول الله ﷺ يتخوَّلُنا بالموعظة في الأيام. فقَال له أَبُو عمرو: إنما هي يتخوَّننا بالموعظة. فقَال الأعمش: وما يدريك؟ فقَال: لو شئتَ لأعلمتك أن الله لم يعلمك من هذا كبير شيء. فسأل عنه، فقيل: أَبُو عمرو بن العلاء، فسكت عنه.

ثم قَال الأصمعي: قد كلمه (۱) أَبُو عمرو، ثم قَال: يتخولنا ويتخوننا جميعاً، فمن قَال: يتخولنا، يقول: يستصلحنا. يقَال: رجل خائلُ مالٍ، ومن قَال: يتخوّننا: قَال: يتعهدنا. وأنشد لذى الرِّمَة (۲):

لا يَنْعَشُ الطَّرْف إلا ما تخوَّنَه [داع يناديه باسم الماء مَبْغُومُ] قَال أَبُو أَحْمَد العسكري: سمعت أبا بكر بن دريد يقول: التخوُّل والتخوُّن: واحد (٣).

قَال أَبُو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابياً ينشد، وقد كنت خرجت إلى ظاهر البصرة متفرّجاً مما نالني من طلب الحجاج لي، واستخفائي منه (٤):

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور: ظلمه.

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ص ٥٧١، واستدرك عجزه عن الديوان.

 <sup>(</sup>٣) عقب أبو شامة بقوله: قلت وقد نقل عن أبي عمرو أنه قال: الصواب يتحولهم، بالحاء المهملة أي يطلب أحوالهم
 التي ينشطون فيها للموعظة.

<sup>(</sup>٤) الخبر والأبيات في تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٤.

صبِّر النَّفْسَ عند كل ملمٌ لا تضيقن في الأمور فقد تُك ربما تجزع النفوس من الأم قد يصاب الجبان في آخر الصف

إن في الصبر حيلة المحتال شف لأواؤها بغير احتيال ركة فرجة كَحَلُ الْعِقال وينجو مقارع الأبطال (١)

فقلت: ما وراءك يا أعرابي؟ فقال: مات الحجَّاج. فلم أدر بأيهما أفرح، بموت الحجاج أو بقوله فَرْجة ـ بفتح الفاء ـ لأني كنت أطلب شاهداً لاختياري القراءة في سورة البقرة ﴿ إِلا مَن اغْتَرَفَ غَرْفة ﴾ (٢).

قَال الأصمعي: الفُرجة من الفرج، والفَرْجة فرجة الحائط. وأول هذا الشعر:

يا قليل العزاء في الأهواء وكثير الهموم والأوجال قال أَبُو عمرو بن العلاء: كنا نفر أيام الحجَّاج، وفي رواية: كنا هراباً من الحجَّاج بصنعاء فسمعت منشداً ينشد:

ربما تكره النفوس من الأمر له فَرْجة كحل العمّال فاستطرفت قوله فرجة، فإنا كذلك إذ سمعت قائلاً يقول: مات الحجاج، فما أدري بأي الأمرين كنت أشد فرحاً بموت الحجاج أم بذلك البيت.

وفي رواية قَال: هربت من الحجاج، فكنت باليمن على سطحٍ يوماً، فسمعت قائلاً يقول، البيت، فخرجت، فإذا رجل يقول: مات الحجاج.

وفي رواية: خرجت هارباً من الحجّاج، فأتيت مكة، فبينا أنا ذات يوم أطوف إذا بأعرابي ينشد هذا الشعر:

ربما شفق النفوس من الأمر له فَرْجة كحل العقال قلت: وما ذاك رحمك الله؟ قَال: مات الحجاج.

قَال الأصمعي (٣): كان نقش خاتم أبي عمرو بن العلاء:

وإن امراً دنياه أكبر همه لمُستَمْسك منها بحبل غرور

<sup>(</sup>١) الأبيات في خزانة الأدب ٢/ ٤٤٥ وقد نسبت لأكثر من شاعر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٥.

فسأَلْتُه عن ذلك فقال: كنت في ضيعتي نصف النهار أدور فيها، فسمعت قائلاً يقول هذا البيت[، فنظرت فلم أجد أحداً، فكتبته على خاتمى.

وفي رواية : ]<sup>(١)</sup> فقلت : إنسي أم جني؟ فقَال : بل جني .

وفي رواية: فما أجابني، فنقشته على خاتمي.

قَالَ أَبُو عَمْرُو بِنِ العلاء: امتحنت خصال الإنسان فوجدت أشرفَها صدق اللسان.

قَال الأصمعي (٢): قَال لي أَبُو عمرو بن العلاء: يا عَبْد المَلِك، كن من الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته، وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألُك، أو تسأل من لا يُجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك.

قَال المعافي بن زكريا القاضي: وكأن قول البحتري:

وسأَلْتُ من لا يَسْتَجِيبُ فكنت في استخبارِه كَمُجِيبِ مَنْ لا يَسأَلُ مأخوذ من قول أبي عمرو في هذا الخبر.

قَال الرياشي: حَدَّثَنَا الأصمعي عن معاذ بن العلاء قَال:

سأل رجل أبا عمرو بن العلاء حاجة فوعده بها، ثم إن الحاجة تعذّرت على أبي عمرو الحلقيه الرجل بعد ذلك فقّال له: يا أبا عمرو، وعدتني وعداً فلم تنجزه. قَال أَبُو عمرو: فمن أولى بالغم؟ قَال: أنا. قَال: لا، بل أنا. قَال الرجل: وكيف ذلك أصلحك الله؟ قَال: لأني وعدك وعداً، فأبتَ بفرح الوعد، وأُبتُ أنا بهم الإنجاز، فبت ليلتك فرحاً مسروراً، وبت ليلي مفكّراً مهموماً، ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مُدِلاً، ولقِيتك محتشماً.

قَال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: ما ضاق مجلس بين متحابين.

وقَال: إني لأُحِبُّ أن أرى أهل ودِّي كلَّ يوم مرتين.

قَال الأصمعي (٣): مَرِضَ أَبُو عمرو بن العلاء مرضة، فأتاه أصحابه إلاَّ رجلاً منهم، ثم جاءه بعد ذلك، فقَال: إني أريد أن أُسامرك الليلة. فقَال: أنت معافى وأنا مبتلى، والعافية لا

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير الأعلام ٦/ ٤٠٩ وتهذيب الكمال ٢١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٥.

تدعك أن تسهر، والبلاء لا يدعني أنام، والله أسأل أن يسُوق إلى أهل العافية الشكر، وإلى أهل البلاء الأجر.

قَال الأصمعي: كان لأَبي عمرو بن العلاء وظيفة في كل يوم ريحان بفلس، وكوز جديد بفلس.

وفي رواية: كان لأَبِي عمرو بن العلاء من غَلَّته كل يوم فَلْسان: يشتري بفلس ريحاناً، وكوزاً جديداً بفلس، فيشرب فيه يومه، وإذا أمسى تصدَّق به، ويشَمُّ الريحان يومه، فإذا أمسى قَال للجارية: جفَّفيه ودقِّيه في الأَشنان.

قَال معاوية بن سالم بن خالد بن معاوية بن أبي عمرو بن العلاء:

كان جدى أَبُو عمرو يجلس إليه رجل يستثقله، فكان إذا طلع دخل وتركه، وكتب إليه يستعطفه، فكتب إليه أبُو عمرو:

أنت يا صاحبَ الكتاب ثقيل وقليل من الثقيل كثير قَال مُحَمَّد بن العباس اليزيدي: حَدَّثني عمي قَال:

غاب أَبُو عمرو بن العلاء عن مجلسه عشرين سنة، ثم عاد إليه، فلم يعهد به الذين كان يجالس، فأنشد:

> يا منزل الحي الذين أصبحت بعد عماره قفرأ فلئن رأيتك موحشأ قَالَ أَبُو عبيدة: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول ويحلف:

تفرقت بهم المنازل تخرفك الشمائل فيما تكون وأنت آهل

[الطلاق الثلاث البت لازم له](١) إن كانت العرب قالت أجود من هذه الأربعة أبيات:

كن للمكاره بالعزاء مقلِّعاً فلقلُّ يوم لا ترى ما تكره فيه العيون وإنه لمموّه حذر الجواب وإنه لمفوّه وفيؤاده من حَرّه يستأوّه

فلريما استتر الفتى فتنافست وليربما خزن الكريم لسانه ولربما ابتسم الكريم من الأذى وأنشد لأبي عمرو بن العلاء:

<sup>(</sup>١) الزيادة عن مختصر ابن منظور.

دع الهَـمَّ بالـرُزْق يا غافـلاً فما لك منه إذا ما افتكرت وجاز التراقى بلا مانع فدع ذكر دُنيا تبدَّتْ لنا فإنى خلوت بلكرى لها فألفيتها مثل ماء الإناء فخليتها عن قلي كلها [وأنشدوا لأبي عمرو بن العلاء: ](٤)

فربُّك منه لنا قد فَرَغُ بعقل صحيح سوى ما مُضِغْ وفاتك بالجوف(١) لما بلغ كسُمُ الشُّجَاع(٢) إذ ما لدَغْ وخالفت إبليس لما نزغ وكلب العشيرة فيه<sup>(٣)</sup> يَلَغْ وعللت نفسى بأخذ البلغ

أبنيَّ إن من الرجال بهيمَة في صورة الرجل السميع المُبْصر فَطنٌ بكلُّ مصيبة في ماله فإذا يُصاب بدينه لم يَفْغَرِ

قَالَ ابن أَبِي خيثمة: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن أَبِي شيخ، حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الرَّازي: قَدِمَ علينا أَبُو عمرو بن العلاء الكوفة على مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، فكنت أجالسه، فذكر يوماً أهل البصرة فقدَّمهم على أهل الكوفة فجعلت أرد ذاك عليه، وأقدِّم أهل الكوفة. فقَال أَبُو عمرو: لكم حذلقة النَّبَط وصلفها، ولنا دهاء فارس وأحلامها. فأردت أن أقول له: ولكم حدة الخُوز (٥٠) ونزقها، فاستحييت منه. فقَال لي ابن أبي ثَرُوان مولى قريش: لوددت يا أبا سعيد أنك قلتها له، وأنى غرمت ألف درهم.

قَالَ أَبُو عبيدةً (٦) [معمر بن المثنى]: خرج أَبُو عمرو بن العلاء إلى دمشق إلى عَبْد الوهَّابِ بن إِبْرَاهِيم يجتديه، ثم رجع فمات بالكوفة. فصلى عليه مُحَمَّد بن سُلَيْمَان وهو أميراً الكوفة يومئذ.

قَال أَبُو عبيدة: فحَدَّثَني يونس أن أبا عمرو كان يغشى عليه ويفيق، فأفاق من غشية له

<sup>(</sup>١) في مختصر أبي شامة: بالحرف، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) الشجاع: الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقاً.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: فيها.

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) في مختصر أبي شامة: الخزر، ولعل الصواب ما أثبت عن مختصر ابن منظور، والخوز: جيل من الناس، وجبل معروف في العجم (اللسان).

<sup>(</sup>٦) الخبر في تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٥ ـ ٤١٦ وأنباه الرواة ١٣٦/٤.

فإذا ابنه بشر يبكي، فقَال: ما يبكيك وقد أتت عليّ أربع وثمانون سنة؟

قَال ابن مجاهد<sup>(۱)</sup>: حدَّثونا عن الأصمعي قَال: توفي أَبُو عمرو وهو ابن ست وثمانين. حَدَّثَني<sup>(۲)</sup> بعض أصحابنا عن أَبي بكر بن خلاد<sup>(۳)</sup>، عن وكيع بن الجراح قَال: قرأت على قبر أَبي عمرو بن العلاء بالكوفة: هذا قبر أَبي عمرو بن العلاء، مولى بني حنيفة، قلت لعله ذلك من ولاء الحلف.

وقَال أَبُو سُلَيْمَان بن زبر (1): سنة أربع وخمسين ومئة.

قَال ابن قتيبة: مات أَبُو عمرو بن العلاء يعني فيها وهو مسافر في طريق الشام.

وقَال خليفة: وفيها يعني سنة سبع وخمسين ومئة مات أَبُو عمرو بن العلاء وأَبُو سفيان العلاء<sup>(٥)</sup>.

# . ٨٧٣٨ ـ أَبُو عمرو الدمشقي السراج

روى عن أُحْمَد بن عاصم الأنطاكي.

روى عنه عمرو بن عبيد البغدادي.

## ٨٧٣٩ ـ أَبُو عمرو الجمحي

حكى عنه أبُو الميمون بن راشد.

## ۸۷٤٠ ـ أَبُو عمرو مؤذن مسجد زُرّا<sup>(٦)</sup>

حكى عنه يوسف بن مخلد.

#### ٨٧٤١ ـ أَبُو عمرو

شيخ قدم دمشق، إن لم يكن يوسف بن يعقوب بن الأخوين فهو غيره.

حدَّث عن سعيد بن يَحْيَى.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢١/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) القائل: ابن مجاهد، والخبر في معرفة القراء الكبار ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: خلاط، والصواب عن القراء الكبار.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢١/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢١/٢١ع.

<sup>(</sup>٦) زُرًا: تدعى اليوم زرع من حوران، قاله ياقوت في معجم البلدان نقلاً عن ابن عساكر.

روى عنه أَبُو عَلي بن حبيب الفقيه.

[حدَّث (١) عن سعيد بن يَحْيَىٰ الأموي بسنده إلى معاوية بن إسْحَاق قَال:

رأيت سعيد بن جبير عند الميضأة في الغلس، وهو ثقيل اللسان، فقلت: ما لي أراك ثقيل اللسان؟ قَال: ختمت القرآن البارحة مرتين ونصفاً].

# ٨٧٤٢ ـ أَبُو عِنَبة (٢) الخولاني <sup>(٣)</sup>

ممن أسلم على عهد النبي ﷺ.

وقيل إنه سمع من النبي ﷺ وصلَّى القبلتين.

روى عنه مُحَمَّد بن زياد الألهاني، وأَبُو الزاهرية حدير بن كريب وشرحبيل بن مسلم (٤)، وغيرهم.

وشهد اليرموك وخطبة عمر بالجابية، وصحب معاذ بن جبل، وكان يسكن حمص، وقيل إن اسمه عَبْد اللّه بن عنبة، وقيل: عمارة.

قَال بكر بن زرعة الخولاني: سمعت أبا عنبة الخولاني وهو من أصحاب النبي على ممن صلى معه القبلتين كلتيهما<sup>(٥)</sup> وأكل الدم في الجاهلية يقول: سمعت النبي على يقول: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته أو يستعملهم في طاعته»<sup>(٦)[١٣٥١٤]</sup>.

قَال أَحْمَد بن حنبل (٧): حَدَّثَنَا سُرَيج (٨) بن النعمان، حَدَّثَنَا بقية عَن مُحَمَّد بن زياد الألهاني حَدَّثَني أَبُو عنبة ـ قَال سُريج : له صحبة ـ قَال رَسُول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعلد خيراً عسله» قيل: وما عسله؟ قَال: «يفتح له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه»[١٣٥١٥].

<sup>(</sup>١) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) عنبة: بكسر أوله وفتح النون والموحدة كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣٠ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٢٤ وطبقات ابن سعد ٧/ ٤٣٦ والتاريخ الكبير ٩/ ٢١ (الكني)، والجرح والتعديل ٩/ ١٤١ والإصابة ٤/ ١٤١ وطبقات خليفة ص٤٧٣ وسير الأعلام ٣/ ٤٣٣ وأسد الغابة ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) كذاً في مختصر أبي شامة، وفي تهذيب الكمال: شرحبيل بن شفعة الشامي.

<sup>(</sup>٥) في مختصر أبي شامة: كلتاهما، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) رواه من طريق بكر بن زرعة ابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٣٣ والذهبي في سير الأعلام ٣/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٦/ ٢٣٥ رقم ١٧٧٩٩ طبعة دار الفكر.

 <sup>(</sup>A) في مختصر أبي شامة: شريح، والتصويب عن المسند.

قَال أَبُو عنبة: حضرت عمر بالجابية قرأ ﴿إذا السماء انشقت﴾ (١) على المنبر، فسجد وسجد الناس.

قَال ابن سعد(٢) في تسمية من نزل الشام من أصحاب رَسُول الله ﷺ أَبُو عنبة الخولاني.

وقَال أَبُو زرعة (٣) في الطبقة التي تلي أصحاب رَسُول الله ﷺ وهي العليا: أَبُو عنبة الخولاني، وأَبُو فالح (٤) الأنماري جاهليان (٥) صحبا معاذاً، وأسلم أَبُو عنبة ورَسُول الله ﷺ حي. أخبرني بذلك حيوة عَن بقية عَن مُحَمَّد بن زياد الألهاني.

قَال أَبُو القَاسِم البغوي في كتاب معجم الصحابة: أَبُو عنبة الخولاني نزل الشام. وروى عن النبي ﷺ أحاديث.

قَال أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى البغدادي (٢) في تسمية أصحاب أَبي (٧) عبيدة ومعاذ والذين حضروا خطبة عمر بالجابية: أَبُو عنبة الخولاني أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عَبْد المَلِك، وأكل الدم في الجاهلية، وكان من أصحاب معاذ ممن أسلم ورَسُول الله على حي، وكان أعمى.

قَال عَبْد الصَّمد بن سعيد القاضي (^) في تسمية من نزل حمص من الصحابة: أَبُو عنبة الخولاني ممن أكل الدم في الجاهلية ومنزله بحمص معروف في سوق جرجس بالقرب من مسجد الكلفيين. وقد صلّى مع رَسُول الله ﷺ القبلتين كلتيهما.

قَال ابن ماكولا (٩): وأما عنبة بكسر العين وفتح النون والباء المعجمة بواحدة: أَبُو عنبة الخولاني عداده في الشاميين، يختلف في صحبته.

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق، الآية الأولى.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ أبي زرعة ١/ ٣٥١ والخبر رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤١٥ عن أبي زرعة.

<sup>(</sup>٤) في الاستيعاب وأسد الغابة: أبو فالج، بالجيم.

<sup>(</sup>٥) في مختصر أبي شامة: جاهليين.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣١.

٧) في مختصر أبي شامة: «أبو».

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٩) الاكمال لابن ماكولا ٦/١١٧.

قَال شرحبيل بن مسلم: رأيت سبعة نفر يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها خمسة قد صحبوا رَسُول الله ﷺ عتبة بن عَبْد السلمي وأَبُو أمامة الباهلي وعَبْد الله بن بسر المازني، والحجاج بن عامر الثمالي، والمقدام بن معدي كرب، واللذان لم يصحبا النبي أَبُو عنبة الخولاني وأَبُو فالح الأنماري.

وفي رواية: أدركت خمسة من أصحاب النبي على فذكرهم، فقيل لشرحبيل: كيف رأيتهم يأخذون شواربهم؟ قَال: مع أطراف الشفة ولا يلحفون.

وقَال أَبُو عنبة: قد أكلت الدم في الجاهلية، وتعلمت القرآن كله، لم يبق ليّ منه إلاّ أية لم أجد أحداً(١) يقرئنيها.

وقَال: لقد رأيتني وقد أرسلت شعري لأجزه لصنم لنا، فأخّر الله ذلك حتى جززته في الإسلام.

قَال المفضل بن غسان (٢): قَال أَبُو زكريا (٣) في حديث أبي عنبة الخولاني: إنه ممن صلّى القبلتين. قَال أهل الشام: إنه من كبار التابعين، وأنكروا أن له صحبة، وأنه مددي من أهل اليمن، أمدوا بهم في اليرموك.

قَال عَبْد الوهاب بن نجدة، حَدَّثَنَا بشر بن عبيدة قَال: دخل أَبُو عنبة الخولاني المسجد وهو أعمى يقوده غلام له، فقَال له: إياك أن تخطى بي رقاب الناس، أجلسني في أدنى المجلس.

وقَال أَبُو عنبة: رب كلمة خير من إعطاء مال(٤).

وقَال (٥): إن لله آنية في أرضه، وآنيته في أرضه قلوب عباده الصالحين، فأحبها إليه أرحمها وألينها.

وقال ابن المبارك: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعيل بن عياش (٦) حَدَّثَني مُحَمَّد بن زياد عَن أبي عنبة

<sup>(</sup>١) في مختصر أبي شامة: أحد.

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>۳) یعنی یحیی بن معین.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣٢ رواه المزي من طريق بكر بن زرعة الخولاني.

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٣٢.

الخولاني أنه كان يوماً في مجلس خولان في المسجد جالساً، فخرج عَبْد الله بن عَبْد المَلِك (۱) هارباً من الطاعون، فسأل عنه، [فقالوا: خرج يزحزح هارباً من الطاعون] (۲) فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما كنت أرى أن أبقى حتى أسمع بمثل هذا، أفلا أخبركم عن خلال كان عليها إخوانكم، أولها لقاء الله كان أحب إليهم من الشهد، والثانية: لم يكونوا يخافون عدواً قلوا أو كثروا، والثالثة: لم يكونوا يخافون عوزاً من الدنيا، كانوا واثقين بالله أن يرزقهم، والرابعة: إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى.

قَال خليفة: في الطبقة الثالثة من أهل الشامات: أَبُو عنبة، مات سنة ثماني عشرة.

وفي كتاب ابن عَبْد البر<sup>(٣)</sup> عن أَبي عنبة قَال: ما فتق في الإسلام فتق فسد ولكن الله لا يزال يغرس في الإسلام قوماً يعملون بطاعة الله.

## ٨٧٤٣ ـ أَبُو عنبة الأموي مولاهم

حكى عن عمر بن عَبْد العزيز.

روى عنه: عَبْد اللّه بن الوليد الجعفي، والمسعودي.

قَال عَبْد الله بن الوليد: حَدَّثَني أَبُو عنبة مولى لبني مروان أنه دخل على عمر بن عَبْد العزيز فقَال: أين منزلك؟ قَال: بالعراق. قَال: أما بلغك أنه لا ينزله أحد إلا سيق إليه قطعة من الداء؟.

وقَال عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد اللَّه المسعودي عن أبي عنبة:

قلت لعمر بن عَبْد العزيز: أنا من مواليكم، وإن علينا بالعراق امرأ سوءٍ، فقَال لي: وما يسكنك بالعراق؟ لقد بلغني أن أحداً لا يسكن العراق إلاّ قيض له فريق من البلاء.

## ٨٧٤٤ ـ أَبُو علاقة السكسكي

من فرسان أهل الشام، ممن كان بايع الحجاج بالعراق، ثم رجع إلى دمشق، وكان بها حين وثب أهلها بزامل بن عمرو السكسكي أميرها من قبل مروان بن مُحَمَّد، فوجه إليهم مروان فقتل أَبُو علاقة.

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: عبد الله بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة للإيضاح عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ١٣٣/٤ على هامش الإصابة.

## ٥ ٨٧٤ - أَبُو علاقة بن صالح السلاماني القضاعي

كان فيمن دخل . . . <sup>(١)</sup> الوليد بن يزيد يوم قتل الوليد.

حكى شيئاً من أمر يزيد بن الوليد وحربه الوليد بن يزيد.

روى عنه عمر بن مروان الكلبي.

## ٨٧٤٦ ـ أَبُو العلاء الدمشقي

إن لم يكن برد بن سنان فهو غيره.

حدَّث عن مُحَمَّد بن جحادة، ومجاهد بن جبر، روى عنه بفيد.

[حدَّث عن مُحَمَّد بن جحادة بن زيد بن حصين عَن معاذ بن جبل قَال: قَال رَسُول اللهِ عَنْ اللهُ نبياً قط إلا وفي أمّنه قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمنه ألا وإن الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً»[١٣٥١٦].

وحدَّث عن مجاهد عن ابن عباس قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

«هلاك أمتي بالعصبية والقدرية والرواية من غير تثبت»](٢)[١٧٥٥٢٥].

## ٨٧٤٧ ـ أَبُو العلاء ابن العين زَرْبي (٣)

شاعر قدم دمشق سنة نيف وسبعين وأربعمئة، وذكر أنه رأى ملك الموت وهو يقول في المنام: أنا ضيفك، فعمل في المنام:

ولم أقض في الدنيا مناي ومنيتي حياتي فولى ظاعناً حين ولت

قضى الله أن أقضي ويقضي منيتي فالله ضيف زارني فقريته ثم مات بعد يومين أو ثلاثة.

# ٨٧٤٨ ـ أَبُو عياش الدمشقي

سمع زُجْلة مولاة عاتكة عن أم الدَّرداء.

روى عنه بقية بن الوليد.

[حدَّث (٤) عن زجلة مولاة عاتكة عن أم الدَّرداء عن أَبِي الدَّرداء قَال: الإيمان إيمانان: إيمان شهادة، وإيمان أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له].

 <sup>(</sup>۱) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة.
 (۲) ما بين معكوفتين زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) العين زربي نسبة إلى عين زربى: بلد بالثغر من نواحي المصيصة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) الخبر التالي استدرك بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور.

## ٨٧٤٩ ـ أَبُو العيال بن أبي غثير (١)

وقَال أَبُو عمرو الشيباني هو ابن أَبي عنبر (٢) بالباء الهذلي الخناعي، أحد بني خناعة بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر.

شاعر فصيح من شعراء هذيل<sup>(۳)</sup> مخضرم وأدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم وعمّر إلى خلافة معاوية، وكان قد خرج إلى مصر غازياً في خلافة عمر بن الخطاب فسكنها، ثم خرج إلى غزو الروم مع يزيد بن معاوية إذ أغزاه أبوه معاوية أن وهو أخو عبد بن زهرة لأمه، وكان في تلك الغزاة أيضاً وأصيب في تلك الغزاة جماعة من فرسان المسلمين وحماتهم، وكانت شوكة الروم شديدة فقتل فيها عَبْد العزيز بن زُرارة الكلابي وعبد بن زهرة الهذلي وخلق من المسلمين ثم فتح الله عليهم، فكتب أبو العيال إلى معاوية قصيدة قرأها وقرئت على الناس، فبكي وبكوا بكاء شديداً، يقول فيها أن

أبلغ معاوية بن صخر آية والمرء عَمْراً<sup>(1)</sup> فأته بصحيفة أنا لقينا بعدكم بديارنا أمراً تضيق به الصدور ودونه في كل معترك<sup>(۷)</sup> ترى منا فتى أو سيداً كهلاً يمور دماغه<sup>(۹)</sup> وترى النبال تعير في أقطارنا وترى الرماح كأنما هي بيننا

يهوي إليه بها البريد الأعجلُ مني يلوح بها كتاب منمل من جانب الأمراج يوماً يُسأل مهج النفوس وليس عنه معدل يهوي كعزلاء المزادة تزغل<sup>(A)</sup> أو جانحاً في صدر رمح يسعل<sup>(1)</sup> شمساً كأن نصالهن السنبل أسطان بئر يوغلون ونوغفل

<sup>(</sup>١) بدون إعجام في مختصر أبي شامة، أعجمت عن شرح أشعار الهذليين. وفي الأُغاني: عنترة.

<sup>(</sup>٢) بدون أعجام في مختصر أبي شامة، أعجمت عن الأغاني نقلاً عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٣) أخباره في الأُغاني ٢٤ / ١٩٧ وشرح أشعار الهذليين ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) الخبر في الأغاني ١٩٧/٢٤ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) القصيدة في شرح أشعار الهذليين ١/ ٤٣٣ وما بعدها، والأُغاني ٢٤/ ١٩٨ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) لعله أراد عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>V) في مختصر أبي شامة: معتكر، والمثبت عن المصدرين.

<sup>(</sup>٨) العزلاء: فم المزادة. وتزغل: تدفع بالدم، والزغلة: الدفعة، يقال: أزغلت ببولها: رمت به دفعة واحدة.

 <sup>(</sup>٩) في مختصر أبي شامة: «يمور دماؤه أو صالحاً» والمثبت عن الأُغاني وشرح أشعار الهذليين.

<sup>(</sup>١٠) يمور: يروح ويجيء، يسعل: لأنه يشرق بالدم.

حتى إذا رجب تولّى فانقضى شعبان قد دنا لوقت رحيلهم وتجردت حرب يكون حلابها واستقبلوا أطراف الصعيد إقامة

وجماديان وجاء شهر مقبلُ تسعاً (١) نعد لها الوفاء فتكمل علقاً ويمريها الغويّ المبطل طوراً وطوراً رحلة فتنقلوا

## ٠ ٥٧٥ ـ أَبُو عيسى الدمشقي

إن لم يكن موسى بن عيسى القرشي، فهو غيره.

روى عن الزهري .

روی عنه: هشام بن عمار.

[حدَّث (٢) عن مُحَمَّد بن شهاب الزهرى قَال:

مر النبي ﷺ برجل يتوضأ، وهو يفرغ الماء في وضوئه إفراغاً. فقَال: «لا تسرف»، فقال: يا رَسُول الله، وفي الوضوء إسراف؟ قَال: «نعم، في كل شيء إسراف»].

# حرف الغين [المعجمة] (٣)

٨٧٥١ ـ أَبُو الْغُريز صاحب أَبي (٤) عبيد مُحَمَّد بنِ حسان الْبُسري الزَّاهد حكى عنه.

قَال أَبُو يعقوب الأذرعي، حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بن فائد قَال: قَال لَي أَبُو الْغُريز: كنت أنا وهو، يعني أبا عبيد، في بلاد الرُّوم، وكنا قد صافَنا<sup>(٥)</sup> العدوَّ، فوقع أبي عبيد للموت، فجعلت أتقلَّى من عدو يواجهنا، وفرس يموت، وهو قائم يصلي، فلمَّا التفت من صلاته قلت: في مثل هذا الموضع تصلي؟! فقال: ما أجد في قلبي شيئاً. ثم نهض الفرس فركب أبُو عبيد، فقلت: لا أسأله بعدها عن شيء.

<sup>(</sup>١) في مختصر أبي شامة: سبعاً، والمثبت عن الأُغاني وشرح أشعار الهذليين.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) في مختصر أبي شامة: أبو.

هنی واقفناه، وقمنا حذاءه.

## ٨٧٥٢ ـ أَبُو غَسَّان الثَّقَفي

من أهل العراق. قدم دمشق.

حكى عنه المدائني شيئاً من أمر قتل ابن عمه يوسف بن عمر الثقفي، وقد تقدم في ترجمة يوسف.

[قَال<sup>(۱)</sup>: كنت في دمشق في أصحاب اللؤلؤ فقالوا لي: رأينا ابنَ عَمِّك في هذا الموضع يوسف بن عمر مقتولاً، في مذاكيره حبل وهو يُجَرُّ، ثمّ رأينا بعد ذلك يزيد بن خالد، في مذاكيره حَبْل يجرره الهبرية في هذا الموضع].

# حرف الْفَاء

# ٨٧٥٣ ـ أَبُو فاطمة (٢) يقَال: اسمه عَبْد الله بن أُنيس (٣) الأَزْدي، ثم الدَّوْسي، ثم الليثي. وقيل: الضَّمري

له صحبة. سكن الشام وشهد فتح مصر.

وروى عن النبي ﷺ حديثين .

وقيل إن قبره بدمشق في مقبرة باب الصغير.

روى عنه ابنه إياس بن أبي فاطمة، وكثير بن مرة الحضرمي ثم الصَّدَفي، وكثير بن فُلَيت (٤) بن موهب الصدفي الأعرج، وأَبُو عَبُد الرَّحْمٰن عَبْد الله بن يزيد الحُبُلي المصريان، ومسلم بن عَبْد الله الجهني مرسلاً.

قَال أَبُو عقيل مسلم مولى الزرقيين المدني: دخلت على عَبْد الله بن إياس بن أبي فاطمة، فحَدَّثني عن أبيه عن جده قَال: كنا مع رَسُول الله ﷺ فقَال:

«من أحب منكم أن يصح فلا يسقم» فابتدرناه فقلنا: نحن، فعرفنا ما في وجهه.

<sup>(</sup>١) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٢ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (٨٥٨٨) ط دار الفكر والإصابة ١٥٣/٤ والاستيعاب ١٥٤/٤ (هامش الإصابة) وأسد الغابة ٥/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) أنيس بالتصغير.

<sup>(</sup>٤) في أسد الغابة: كثير بن كليب.

وفي رواية :

«أيسركم أن تصحوا ولا تسقموا؟» فابتدرناها. فقال: «أتحبون أن تكونوا كالْحُمُر الضَّالة، وما تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفّارات؟ إن العبد ليكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بشيء من عمله، حتى يبتليه ببلاء، فيبلغه تلك المنزلة»(١١٣٥١٨١).

وعن أَبِي فاطمة قَال: قَال لِي رَسُول الله ﷺ:

«إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود»[١٣٥١٩].

وفي رواية :

«إن أردت أن ترافقني فاستكثر من السجود بعدى»[١٣٥٢٠].

[وعن<sup>(۲)</sup> أَبِي فاطمة قَال:

قلت: يا رَسُول الله، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله. قَال: «عليك بالهجرة، فإنه لا مثل لها». قلت: يا رَسُول الله، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله قَال: «عليك بالجهاد، فإنه لا مثل له». قلت: يا رَسُول الله، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله. قَال: «عليك بالصوم، فإنه لا مثل له». قلت: يا رَسُول الله، أخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله. قَال: «عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة، وحَطَّ بها عنك خطيئة».

قَال كثير الأعرج:

كنا بذي الصواري ومعنا أَبُو فاطمة الأزدي، وكانت قد اسودت جبهته وركبتاه من كثرة السجود، فقال ذات يوم قَال لي رَسُول الله ﷺ: «يا أبا فاطمة أكثر من السجود فإنّه ليس من عبد يسجد لله سجدة إلاّ رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة»[١٣٥٢١].

وعن أبي فاطمة قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

«أكثروا من السجود، فإنه ليس أحد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة» [١٣٥٢٢].

في تسمية من نزل الشام من الصحابة: أَبُو فاطمة الأزدي.

قَال ابن البرقي: كان في مصر، له ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>١) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٣٤٣.

وقَال البغوي: سكن المدينة، يقَال: اسمه عَبْد اللّه بن أنيس، وقَال في موضع آخر: سكن مصر، وروى عن النبي ﷺ أحاديث.

وقَال ابن يونس:

شهد فتح مصر .

وذكر أُبُو زرعة في تسمية من نزل الشام من الأنصار وقبائل اليمن من الصحابة.

وذكره ابن سميع في الطبقة الأولى ممن نزل الشام(١).

وقَال أَبُو أَحْمَد الحاكم: سكن الشام.

وقَال أَبُو نعيم الأصبهاني: أَبُو فاطمة الضمري، وقيل: الأزدي، عداده في المصريين. روى عنه كثير بن مرة وأَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الحبلي.

ثم قَال بعده: أَبُو فاطمة الدوسي، وقيل: الليثي، حديثه عند أولاده، هو المتقدم فضله بعض المتأخرين.

قَال المفضل بن غسان (٢):

أَبُو فاطمة أزدي، قبره بالشام إلى جنب قبر فضالة بن عبيد.

## ٤ ٥٧٥ ـ أَبُو فالج الأَنْماري (٣)

أدرك سيدنا رَسُول الله ﷺ ولم يَلْقَه، وأسلم بعده.

صحب أبا عبيدة ومعاذ بن جبل، وسمع خطبة عمر بالجابية، وسكن حمص.

حكى عنه مُحَمَّد بن زياد، ومروان بن رؤبة التغلبي، وشرحبيل بن مسلم الخولاني.

[قَال(٤) شرحبيل بن مسلم الْخَوْلاني:

رأيت خمسة (٥) نفر قد صحبوا النبي ﷺ، واثنين قد أكلا الدم في الجاهلية ولم يصحبا

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۱/۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في أسد الغابة ٥/ ٢٤٤ والإصابة ١٥٦/٤ وفيها: أبو فالح بالحاء المهملة. والاستيعاب ١٥٧/٤ (هامش الإصابة) وجاء في مختصر أبي شامة: فالح، بالحاء المهملة، والمثبت عن الاستيعاب.

<sup>(</sup>٤) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور، وقد تقدم قريباً في ترجمة أبي عنبة الخولاني.

<sup>(</sup>٥) كذا ورد هنا، وفي الحديث المتقدم: سبعة نفر.

النبي ﷺ، يقصون شواربهم، ويعفون لحاهم ويصفّرونها: أَبُو أمامة الباهلي، وعَبْد اللّه بن بُسْر المازني، وعتبة بن عبد السُّلَمي، والمقدام بن معدي كرب، والْحَجَّاج بن عامر الشُّمالي. وأما اللذان لم يصحبا النبي ﷺ: فأبو عِنَبة الخولاني، وأَبُو فالج الأَنْماري].

قَالَ أَبُو فَالِجٍ:

قدمت حمص أول ما فتحت (۱)، فعرفت أرواحها وغيومها، فإذا رأيت هذه الريح الشرقية قد دامت، والسحاب شامياً، فهيهات هيهات ما أبعد غيثها، وإذا رأيت الريح الغربية قد تحركت، ورأيت السحاب مستغدقاً فأبشر بالغيث.

## ٥٥ ٨٧ - أَبُو الفتيان التركي (٢)

ولي إمرة دمشق في دولة المصريين بعد فتنة ولي العهد سنة إحدى عشرة وأربعمئة في جمادى الأولى.

#### ٨٧٥٦ ـ أَبُو الْفُرَات

مولى صفية أم المؤمنين.

حدَّث عن ابن مسعود.

روى عنه: مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه الشُّعيثي.

[حَدُّث عن عَبْد الله بن مسعود قال:

في القرآن آيتان ما قرأهما عبد مسلم عند ذنب إلا غفر له. فسمع بذلك رجلان من أهل البصرة فأتياه فقال: ائتيا أُبيَّ بن كعب، فإني لم أسمع من رَسُول الله ﷺ فيهما شيئاً إلاَّ سمعه أُبيّ، فأتيا أُبيّاً فقال: اقرآ القرآن فإنكما ستجدانها. فقرآ حتى بلغا آل عمران ﴿والَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَو ظَلَمُوا أَنفُسَهم ذكروا الله فاستَغْفَروا لذنوبهم﴾ (٣) الآية ﴿ومَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَو يَظْلِمُ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله غفوراً رَحيماً﴾ (٤) الآية، فقالا: قد وجدناهما. فقال أُبيّ: وأين؟ فقالا: في النّساء وآل عمران. فقال أُبيّ: ها هما] (٥).

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٥٦/٤ والاستيعاب ١٥٧/٤ (هامش الإصابة).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في أمراء دمشق للصفدي ص٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الخبر السابق استدرك عن مختصر ابن منظور.

ذكره ابن سميع في الطبقة الثانية، وقَال: هو دمشقي.

# ۱۵۷۸ - أَبُو الفرج<sup>(۱)</sup>

مولى عمر بن عَبْد العزيز.

حكى عنه.

قَال ابن أَبي حاتم (٢) سمعت أبا زرعة يقول: قدم علينا الري فكان يحدث عن عمر بن عَبْد العزيز، حكايات كثيرة وكان يكذب.

## ٨٧٥٨ ـ أَبُو الفرج النحوي المعروف بالمستور

حدَّث بدمشق سنة تسع وثمانين وثلثمائة عن أبي الطيب المتنبي، وأبي القاسم الزجاجي $^{(7)}$ .

#### ٩ ٥٧٠ ـ أَبُو فروة السائح

اجتاز بجبل لبنان من عمل دمشق.

حكى عنه إِبْرَاهيم بن الجنيد، وأُحْمَد بن سهل الأزدي.

ويقَال: أَبُو قرة بالقاف.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنِ الجنيدِ: حَدَّثَني أَبُو فروة السائح قَالَ:

بينا أنا أسيح في جبل لبنان، إذ جنّ عليّ الليل وأنا في بعض أوديته، فإذا صوت محزون وهو يقول: يا من آنستني بقربه، وأوحشتني من خلقه، وكان عند مسرتي ارحم اليوم عبرتي؛ فدنوت منه، وإذا شيخ قد سقط حاجباه عليه، فلما أحس بي نقز وقال: إنسي؟ فقلت: إنسى، فقال: إليك عنى، فمنكم فررت.

وقَال أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مسروق، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن البرجلاني، حَدَّثَنَا أَحْمَد ابن سهل الأزدي قَال: قَال أَبُو فروة السائح:

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٦١ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٦/٩.

<sup>(</sup>٣) عقب أبو شامة بقوله: قلت: لم يزد الحافظ أبو القاسم في ترجمة المذكور على هذا. وقد قدمت له ذكراً وشعراً في ترجمة قسام الحارثي الذي غلب على دمشق هجاه به، واسم أبي الفرج هذا الحسين بن محمد بن عبد الله، وهو دمشقى والله أعلم.

بينا أنا سائح في بعض الجبال، إذ سمعت صدى جبل فقلت إن ها هنا لأمراً، فاتبعت الصوت فإذا بهاتف يهتف، يقول: يا من أنسني بذكره، وأوحشني من خُلقه، وكان لي عند مسرتي، ارحم اليوم عبرتي، وهب لي من معرفتك ما أزداد به تقرُّباً إليك، يا عظيم الصنيعة إلى أوليائه، اجعلني اليوم من أوليائك المتقين. قال: ثم سمعت صرخة ولا أرى أحداً. فأقبلت نحوها، فإذا بشيخ أنا ساقط مغشياً عليه، فتبدى بعض جسده، فغطيت عليه، ثم لم أزل عنده حتى أفاق، فقال: من أنت؟ فقلت: رجل من بني آدم. قال: إليك عني، فمنكم هربت إلى ربي. وانطلق وتركني. فقلت: رحمك الله، دلني على الطريق. فقال: ها هنا. وأوماً بيده إلى السَّمَاء.

وقَال ابن أَبِي الدنيا: قَال مُحَمَّد بن الحُسَيْن: حَدَّثَني أَحْمَد بن سهل، حَدَّثَني أَبُو فروة السائح، وكان والله من العاملين لله بمحبته، قَال: بينا أنا أطوف في بعض الجبال، فذكر نحو ما مضى.

## ٨٧٦٠ ـ أَبُو فضالة الشامي

قَال يمدح أبا حوي عمرو بن حوي السكسكي الدمشقي (١):

ا بأنه يضرب بالسيف ويحضر الجفنة للضيف عل ماء المزن في الصيف كأنه من ساكني الخيف أبتغ سوى القصد بلاحيف

قد علمت سكسك في حربها ويطعن القرن غداة الوغى ويطعن القرن غداة الوغى ويملأ الأعساس<sup>(۲)</sup> من قارص<sup>(۳)</sup> ويؤمن الخائف حتى يُرى عنيت عمرو بن حوي ولم

#### ٨٧٦١ ـ أَبُو الفضل الموسوس

كان من أبناء النعم، وذوي الفضل، خولط في عقله عند موت أليفة له.

حكى عنه أَبُو الفرج عَبْد الواحد بن نصر بن مُحَمَّد المخزومي الشاعر، المعروف بالببغاء.

 <sup>(</sup>١) تقدمت الأبيات في ترجمة أحمد بن محمد بن فضالة قالها يمدح عمرو بن حوي، تاريخ دمشق ٤٤١/٥ طبعة دار
 الفك .

<sup>(</sup>٢) الأعساس جمع عس، وهو القدح الضخم.

<sup>(</sup>٣) القارص: الحامض من اللبن.

قَال أَبُو الفرج الببغاء: كنت طول مقامي بدمشق آنس بمن يطرقني من ذوي الأقدار، ففي بعض الأيام تذاكرنا أخبار عقلاء المجانين، وفي الجماعة فتى من أولاد الكتّاب، فقَال لى: معنا في البلد فتى في مشاهدة حاله ما يلهيني عما نحن فيه، وهو في البيمارَسْتان. فقلت له: ما خبره؟ فقَال: كان صبياً ونشأ مع جارية كانت لأخته كاملة الحسن والأدب، فألفها وألفته، فلما كبرا حجبتها عنه، فمرضا جميعاً، فلما انكشف أمرهما وهبتها له أخته، فاستأنفا عمراً جديداً، واقتصر كلّ منهما على صاحبه لا يعتاض بغير ما هو فيه بمسرَّة، ولم يزالا على ذلك. فلما كانا في بعض الليالي خليا على عادتهما للأنس، فعرض للجارية خلط أدى إلى استفراغ وفُواق(١) وضيق نفس، فتُلفت. فهجم على قلب الفتي ما سلب عقله، فمنع من دفنها ظناً بحدُّوث غَشْي إلى أن ظهرت أمارات الموت، فأكره على دفنها، فامتنع من الغذاء وواصل الأنس بقربها، واختلط فكره إلى أن صار يثب بمن يدنو إليه، ويسرع إلى إفساد ما يتمكن منه، وتجاوز ذلك حد ضبطه بغلمانه ومن في داره، فنقل إلى البيمارَسْتان ليبتعد عن قبرها، وعن مشاهدة الأمكنة التي كان يجتمع بها فيها، ولم يقدر على ذلك إلا بعد تقييده، فحصل هنالك مخدوماً بماله وغلمانه، وربما ثاب، فعاد إلى إفهام من يخاطبه، فما يخلو من أبيات تكتب أو حديث يستفاد منه. قَال: فقلت: بادر بنا إليه. فلما صرنا في الصحن، وقعت عيني على فتى في نهاية حسن الوجه، ونظافة الثوب والآلة. فسلّمت عليه فردّ أحسن ردّ، فلما جلست تبسم وقال: الذي قصدت له علم باطن المشاهدة لا ظاهرها، قلت: هو ذاك. قال: كثر عليَّ سؤال من يسألني عن ذلك، وتكلف الجواب فاقتصرت على أبيات جعلتها نائبة عن العرض، فسألته إنشادها، فأنشأ يقول:

مَنْ مُنْصِفي من جَوْر أزماني كنتُ جليلَ القَدْر في أُسرتي أُسرتي أُصْلِحُ بالتَّحْصِيلِ والعَقْل ما فصرتُ (٢) مجنوناً لأنَّ الرَّدَى أَوْحَشَ من نور عيوني (٣) التي

إذْ وَضُحَ الحقُ ببرهانِ مُعَظّماً ما بينَ إخواني مُعَظّماً ما بينَ إخواني يُفْسِدُه الإهمالُ مِنْ شَاني أَفْنى مَسَرًاتي بأَحْزَاني أَغْرَتْ بفيضِ الدَّمْع أجفاني

<sup>(</sup>١) يقال فاق فواقاً إذا شخصت الريح من صدره.

<sup>(</sup>۲) في مختصر أبي شامة: وصرت.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: «عيني».

أوطانُـها مـن أنـس أوطانـي دونى وأبقى لى جُنْمانى خِلَّ وفي رجْلَيَّ قَيْدَانِ هُـرَ وإن جَادَ بإحسان سرورُها قط لإنسان

فإنَّها الدُّنْيَا التي ما صَفَا(٢) ثم كشف لى عن قيده لأراه، وتنفس، وتتابعت دموعه، فتبعته باكياً، فلما رأى قلقى احتبس دمعه واسترجع شهيقه، وأنشأ يقول:

أما كنفى الدهر ما ألاقى ما علموا حين قيدوني أني من الهم في وثاقي

ثم قَال: قد آسيت بالعبرة، وشركت في الروعة والحسرة، وعرفتُ من ذلك موضع رعايتك، وأنا أسألك التوصل إلى تنفيس كربي بأن تسأل المتولى للمداواة إعفائي مما يلزمني شربه بما عنده أنه دوائي، ولا يعلم أي مريض أشف وعليل شغف، فإني أقاسي من ذلك ما أتمنى معه الموت. فضمنت أن أفعل له ذلك، وقلت للكاتب: يجب أن يميِّز هذا الرجل فيما يتداوى به. فسأل الطّبّ عن أرفه الأدوية، فأشار جميعهم بمواصلة دهن البنفسج على رأسه، وإصلاح أغذيته، والاستكثار من الروائح الطيبة. ورتبت ذلك، ورجعت إليه وعرَّفته. فدعا لي وسألني المواصلة، فنهضت. فلما كان بعد أيام عرَّفني الكاتب بموته، فصرت إلى قبره: وزرته.

## ٨٧٦٢ ـ أَبُو الفضل الدينوري المقرىء

حدَّث بصيدا عن أبي بكر الدقي (٣).

آنس ما كنت بها أوحِشَتْ

أُحْرَزَ نَفْسي مستبداً بها

ففي فمي عَضْبُ (١) وفي عنقيَ الـ

فَانْظُرْ إِلَى حَالِي، وَلَا تَأْمَنَ الدَّ

ما ليي داء سوى الـفـراقِ

روى عنه أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن عَلي الصوري الحافظ.

## ٨٧٦٣ ـ أَبُو الْفَصْل بن خيران ولي الدولة

قَال أَحْمَد بن عَلى بن الفضل بن الفرات: أنشدني لنفسه:

<sup>(</sup>١) العضب: الشتم والتناول، يقال: عضبه بلسانه: تناوله وشتمه. والعضب: الشلل. (تاج العروس).

<sup>(</sup>٢) في مختصر أبي شامة: صفى.

<sup>(</sup>٣) "هو محمد بن داود، أبو بكر الدينوري، ترجمته في سير أعلام النبلاء (٢٧٦/١٢ ت٣٢٩٤) طـ دار الفكر.

أمَرُ بالقمر الغربي مطلعه فيعتريني إذا أبصرته زَمَعَ (١) وكم هممت بترك الاجتياز له (٢) فلم يدعني جنون العشقِ والطّمَعُ أشكو إلى الله قلباً عَزَّ مطلبه ما إن له عن سوى الغايات مرتدَعُ

٨٧٦٤ ـ أَبُو الفضل الأَصْبَهاني المتطبب

له شعر حسن.

روى عنه أَبُو الحَسَن عَلي بن طاهر النحوي.

قَال [أَبُو الحَسَن عَلي بن طاهر النحوي] أنشدني أَبُو الفضل الأصبهاني المتطبب لنفسه في أبي القاسم الشميشاطي (٣):

لا فخريا أهل الشا ملكم على أهل العراقِ دُفنت مفاخِرُكُمْ مع الحوي لكم قَصَبَ السّبَاقِ لا تدَّعُوا بُقْيَا الفَخَا رفما السَّمَيْسَاطي باقي

٨٧٦٥ ـ أَبُو الفضل المقرىء الصوفي المعروف بالنبيه

سمع الفقيه أبا الفتح نصر بن إبْرَاهيم، وصحبه.

وتوفي سنة سبعين وأربعمئة.

# ٨٧٦٦ ـ أَبُو الفوارس الباهلي الأعرج

بصري.

بعثه عمر بن هبيرة الفزاري بكتابه إلى هشام بن عَبْد الملك إذ كان في سجن خالد بن عَبْد الله القسرى.

حكى عنه يونس بن حبيب البصري النحوي.

## ٨٧٦٧ ـ أُبُو الفوارس البردعي

سمع بدمشق يزيد بن أَحْمَد السلمي.

<sup>(</sup>١) الزمع: الدهش، القلق، ورعدة تعتري الإنسان إذا همّ بأمرِ (اللسان وتاج العروس: زمع).

<sup>(</sup>٢) في مختصر أبي شامة: «به» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في مختصر أبي شامة، وهو علي بن محمد بن يحيى بن محمد أبو القاسم السلمي السميساطي، ترجمته في سير الأعلام ٧١/١٨.

روى عنه: أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي بن الإخشيد (١) المتكلم على مذاهب المعتزلة.

## حرف القاف

## ٨٧٦٨ ـ أَبُو القَاسِم

بعض مشيخة دمشق.

يحدث عن بلال بن سعد (٢) السكوني.

روی عنه مُحَمَّد بن مهاجر بن دینار (۳).

[حدَّث (٤) عن بلال بن سعد قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ لَم يَجِلَّ كبيرنا، ويرق لصغيرنا، ويرحم ذا الرحم منا، فلسنا منه وليس منا»[١٣٥٢٣].

## ٨٧٦٩ ـ أَبُو القَاسِم الواسطي

أحد الصلحاء.

جاور ببيت المقدس، واجتاز بعمّان. من أرض البلقاء. من كورة دمشق.

حكى عنه أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحَسَن الشيرازي وأثنى عليه خيراً.

أَنْبَانَا أَبُو الحَسَنِ الفقيه السلمي، وأَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَن عَلي ابن الحَسَن بن إِبْرَاهيم العاقولي الفقيه قَال: سمعت أبا المعالي المشرف بن المرجى بن إبْرَاهيم المقدمي، أَخْبَرَنَا الشيخ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، حَدَّثَني أَبُو القَاسِم الواسطي الشيخ الصالح رحمه الله في طريق مدينة الرسول ﷺ قَال:

كنت مجاوراً ببيت المقدس في المسجد، فلما كان أول ليلة من رمضان أمر السُّلطان بقطع صلاة التراويح، فنفرت أنا وعَبْد الله الخادم، وصحنا: واإسلاماه، وامحمّداه. فأخذني أعوان السُّلطان، ولم يأخذوا عَبْد الله الخادم، وطرحني في الحبس، وكتب فيَّ إلى مصر،

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيد أبو بكر شيخ المعتزلة ترجمته في سير الأعلام ٢١٧/١٥.

 <sup>(</sup>٢) تحرفت في مختصر أبي شامة إلى: سعيد، والصواب ما أثبت، وهو بلال بن سعد بن تميم السكوني، أبو عمرو الدمشقي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٠/٥.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ١٧٠.
 (٤) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

فورد الكتاب بأن أُضرب بالسوط، ويقطع لساني. ففعل بي ذلك وخلّيت. فكنت آوي في مسجد عمر رضي الله عنه في المئذنة(١)، فبعد أسبوع رأيت النبيَّ ﷺ في المنام، فتفل في فمي فانتبهت ببرد ريق رَسُول الله ﷺ وقد زال عني ألم القطع والضرب، فقمت، وتطهرت للصَّلاة، وصلَّيت ركعتين، وعدت إلى المئذنة فأذِّنت: الصلاة خير من النوم، فأخذني الأعوان وردُّوني إلى الحبس، وقيدت وحبست، وكتب إلى السلطان في سببي ثانية، فورد الكتاب: يقطع لسانه رجل ذمي، ويضرب خمس مئة سوط، ويصلب<sup>(٢)</sup> بالحياة أو يموت على الخشبة. ففعل بي ذلك، فرأيت لساني على بلاط سوق الحذائين مثل الرئة. وكان شتاء شديد وجليد (٣) فصُلبت في سوق الحذائين، فما كان يمرُّ بي أعظم من وقوع الجليد على آثار الضرب كان أعظم على مرّ الضرب والقطع، فأقمت ثلاثة أيام فهدأ أنيني، وعهدى بالحذائين يقولون: نمضي إلى الوالي ونعرِّفه (٤) أنَّ الرجل مات، ونحن نخشي أن ينفجر في السوق فلا يقدر أحد أن يعبر، فلعله يخرجه فيصلبه بَرًّا البلد. فمضى جماعة إلى الوالي، وكان الوالي يومئذ جيش بن صمصامة (<sup>٥)</sup> فقَال: احملوه على نعش، واتركوه على باب داود يحمله من أراد من أصحابه، ويكفنه ويصلي عليه. قَال: فألقوني على باب داود، وعندهم أني ميت، فقوم يجوزون بي فيلعنونني وأنا أسمع، وقوم يترحِّمون عليَّ، إلى العشاء الآخرة، فلمَّا كان بعد العشاء جاءني أربعة أنفس فحملوني على نعش مثل السَّرقة، ومضوا بي إلى دار رجل صالح من أهل الْقُدْس، من أهل القرآن والستركي يغسلوني، ويكفنوني، ويصلوا عليَّ، فلما صرت في الدار أشرت إليهم، فلما رأوا فيَّ الحياة حمدوا الله تعالى. فكان يصلح لي الحريرة<sup>(٦)</sup> بدُهن اللوز والسكر البياض أسبوعاً، وأنا على حالة قد يئست من نفسى، وكل صالح في البلد يجيء إليّ ويفتقدني، فلما كان بعد ذلك رأيت النبي ﷺ في المنام والعشرة (٧) معه، فالتفتَ

<sup>(</sup>١) في مختصر أبي شامة: الماذنة.

<sup>(</sup>٢) ليست في مختصر أبي شامة، استدركت عن ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: وكان شتاء شديداً وجليداً.

<sup>(</sup>٤) كذا في مختصر أبي شامة: «نمضي إلى الوالي ونعرفه» والجملة في مختصر ابن منظور: نعرف الوالي أن الرجل.

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف به قريباً.

 <sup>(</sup>٦) الحريرة: الحساء من الدقيق والدسم. وقيل: دقيق يطبخ بلبن أو دسم. وقال شمر: الحريرة من الدقيق (تاج العروس: حرر).

<sup>(</sup>٧) يعني العشرة المبشرين بالجنّة على لسان رسول الله ﷺ. تقدم هذا الحديث بمختلف طرقه وأسانيده في ترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٧٠/٢١ وما بعدها.

إلى رجل على يمينه فقَال: يا أبا بكر، ما ترى ما قد جرى على صاحبك؟ فقَال: يا رَسُول الله، فما أصنع به؟ قَال: أتفل في فيه. فتفل أَبُو بَكْر الصدِّيق في فيِّ، ومسحَ رَسُول الله ﷺ على ظهري، فزال ما كنت أجده، وانتبهت ببرد ريق أَبي بكر رضى الله عنه. فناديت الرجل الذي أنا في بيته، فقام الرجل إليَّ، ولم يكن سمع منى كلمة منذ دخلت إلى داره. فقَال: ما حالك؟ فأخبرته خبري وسألته ماء أتطهر به، فأسخن لي ماء فتطهَّرت طهور الآخرة، وجاءني بثياب ونفقة، وقَال: هذه فتوح من إخوانك، فلبست وتطيَّبت. فقَال لي الرجل: أين تمرّ. الله، الله فيَّ، لا يعلم أحد أنك كنت عندي فأَهْلِكَ. فقلت له: لا بأس عليك. وجئت إلى منارة مسجد عمر رضي الله عنه، وأذنت الغداة: الصلاة خير من النوم، وقلت قصيدة في أصحاب رَسُول الله ﷺ، فما تمت إلاَّ والعبيد قد أحدثوا بالمنارة، وأخذوني إلى الوالي، وأراد أن يستنقطني، ولم يكن رآني قبلها ولا رأيته، فقَال لي: مِنْ أين أنت؟ قلت: من واسط العراق. فقَال لي: يا هذا، إني عبد مملوك، وأخاف من أصحاب الأخبار أن يكتبوا بأمرك فأومر بقتلك فأُخْلُد بك في النار، فأقل ما يجب لي عليك أن لا تقيم في بلدي ساعة واحدة. فقلت: تسمح لي ببياض هذا اليوم؟ فقال: أفعل. فخرجت من عنده. فجئت إلى الصخرة، وأقمت بها بقية يومي، وصلَّيت الْعَتَمة، وجاء الإخوان مودعين ومسلمين عليّ، وجاء من أحداث البلد نحو سبعين ومعهم بهيمة ومعهم السّلاح والنشّاب، وخرجت معهم حتى عبروا بي وجئت إلى عمار، فوجدت عرباً تمضى إلى الكوفة، فاكتريت ومضيت معهم فأتيت واسط فوجدت الوالدة تبكي على، فدخلت عليها فساعة رأتني غشي عليها من الفرح ولم أذكر لها شيئاً مما جرى عليّ، وأنا كل سنة أحج وأسأل عن القدس، لعله تزول دولتهم فأرجع إلى القدس لعلى أموت فيه. قَال ورأيته طلق اللسان التام. فقلت له: ما هذه اللثغة| من قطع اللسان فقال لي: لا أنا كنت ألثغ قبل من غير أنه كان في لسانه قبل قليل رحمة الله عليه.

# · ٨٧٧ - أَبُو القَاسِم بن أبي يعلى الشريف الهاشمي<sup>(١)</sup>

قام بدمشق وقام معه جماعة من أحداث دمشق وغوطتها وقطع [دعوة]<sup>(٢)</sup> المصريين

<sup>(</sup>۱) انظر أخباره في الكامل لابن الأثير ٥/ ٣٥٩ ـ حوادث سنة ٣٥٨ وتحفة ذوي الألباب ١/ ٣٦٩ وأمراء دمشق ص٨٦ والنجوم الزاهرة ٤/٣٣.

<sup>(</sup>٢) سقطت من مختصر أبي شامة واستدركت عن تحفة ذوي الألباب.

ولبس السواد (۱)، ودعا (۲) للمطيع لله يوم الخميس ليومين خلوا (۳) من ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلثمائة، وكان أول ما دُعي لهم بها في المحرم أول هذه السنة. واستفحل أمر أبي القاسم الهاشمي ونفي عن دمشق إقبالا (٤) أمير دمشق المستخلف من قبل شَمول الكافوري (٥) الذي صار في جملة أصحاب جَعْفَر بن فلاح القائد، فلما كان يوم السبت الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة جاء عسكر المصريين فقاتلوا أهل دمشق، وقتل منهم جماعة ثم خرج أَبُو القَاسِم في ليلة الأحد من دمشق ثم تم الصلح بين أهل دمشق وعسكر المصريين يوم الخميس لست عشرة خلت من ذي الحجة من هذه السنة.

وهرب أَبُو القَاسِم إِلَى الغوطة ثم طلب البرية يريد بغداد فسار حتى صار نحو تدمر (٦) لحقه ابن عليان العدوي فأخذه ورده جَعْفَر بن فلاح فشهره في عسكره على جمل ونودي عليه في المحرم سنة ستين وثلثمائة وسيّر إِلى مصر في هذا الشهر (٧).

قرأت بخط عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر الميداني قَال: وفي هذه الأيام وافي ابن فلاح قوم من البادية من بني عدي فخبروه أنهم قبضوا على ابن أبي يعلى، وأسروه وهو عندهم. فقيل إنه أعطى الاثنين اللذين بشَّراه بهذه البشارة فرسين وأربعة آلاف درهم، وكان قد ضمن لبني عدي أو لمن جاء به مئة ألف درهم، فلما كان يوم الأربعاء لتسع وعشرين ليلة خلت من ذي الحجة ولليلتين خلتا من تشرين الثاني وافي قوم من وجوه بني عدي به أسيراً إلى ابن فلاح فلما أدخلوه عليه أغلظ له في الخطاب وقال لهم: طوفوا به في العسكر، فطافوا به في العسكر على جمل وعلى رأسه قلنسوة لبود وفي لحيته ريش مغروز، وبيده قصبة بيطار، وقيل: إنه قفز من ورائه على الجمل رجل من المغاربة فصفعه صفعتين أو ثلاثاً، فأنكر ذلك عليه رجل

<sup>(</sup>١) السواد هو شعار العباسيين.

<sup>(</sup>٢) في تحفة ذوي الألباب: دُعي للمطبع، ورسمها في مختصر أبي شامة: دعى.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: خلون، والمثبت عن أمراء دمشق.

<sup>(</sup>٤) إقبال غلام شمول الكافوري، ترجمته في أمراء دمشق ص٣٠.

<sup>(</sup>ه) هو شمول بن عبد الله أبو الحسن الكافوري، مولى كافور الإخشيدي، انظر ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١/ ٣٦٩ والوافى بالوفيات ١٨٦/١٦.

 <sup>(</sup>٦) تدمر مدينة قديمة مشهورة في برية الشام، (معجم البلدان) وهي تتبع إدارياً اليوم محافظة حمص. وتبعد عنها شرقاً
 ١٦٥ كلم.

 <sup>(</sup>۷) جاء في النجوم الزاهرة ٣٣/٤ أن جعفر بن فلاح عرض مئة ألف درهم لمن يأتي بابن أبي يعلى، وعندما قبض عليه رق له ووعده أنه يكاتب فيه جوهرا القائد، قال: وكان جعفر بن فلاح يحب العلويين، فأحسن إليه وأكرمه.

من المغاربة يقال له حسش (۱) وقال: ما يحسن أن تفعل هذا، وأحدر الرجل من ورائه، وطيف به في المعسكر وهو على تلك الحال، ثم أحدروه في خيمة وحده، ووجه إليه بعد هذا بطعام فامتنع من أكله، فوجه إليه ابن فلاح: الذي تحذر منه قد وقعت فيه، فما لامتناعك من الأكل وجه، إنما تؤذي نفسك وتضر بها، فأكل حينئذ، فلما كان من الليل وجه إليه فأحضره إلى مضربه وقال له: ما حملك على أن قطعت دعوة مولانا، وأيش كان سببك فيه، ومن وثبك على الإمرة وكلاما هذا نجواه. فقال ما وثبني عليه أحد، ولا نية لي وإنما هو رأي شيخ لي، وقد أوقفني القضاء والقدر، وأنا في يديك فاصنع بي ما شئت، والتعيير أشد من القتل، فحينئذ لان له ابن فلاح ووعده بجميل، وأحسن إليه وقال له: لأكاتبن جوهراً في أمرك، ولأكتبن إلى مولانا أيضاً بكل ما يسرك، وطابت نفس ابن أبي يعلى، ثم عطف ابل فلاح على بني عدي الذين جاؤوا به فأسمعهم قبيح الكلام وأغلظ لهم في الخطاب، وقال لهم: لا جزاكم الله خيراً غدرتم بالرجل وأنتم كنتم عدّته وفضله عليكم ثم أمر بهم فقيدوا لهم: لا بزاكم الله خيراً غدرتم بالرجل وأنتم كنتم عدّته وفضله عليكم ثم أمر بهم فقيدوا واعتقلوا عنده إلى أن تم رد ما أخذوا من المال، وفرح أكثر الناس بهذا فرحاً عظيماً، ودعوا الله لابن أبي يعلى بإخلاص لأنه كان رجلاً كريماً.

# ٨٧٧١ ـ أَبُو القَاسِم بن يَحْيَىٰ أو ابن بحر

صحب أبا بكر مُحَمَّد بن سيد حمدويه المتعبد، وحكى عنه.

حكى عنه صدقة بن علي أو ابن أبي يَحْيَىٰ.

قَال [صدقة] سمعت أبا القاسم بن يَحْيَىٰ يقول: مشينا . . . (٢) المعلم في بعض الطريق فلقيته امرأة وهي تبكي فقالت: يا معلم الله الله فيّ. فقال لها: ما لك عافاك الله، قالت: شرب رومي البارحة وسكر وحلف بطلاقي . قَال: قال: إن لم يغنّ لي ابن سيد حمدويه فأنت طالق ثلاثاً، وهو معي فدعاه المعلم، فقالت: كيف حلفت، فأعاد عليه نظير ما قالت المرأة، فقال له المعلم فتتوب عن شرب الخمر ولا تعاودن إلى شيء من هذا. قال: نعم، يا معلم، فأنشأ المعلم يقول: . . . . (٣) في النرجس والآس.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>۲) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة.

## ٨٧٧٢ ـ أَبُو القَاسِم بن رزيق البغدادي

كان بأطرابلس، من ساحل دمشق.

حكى عن الشبلي.

حكى عنه أَبُو الفضل السعدي، نزيل مصر، وهو مُحَمَّد بن عيسى القاضي.

فقَال: حَدَّثَنَا أَبُو القاسم بن رزيق البغدادي بطرابلس، قَال: سمعت الشبلي ينشد:

كادت سرائر سرِّي أَنْ تشيرَ بما أوليتَني مِنْ سرور لا أسميه

والحقُّ يَلْحَظُني أَنْ لا أراعيه

فصاحَ بالسّر سرٌ منك نرقبه كيف السرورُ يسرُّ دونَ مُبْدِيه

فَظَلَّ يَلْحَظُني سِرِّي لألحظَه وأقبلَ الحقُّ يُفْنِي اللَّخظَ عن صِفَتي وأقبلَ اللَّخظُّ يُفْنيني وأُفنيه (١)

٨٧٧٣ ـ أَبُو قَتَادة بن رِبْعي يقَال: اسمه الحارث بن ربعي. ويقَال: نعمان ابن ربعي $^{(7)}$  وقيل: عمرو بن ربعي $^{(7)}$ ، الأنصاري الخزرجي فارس رَسُول الله ﷺ.

روى عن النبي ﷺ، ومُعاذ بن جبل.

روى عنه جابر بن عَبْد اللَّه، وأَبُو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابنه عَبْد اللَّه بن أَبِي قتادة، وسعيد بن المسيب، وأَبُو سلمة بن عَبْد الرَّحْمٰن، وعمرو بن سليم الزرقي، وعَبْد اللَّه بن رباح الأنصاري، وعَلَي بن رباح، وعطاء بن يسار، وعَبْد اللَّه بن معبد الزماني،

وقدم على معاوية.

قَال أَبُو زرعة: قدم علينا دمشق من الأنصار في إمرة معاوية: أَبُو أيوب وأَبُو قتادة الحارث بن ربعي.

 <sup>(</sup>١) عزيت الأبيات بهامش مختصر ابن منظور إلى الحلاج.

<sup>(</sup>٢) استدركت عن هامش مختصر أبي شامة. وفي مختصر ابن منظور: نعمان بن عوف بن ربعي.

<sup>(</sup>٣) زيد بعدها في مختصر ابن منظور: وهو ابن بلدمة بن خناس الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٦٠ تهذيب التهذيب ٦/ ٤٣٦ وطبقات ابن سعد ٦/ ١٥ وتاريخ خليفة (الفهارس) والجرح والتعديل ٣/ ٧٤ وأسد الغابة ٥/ ٢٥٠ والإصابة ٤/ ١٥٨ والاستيعاب ٤/ ١٦١ (هامش الإصابة) والتاريخ الكبير ٢/ ٢٥٨.

 <sup>(</sup>٥) انظر تهذیب الکمال ۲۱/ ۲۱ ـ ٤٦١ وفیه أسماء کثیرة أخرى رووا عنه.

قَال ابن سعد (۱) في الطبقة الثانية: أَبُو قتادة بن ربعي، وساق نسبه من قبل أبيه وأمّه إلى سلمة، ثم قَال: واختلف علينا في اسم أَبي قتادة، فقال مُحَمَّد بن إِسْحَاق: الحارث بن ربعي، وقال عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمارة الأنصاري ومُحَمَّد بن عمر: النعمان بن ربعي. وقال غيرهما: عمرو بن ربعي، وقال في موضع آخر: قال مُحَمَّد بن عمر: اسمه النعمان بن ربعي.

قَال الهيشم بن عدي: اسمه عمرو بن ربعي، وقَال غيرهما: اسمه الحارث بن ربعي، وهو أحد بني سلمة بن سعد بن الخزرج، شهد أُحُداً والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رَسُول الله ﷺ.

قَال ابن البرقي: توفي سنة أربع وخمسين.

قَالَ الحافظ أَبُو القَاسِم:

وقول من سماه الحارث أشهر، وقائلوه أكثر.

قَال أَبُو أَحْمَد الحاكم: مات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبع وخمسين سنة، ويقَال: صلى عليه عَلي بن أَبي طالب، وقتل عَلي سنة أربعين، ويقَال: كان بدرياً ولا يصح ذلك (٢).

وقَال أَبُو نعيم الأصبهاني:

أَبُو قتادة [الأنصاري] من خير فرسان رَسُول الله ﷺ، وكان يخضب بالصفرة توفي وله سنّة.

وقَال الخطيب: وكان من أفاضل الصحابة، لم يشهد بدراً وشهد ما بعدها، وعاش إلى خلافة عَلي بن أبي طالب، حضر معه قتال الخوارج بالنهروان . . . . (٣) المدائن في صحبته، ومات في خلافته وقيل: بل بقي بعده زمناً طويلاً.

قَال البخاري(١):

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢١/٢١ نقلاً عن الحاكم.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة.

٤) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٥٨.

قَال لي أَبُو الوليد: حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار عَن إياس (١) بن سلمة عَن أبيه أن النبي عَلَىٰهُ قَال: «خير فرساننا أَبُو قتادة وخير رجالتنا سلمة»، وعن قتادة عن عَبْد الله بن رباح عَن أبي قتادة الأنصاري أنه قَال: بينما نحن مع رَسُول الله عَلَىٰهُ في بعض أسفاره إذ مال رَسُول الله عَلَىٰهُ عن راحلته فدعمته، واستيقظ رَسُول الله عَلَیٰهُ ثم سرنا، فمال، فدعمته بيدي فاستيقظ، فقال: «أَبُو قتادة؟» فقلت: نعم يا رَسُول الله، قَال: «حفظك الله كما حفظتني منذ الليلة لا أرى إلا قد شققنا عليك، تنح بنا عن الطريق. أو قال: مل بنا عن الطريق »(١٥٤١٥ ١٣٥٤.

روى أَبُو قتادة قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

«إذا أُقيمت الصَّلاة، فلا تقوموا حتى تَرَوْني، وعليكم بالسَّكينة».

أُمُّ أَبِي قتادة: كبشة بنت مُطَهَّر بن حرام بن سواد بن غَنْم. وقيل: كبشة بنت عباد بن مطهر.

قَال أَبُو يعلى: حَدَّثَنَا . . . (٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن المغيرة عَن ثابت عَن عَبْد الله بن رباح الأنصاري، عن أبي قتادة قَال:

خَطَبَ رَسُول الله عَلَيْ عشية قَال: «إنكم تسيرون عشيَّتكم وليلتكم، وتأتون الماء غداً». فانطلق الناس لا يلوي أحدٌ على أحد في مسيرهم، فإني أسير إلى جَنْب رَسُول الله عَلَيْ حتى ابْهَارً الليل(٤) إذ نَعَس رَسُول الله عَلَيْ فمال عن راحلته. ثم سرنا حتى إذا تهوَّر الليل(٥) مال مَيْلَة أُخرى فدعَمْتُه من غير أن أوقظه، فاعتدل على راحلته، ثم سرنا حتى إذا كان من السَّحَر مال مَيْلة هي أشدُّ من الميلتين، حتى كاد(١) أن ينجفل(٧)، فدعمته، فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» قلت: أبُو قَتَادة. قال: «متى كان هذا مسيركَ مني»؟ قلت: هذا مسيري منك منذ الليل. قال: «حفظك الله بما حفِظتَ به نبيّه على ". ثم قال: «أترانا نخفى على الناس؟ هل ترى من

<sup>(</sup>١) في مختصر أبي شامة: قيس، والمثبت عن البخاري.

<sup>(</sup>٢) الْإصابة ٤/٩٥١ من هذا الطريق، وسير الأعلام ٢/٤٥٣ ـ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٤) ابهار الليل: انتصف.

<sup>(</sup>٥) تهور الليل أي ذهب أكثره، كما يتهور البناء إذا تهدم (النهاية).

<sup>(</sup>٦) في مختصر أبي شامة: حتى إذا كان ينجعل.

<sup>(</sup>٧) ينجفل أي كاد ينقلب عنها ويسقط.

أحد؟ قلت: هذا راكب، هذا آخر قال: فاجتمعنا فكنا سبعة، فاعتزل عن الطّريق، ثم وضع رأسه ثم قال: «احفظوا علينا صَلاتنا». فكان أوَّلَ من انتبه والشمسُ في ظهره، فقُمنا فزِعين، فجعل بعضنا يهمِس بعضاً: ما صنعنا في تفريطنا في صلاتنا؟ فقال: «ما هذا الذي تهمِسون؟ قلنا: يا رَسُول الله، لتفريطنا في صلاتنا. فقال: «أما لكم في أسوة؟ التّفريط ليس في النّوم، التفريط لمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، فإذا فعل ذلك فليصلها إذا انتبه لها، ثم التعليها الغد لوقتها». ثم نزل، ثم دعا بميضاة كانت عندي، فتوضأ وضوءاً دون وضوء، ثم قال: «يا أبا قَتَادة، احفظ ميضاتنا هذه فسيكون لها نباً»، ثم صلى ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصلي، ثم قال: «اركبوا». فركبنا، فانتهينا إلى الناس حين تعالى النهار، أو حين حميت الشمس. شك سُليمان. وهم يقولون: يا رَسُول الله، هلكنا عطشاً. قال: «لا هلاك عليكم». ثم نزل ثم قال: «أطلقوا لي غُمَري»(١)، فأطلق له. ثم دعا عطشاً. قال: «لا هلاك عليكم». ثم نزل ثم قال: «أطلقوا لي غُمَري»(١)، فأطلق له. ثم دعا تكابُوا(٢) عليها فقال رَسُول الله ﷺ. فقال: «أحسنوا المَلاً، كلكم سيَرُوي». فجعل يصب عليً تكابُوا(٢) عليها فقال رَسُول الله الله الله علي القوم أحد إلاً شرب، غيري وغير رَسُول الله ﷺ. فقال: «أشرب يا أبا قتادة». فقلت: يا رَسُول الله، أشرب قبل أن تشرب؟! قال: «إن ساقي القوم آخرهم» قتادة». فقلت: يا رَسُول الله، أشرب قبل أن تشرب؟! قال: «إن ساقي القوم آخرهم» فشربت وشرب رَسُول الله ﷺ.

[قَال<sup>(٣)</sup> عَبْد اللّه بن رباح: إني لفي مسجد الجامع أحدُث هذا الحديث إذ قَال عِمْران ابن حُصين: انظر أيها الفتى كيف تحدُث، فإني كنت أحد الرَّكْب تلك الليلة؟ قلت: أبا نُجَيْد<sup>(٤)</sup> فحدِّث القوم، أنت أعلم. قَال: من أنت؟ قلت: أنا من الأنصار. قَال: فأنتم أعلم بحديثكم، فحدِّث القوم، فحدثتهم، فقال: لقد شهدت تلك الليلة، ما شعرت أن أحداً حفظه كما حفظته].

<sup>(</sup>١) الغُمْر: القدح الصغير (النهاية).

<sup>(</sup>۲) تكابوا عليها: أي ازدحموا.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين زيادة عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٤) أبو نجيد، كنية عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه ابن حجر في الإصابة ١٥٨/٤.

قتادة عَن أبيه أبي قتادة أنه حرس النبي ليلة بدر فقال رَسُول الله ﷺ: «اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة»[١٣٥٢].

وبإسناده عن أبي قتادة (١) قال: أغار (٢) المشركون على لقاح رَسُول الله ﷺ فركبت فأدركتهم فأظفر بهم وقتلت مسعدة، فقال رَسُول الله ﷺ حين رآني: «أفلح الوجه، اللهم اغفر له، ثلاثاً» ونقلني سلب مسعدة. قال الطبراني: لم يرو هذه الأحاديث عن أبي قتادة إلا ولده، ولا سمعناها إلا من عبدة، وكانت امرأة فصيحة عاقلة متدينة.

وقَالت عبدة حَدَّثني أبي عَن أبيه عَن جده عَن أبيه قَال: قَال أَبُو قتادة للنبي ﷺ:

إني جيد السلاح، وجيد القلب وفرسي قوي، فأرسلني يا نبي الله يمنة ويسرة. فقال: «إني أشفق عليك يا أبا قتادة». قَال: ثم وقع في عينه سهم فأخرجه النبي ﷺ، وتفل في عينه.

قَال ابن سعد: أَخْبَرَنَا عارم بن الفضل، حَدَّثَنَا حماد بن زيد عَن أيوب، عن مُحَمَّد بن سيرين أن النبي ﷺ أرسل إلى أبي قتادة فقيل: يترجّل. ثم أرسل إليه، فقيل: يترجل، ثم أرسل إليه، فقيل: يترجل، فقال: «احلقُوا رأسه»، فجاء فقال: يا رَسُول الله، دعني هذه المرة، فوالله لأُعْتِبَنَّك. فكان أول ما لقي قتل مَسْعدة (٣) رأسَ المشركين.

آخْبَرَنَا معن بن عيسى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمرو عَن مُحَمَّد بن سيرين: أن رَسُول الله ﷺ: «إن تركته أن أرضيك» رأى أبا قتادة يصلي ويبقى شعره، فأراد أن يحزه، فقال رَسُول الله ﷺ: «إن تركته أن أرضيك» فتركه، فأغار مسعدة الفزاري على سرح أهل المدينة فركب أَبُو قتادة، فلقي مسعدة فقتله.

أَخْبَرَنَا معن بن عيسى، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن زيد، عن زيد بن أسلم: أن أبا قتادة قَال حين توجه إلى اللِّقاح<sup>(1)</sup>:

ألا عليك الخيل إن ألمَّتِ إنْ لم أدافعها فجزوا لِمَّتي (٥) قال الواقدي (٦): حَدَّثني يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن أبي قتادة عَن أبيه، عن أبيه، قال: قال أَبُه قتادة:

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٥٨/٤. (٢) في الإصابة: انحاز.

<sup>(</sup>٣) هو مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري، قاله ابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) اللقاح: الإبل الحوامل ذوات الألبان.

<sup>(</sup>٥) الرجز في الأغاني ٥/٤٤ ونسبه إلى جحدر بن ضُبيعة بن قيس قاله يوم قضة، وكان بين بكر وتغلب، وقيل إن قائله: صخر بن عمرو السلمي.

<sup>(</sup>٦) الخبر رواه محمد بن عمر الواقدي في المغازي ٢/ ٥٤٤.

إني لأغسل رأسي، قد غسلت أحد شِقّيه، إذ سمعت فرسي جَرْوَة تصهَلُ وتبحث (١) بحافرها، فقلت: هذه حرب قد حَضَرَت. فقمت ولم أغسل شِقَّ رأسي الآخر، فركبت وعليًّ بُرْدة لي، فإذا رَسُول الله ﷺ يصيح: «الفزع، الفزع». قال: وأُذرِكُ المِقداد بن عمرو، فسايرتُه ساعة، ثم تقدَّمه فرسي، وكانت أجود من فرسه، وقد أخبرني المقداد. وكان سبقني . بقتل مَسْعَدة مُحْرزاً . يعني ابن نَضْلة . قال أَبُو قتادة للمقداد: أبا معبد، أنا أموت أو أقتل قاتل مُحرز . فضرب فرسه فلحقهم أبو قتادة، ووقف له مَسْعَدة، وحمل عليه أَبُو قتادة بالقناة، فدقً صُلبه، ويقول: خُذها وأنا الخَزرجي، ووقع مسعدة ميتاً، ونزل أَبُو قتادة فسجًاه ببُرْدَته، وجنّب فرسه معه، وخرج يُحضِر في إِثْر المقداد حتى تلاحق الناس. قال أَبُو قتادة فلما مَرَّ الناس نظروا إلى بُرْدة أَبِي قتادة عرفوها، فقالوا: هذا أَبُو قتادة قتيل! واسترجع أحدهم، فقال رَسُول الله ﷺ: «لا، ولكنه قتيل أبي قتادة»، وجعل عليه بردته (٢) ليعرفوا أنه قتيله وسَلبِه وفرسه»، فأخذه كلَّه . وكان سعد (٤) بن زيد . يعني الأشهلي . قد بين أبي قتادة وبين قتيله وسَلبِه وفرسه»، فأخذه كلَّه . وكان سعد (٤) بن زيد . يعني الأشهلي . قد أخذ سَلَه، فقال النبي ﷺ: «لا والله، أَبُو قتادة قتله، ادفعه إليه».

فَحَدَّثَني (٥) عَبْد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة قال:

لَمَّا أَدركني النبي عَلَيْ يومئذِ ونظر إلي قَال: «اللّهمّ، بارك له في شعره وبشَرَه». وقَال: «أَفلح وجهك». فقلت: نعم. قَال: «فلح وجهك». فقلت: نعم. قَال: «فما هذا الذي بوجهك؟» قلت: سهم رميت به يا رَسُول الله. قَال: «فاذنُ مني». فدنوت منه، فبصق عليه.

فما ضرب<sup>(٦)</sup> عليه قط ولا قاح.

فمات أَبُو قتادة وهو ابن سبعين، وكأنه ابن خمس عشرة سنة. قَال: وأعطاني يومئذِ فرس مسعدة وسلاحه وقَال: «**بارك الله لك فيه**»<sup>[١٣٥٢٦]</sup>.

أَخْبَرَنَا ابن سعد أَخْبَرَنَا معن بن عيسى حَدَّثَنَا مالك بن أنس (٧) عَن يَحْيَىٰ بن سعيد،

<sup>(</sup>١) البحوث من ِالإبل التي إذا سارت تبحث التراب بأيديها أخراً، أي ترمي إلى خلفها (تاج العروس: بحث).

<sup>(</sup>٢) في مختصر أبي شامة: «برده» وفي ابن منظور: «بردة» والمثبت عن المغازي.

<sup>(</sup>٣) في مختصر ابن منظور: قتله.

<sup>(</sup>٤) في مختصر أبي شامة: سعيد، تصحيف، والمثبت عن مغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٥) القائل الواقدي، والخبر في المغازي ٢/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) ضرب الجرح: اشتد وجعه (الأساس: ضرب).

<sup>(</sup>٧) موطأ مالك ٢/ ١٠، ١٢ والخبر من هذا الطريق رواه البيهقي في دلائل النبوة ٥/ ١٤٨.

عن عمر بن كثير بن أفلح عَن أبي مُحَمَّد مولى أبي قتادة عَن [أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي قال:

خرجنا مع رَسُول الله على عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة [قال] (۱) فرأيت] (۲) رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا [وجلس] رَسُول الله عليه فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». فقمت ثم قلت: من يشهد لي، ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، فقمت. فقال رَسُول الله عليه: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رَسُول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه منه [وأعضيها] فقال أَبُو بَكُر الصدِّيق: لا ها الله (۱) إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رَسُول الله عليه: «صدق، فأعطه إيّاه» قال أَبُو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام (۱).

قَال أَحْمَد بن حنبل: حَدَّثَنَا بهز بن أسد أَبُو الأسود العمي حَدَّثَنَا حماد بن سلمة أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بن عَبْد الله بن أَبِي طلحة، عن أنس بن مالك قَال:

وقَال أَبُو قتادة: يا رَسُول الله، ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأجهضت عنه، فانظر من أخذها، فقام رجل فقَال: أنا أخذتها فارضه منها، وأعطنيها، قَال: وكان

<sup>(</sup>١) سقطت من مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) لا ها الله: ها للتنبيه، وقد يقسم بها، يقال: ها الله ما فعلت كذا. قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، قال: ولا يكون ذلك إلاّ مع الله.

<sup>(3)</sup> عقب أبو شامة بعد إيراده الحديث: قلت: هذا حديث صحيح من حديث مالك، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولأهل العربية في هذه اللفظة بعد القسم بحث مليح دقيق ويرون أنه بلفظ ذا، الذي هو اسم إشارة لا لفظ إذا الذي هو حرف جواب وجزاء. وقال أبو عبد الله الحميدي عقيب هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين: سمعت بعض أهل العلم فيما مضى من الزمان وقد أجرى ذكر هذا الحديث فقال: لو لم يكن من فضيلة أبي بكر الصديق إلا هذا فإنه بثاقب علمه وشدة صرامته وقوة إنصافه وصحة توفيقه وصدق تحقيقه بادر إلى القول بالحق فزجر وأفتى وحكم وأمضى، وأخبر في الشريعة عن المصطفى على بحضرته وبين يديه بما صدقه فيه وأجرأه على قوله، وهذا من خصائصه الكبرى، إلى ما لا يحصى من فضائله الأخرى.

رَسُولَ الله ﷺ لا يُسأل شيئاً إلاّ أعطاه أو سكت، فسكت رَسُولَ الله ﷺ فقَالَ عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها فضحك رَسُولَ الله ﷺ وقَالَ: «صدق عمر»[١٣٥٢٧]. وقَالَ أَحْمَد بن منصور بن سيار، حَدَّثَنَا أَبُو الوليد عكرمة بن قتادة بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الله ابن أبي قتادة حَدَّثَني أبي عَن أبيه عَن عَبْد الله بن أبي قتادة عَن أبي قتادة أنّه قَالَ:

خرجت مع النبي ﷺ في غزوة حنين، فلما التقينا جعل رجل من المشركين يفعل بالمسلمين ويذر، ثم وجد غمزاً في بطنه، فخرج من الصف، فخرجت في إثره، فبدرني وفي يده سيفه وترسه، وفي يدي سيفي وتُرْسى، فأقبل عليَّ بوجهه فقَال: أما ترى ما أصنع بأصحابك منذ اليوم؟ ارجع. فأقبلت إليه وما أكلمه، فأقبل إلي يرمي بزَبَدٍ كزَبَد البعير، فلما دنا مني حمل عليَّ ضربتين: ضربة اتقيتها بترسى، فعضَّ ترسى على سيفه، وضربته ضربة على حَبْل عاتقه، فجافته، فلما وجد طعم الموت خَلَّى سيفه، ثم ضمني إليه، فوالذي أكرم مُحَمَّداً بِما أكرمه به لولا أن نفسه عجلت؛ لظننت أن نفسي تخرج قبل نفسه. قَال: ثم رجعت إلى موضعي فقاتلت مع النبي علي حتى هزمهم الله [قَال:] ثم جُمعت الأسلاب، فكان الرجل عليه سَلَب كامل، فقال رَسُول الله ﷺ: «من عرف سلباً فليقم فليأخذه» قَال: فهممت بالقيام ثم ثبتُ . [قَال:] فعلت ذلك مرة أو مرتين فرمقني رَسُول الله ﷺ فقَال: «يا أبا قتادة، ما لي أراك تهمّ بالقيام ثم تجلس؟» فقلت: لا شيء يا رَسُول الله. قَال: «أشهد لتخبرني». قلت: يا رَسُول الله، إن رجلاً من المشركين كان يفعل في المسلمين ويذر، فخرج من الصف، وخرجت فقتلته، وكان عليه سَلَب كامل؛ فلم أره يا رَسُول الله. فقَال رَسُول الله ﷺ: «من أخذ سَلَب قتيل أبي قتادة؟» فقَال رجل من الصحابة: أنا يا رَسُول الله، فأرْضه عني. قَال: فسكت رَسُول الله ﷺ، ولم يقل شيئاً. فقام عمر بن الخطاب، فقَال: لا والله، لا يقوم أسد من أسد الله عزّ وجلّ يقاتل في الله ورسوله ﷺ، ويكون غيره أسعد بسَلَب قتيله. فقام الرجل: فجاء به، فقال: هو ذا يا رَسُول الله. فقال النبي ﷺ: «خذه يا أبا قتادة». قَال أَبُو قتادة: فأخذته، فبعته بسبع أواقِ من ذهب، فاشتريت مَخْرِفاً (١) في بني سَلِمَة، فكان أول مال اعتقدته (۲) في الإسلام [من نائل] (۳) (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٤/ ٣٨٠ رقم ١٢٩٧٦ طبعة دار الفكر وسير الأعلام ٢/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) المخرف: الحائط من النخل. (٣) أي: اقتنيته.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٥) زيد في مختصر ابن منظور: وفي رواية: فبعته من حاطب بن أبي بلتعة.

قَال ابن سعد<sup>(۱)</sup>:

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي إلى خَضِرة (٢)، وهي أرض بني محارب بنجد، في شعبان سنة ثمان من مهاجر رَسُول الله ﷺ، قالوا:

وقَال ابن سعد<sup>(ه)</sup>:

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة ثمان [من مهاجر رَسُول الله ﷺ](٦) قالوا:

لما هم رَسُول الله ﷺ بغزو أهل مكة ، بعث أبا قتادة في ثمانية نفر سرية إلى بطن إضَم ، وهي فيما بين ذي خُشُب وذي المَرْوة ، وبينها وبين المدينة ثلاثة بُرُد ، ليظنَّ ظان أن رَسُول الله وهي فيما بين ذي خُشُب وذي المَرْوة ، وبينها وبين المدينة ثلاثة بُرُد ، ليظنَّ ظان أن رَسُول الله وجَه إلى تلك النَّاحية ، ولأن تذهب بذلك الأخبار ، وكان في السَّرية مُحَلِّم بن جَنَّامة الليثي ، فمرَّ عامر بن الأَضْبَط الأشجعي ، فسلَّم بتحية الإسلام ، فأمسك عنه القوم ، وحَمل عليه مُحَلِّم بن جَثَّامة فقتله وسلبه بعيره ومتاعه ، ووطب لبن كان معه ، فلما لحقوا بالنبي والله عليه عنه القرآن : ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا إذا ضَرَبْتُمْ في سبيلِ الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن أَلْقَى الميكم السَّلام لَسْتَ مؤمناً تَبْتَغُون عَرَض الحياة الدنيا فعِنْدَ الله مغانمُ كثيرة ﴾ (٧) إلى آخر الآية .

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٣٢ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) خضرة بفتح أوله وكسر ثانيه، (راجع معجم البلدان ٢/٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: «به» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) أي ظهر لهم منهم.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين زيادة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ٩٤.

فمضوا ولم يلقوا جمعاً. فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خُشُب، فبلغهم أن رَسُول الله ﷺ قد توجّه إلى مكة فأخذوا على يَيْن (١) حتى لقوا رَسُول الله ﷺ بالسُقيا(٢).

قَالَ أَبُو سَلَّمَةً بِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: كَانَ أَبُو قَتَادَةً مِنَ أَصِحَابِ رَسُولَ الله ﷺ وفرسانه.

قَال أَبُو سعيد الخُدْري:

أخبرني من هو خير مني أَبُو قتادة أن رَسُول الله ﷺ قَال لَعَمَّار بن ياسر: «تقتلك الفِئَةُ الباغية»(٣)[١٣٥٢٨].

قَال أَبُو يعلى الموصلي: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الحطمي عن مُحَمَّد بن كعب القرظي أن أبا قتادة:

كان له على رجل دَيْن، فكان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منه، فجاء ذات يوم، وثَمَّ صبي، فسأل عنه فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة (٤)، فناداه: يا فلان، اخرج إلي فإني قد أخبرت أنك ها هنا. فخرج إليه، فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني مُعْسر، وليس عندي شيء. قال: آلله، إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أَبُو قتادة وقال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ ترك لغريمه أو محا عن غريمه كان في ظلِّ العَرْش يوم القيامة» (٩)[١٣٥٢٩].

قَال أَبُو العباس السراج حَدَّثَنَا قتيبة حَدَّثَنَا عَبْد العزيز بن مُحَمَّد عَن أسيد بن أَبِي أسيد عَن أبيه قَال:

قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رَسُول الله على كما يحدث عنه الناس؟ فقال أَبُو قتادة: سمعت رَسُول الله على قال: «من كذب على فليسهل لجنبه مضجعاً من النار». وجعل رَسُول الله على يقول ذلك، ويمسح الأرض بيده (٦)[١٣٥٣٠].

قَال ابن سعد(٧): أَخْبَرَنَا أَبُو الوليد الطيالسي، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار حَدَّثَني عَبْد الله

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد: «يبين»، ويين: ناحية من أعراض المدينة على بريد منها (معجم البلدان ٥/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) السقيا: قرية في طريق مكة (انظر معجم ما استعجم للبكري).

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) الخزيرة، مرقة، وهي أن تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ (اللسان).

<sup>(</sup>٥) عقب أبو شامة بعد الحديث: قلت: وفي الصحيح أن النبي ﷺ امتنع من الصلاة على ميت كان عليه دين. فقال أبو قتادة: هو عليّ يا رسول الله، فصلى عليه النبيّ ﷺ.

<sup>(</sup>٦) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٤٥٢ من طريق الدراوردي.

<sup>(</sup>٧) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٤٥٢ من طريق ابن سعد.

ابن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده، وعليه منطقته ثمنها خمسة عشر ألف درهم، فنفلها إياه عمر.

قَال ابن سعد: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر عَبْد الله بن أَبِي أُويس، حَدَّثَني سُلَيْمَان بن أَبِي بلال عَن أسيد بن أَبِي أسيد البراد عَن أمه قالت:

قلنا لأَبِي قتادة، فذكر نحوه، وقَال: من كذب علي متعمداً، قَال: وجعل النبي ﷺ يَقْطِيرُ على متعمداً، قَال: وجعل النبي ﷺ يقوله وهو يمسح الأرض.

وعن كعب بن عَبْد الرَّحْمٰن بن كعب بن مالك عَن أبيه، قَال:

قلت لأَبِي قتادة حدُّثني بشيء سمعته من رَسُول الله ﷺ قَال: إني أخشى أن يزل لساني بشيء لم يقله رَسُول الله ﷺ إني سمعته يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»[١٣٥٣].

قَال خليفة (١): في تسمية عمال عَلى على مكة:

عزل عليّ خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي عن مكة وولاها أبا قتادة الأنصاري ثم عزله وولّى قثم بن عباس، فلم يزل عليها والياً حتى قتل عَلي.

قَال عَبْد الرزَّاق<sup>(٢)</sup>: أَخْبَرَنَا معمر عَن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل:

أن معاوية لَمَّا قدم المدينة لقيه أَبُو قتادة الأنصاري فقال: تلقّاني الناس كلُّهم غيركم يا معشر الأنصار، فما منعكم أن تلقوني؟ قالوا: لم يكن لنا دواب. قال معاوية: فأين النواضح (٣)؟ فقال أَبُو قتادة: إن رَسُول الله النواضح (٣)؟ فقال أَبُو قتادة: إن رَسُول الله وَقال لنا: «سترون بعدي أَثَرة» (٤). فقال معاوية: فما أَمَركم؟ قال: أمرنا أن نَصْبِر حتى نلقاه. قال: فاصبروا حتى تلقوه. فقال عَبْد الرَّحْمٰن بن حسَّان حين بلغه ذلك:

أَلاَ أَبِلَغ معاويةً بن حَرب أمير المؤمنين ثنا كلامِ فإنّا صابرون ومُنظروكم إلى يوم التّغابن والْخِصام

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص۲۰۱.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزّاق في المصنف الجامع رقم ١٩٩٠٩، ورواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ من طريق معمر.

<sup>(</sup>٣) النواضح: الإبل التي يستقى عليها، الواحد: ناضح.

<sup>(</sup>٤) أي أنه سيستأثر عليكم، فيفضل غيركم عليكم في نصيبه من الفيء.

قَال الشعبي: دخل أَبُو قتادة بن ربعي على معاوية وعنده عَبْد الله بن مسعدة بن حَكَمة ابن مالك بن حذيفة بن بدر الْفَزَاري، فجلس، فوقع رداء أَبي قتادة على ظهر عَبْد الله فنفضه نفضاً شديداً. فقَال أَبُو قتادة: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ قَال: بخ، هذا عَبْد الله بن مسعدة بن حكمة. قَال: نعم، أنا والله دفعت جفر (١) أَبي هذا في بطنه يوم أغار على سَرْح المدينة (٢).

[أرسل مروان إلى أبي قتادة، وهو على المدينة]<sup>(٣)</sup>، أنِ اغد معي حتى تريني مواقف النبي ﷺ وأصحابه. فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته.

قَال يعقوب بن سفيان (٤): حَدَّثَنَا عُبَيْد اللّه بن موسى عَن إسْمَاعيل بن أَبي خالد عَن موسى بن عَبْد اللّه بن يزيد أن علياً صلى على أَبي قتادة فكبّر عليه سبعاً، وكان بدرياً.

قَال البيهقي<sup>(٥)</sup>: هكذا روي وهو غلط، لأن أبا قتادة بقي بعد عليّ مدة طويلة.

قَال الخطيب<sup>(٦)</sup>: وقوله كان بدرياً خطأ لا شبهة فيه، لأن أبا قتادة لم يشهد بدراً، ولا نعلم أهل المغازي اختلفوا في ذلك.

قَال حنبل بن إِسْحَاق حَدَّثَنَا غسان بن الربيع قَال وبلغني أنه: توفي أَبُو قتادة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وصلى عليه علي.

قَال الواقدي<sup>(۷)</sup>: ولم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلافاً أن أبا قتادة توفي بالمدينة، وروى أهل الكوفة أنه توفي بالكوفة، وعلي بن أبي طالب بها، وهو صلى عليه والله أعلم.

قَال الواقدي أيضاً في هذا الحديث خصلتان: موته بالكوفة، وإنما مات بالمدينة سنة خمس وخمسين وبين هذا وبين ما يقولون ثماني عشرة سنة، وقبره ببني سلمة معروف ليس بين أحد فيه اختلاف، وليس من أهل بدر.

<sup>(</sup>١) كذا في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريباً أن أبا قتادة قتل مسعدة بن حكمة.

<sup>(</sup>٣) الزيادة للإيضاح عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢١٥ وانظر سير الأعلام ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٦ ونقله الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٤٥٣ نقلاً عن البيهقي.

<sup>(</sup>٦) راجع تاريخ بغداد ١٦١١.

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٣.

وقَال أَبُو جَعْفَر الفلاس: مات أَبُو قتادة سنة أربع وخمسين بالمدينة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

قَال ابن عَبْد البر (۱): أَبُو قتادة الأنصاري فارس رَسُول الله عَلَيْ كان يعرف ذلك، اختلف في شهوده بدراً، فقال بعضهم: كان بدرياً، ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إِسْحَاق في البدريين وشهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد كلها، وقَال الواقدي: حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن أَبي قتادة عَن أبي قتادة قَال: أدركني رَسُول الله عَلَيْ يوم ذي قرد، فنظر إليّ فقال: «اللهم بارك في شعره وبشره».

وروي من مرسل مُحَمَّد بن المنكدر وعطاء وعروة أن رَسُول الله ﷺ قَال لأَبِي قتادة: «من اتخذ شعراً فليحسن إليه أو ليحلقه»، وقَال له: أكرم جمتك وأحسن إليها، فكان يرجلها غبّاً.

وشهد مع عَلي مشاهده كلها في خلافته. وقيل مات سنة أربعين.

قَال ابن سعد: أَخْبَرَنَا معن بن عيسى، حَدَّثَنَا مالك بن أنس عَن يَحْيَىٰ بن سعيد، أن أبا قتادة الأنصاري قَال لرَسُول الله ﷺ: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رَسُول الله ﷺ: «نعم، وأكرمها» قَال: فكان أَبُو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رَسُول الله ﷺ وأكرمها.

وذكر ابن سعد أيضاً أن أبا قتادة أحد من قص شعره عام الحديبية ذكر ذلك في غزوة الحديبية، لا في ترجمة أبى قتادة.

قَال الواقدي: حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عَبْد اللّه بن أَبي قتادة قَال: توفي أَبُو قتادة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبعين سنة.

# ٨٧٧٤ ـ أَبُو قحافة بن عفيف المري(٢)

يقَال إن له صحبة، وسكن دمشق.

ذكر أَبُو الحُسَيْن الرازي قَال: قَال بعضهم إن الدار المعروفة بابن الدجاجية في غربي سقيفة (٣) جناح دار أبي قحافة ومعاوية ابني عفيف المريين ولهما صحبة.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٦١ (هامش الإصابة).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإصابة ١٥٩/٤ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: سويقة.

#### ٥ ٨٧٧ ـ أَبُو قدامة

سمع أبا عبيدة، ومعاذ بن جبل.

شهد خطبة عمر بالجابية، سكن حمص.

له ذكر .

# ٨٧٧٦ ـ أَبُو قَنَان هو طلحة بن أَبِي قَنَان الْعَبْدَري مولاهم، ويقَال: صالح بن [أبي](١) قَنَان(٢)

من أهل دمشق.

سمع معاوية، وفضالة بن عبيد.

روى عنه: سعيد بن عَبْد العزيز.

وقَال ابن أَبِي داود: حَدَّثَنَا محمود بن خالد وعمرو بن عُثْمَان قَالا: حَدَّثَنَا الوليد عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن ميسرة، حَدَّثَني أَبُو قنان بن أَبِي قنان أنه سمع معاوية بن أَبِي سفيان يقول:

يا أهل قَرَدا، ويا أهل خولان، الجمعة، الجمعة، فإنا إنما نحبسها لئلا تفوتكم - وقال عمرو<sup>(٣)</sup>: لتحضروها - قال ابن أبي داود: هذا أصح. وأَبُو قنان بن أبي قنان قال مَحْمُود وعَبُد الرَّحْمُن بن ميسرة من أهل مرو.

[قَال ابن عساكر: ](١) كذا قَال: والصواب من أهل دمشق.

قَال أَبُو زرعة: حَدَّثَنَا دحيم، حَدَّثَنَا الوليد، حَدَّثَنَا سعيد، حَدَّثَني أَبُو قنان صالح بن أَبي قنان قَال:

كان فَضَالة بن عُبيد يقوم في النَّاس يوم الجمعة فيعظهم قبل خروج معاوية، ثم يخراج معاوية فيخطب ويصلي بالناس.

وقَال أَحْمَد بن المعلى: حَدَّثَنَا صفوان بن صالح وعَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم قَالا: حَدَّثَنَا الوليد عَن سعيد بن عَبْد العزيز أنّه حدَّثه، حَدَّثَنَا أَبُو قنان هو طلحة بن أَبِي قنان قَال: كان فضالة بن عبيد، فذكره.

<sup>(</sup>١) استدركت عن هامش مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٢٦٣ وتهذيب التهذيب ٣/ ١٩ والإصابة ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) يعني عمرو بن عثمان.

<sup>(</sup>٤) الزيادة منا.

قَال ابن سميع: طلحة بن أبي قنان، دمشقي، مولى بني عَبْد الدار، وأبوه الذي روى عنه سعيد عَن أبي قنان، سمع معاوية وفضالة بن عبيد دمشقى.

#### ٨٧٧٧ ـ أَبُو قيس مولى الأزد

سمع عمر بن الخطاب.

له ذكر .

# ٨٧٧٨ ـ أَبُو قيس الدمشقي (١)

حدث عن عبادة بن نُسي.

روى عنه أَبُو معاوية مُحَمَّد بن حازم الضرير.

ويقَال إن أبا قيس هذا هو مُحَمَّد بن سعيد المصلوب، ولا أظن ذلك إلا وهماً.

قَال يَحْيَىٰ بن معين: ليس حديثه بشيء.

وقَال غيره: هو ضعيف.

[حَدَّث عن عبادة بن نُسَيِّ، عن أَبي مريم، عن ثوبان مولى رَسُول الله ﷺ قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ حافظ على الأذان سنةَ أوجب الْجَنَّة»[١٣٥٣٢].

وحدَّث عن عبادة عَن أبيه أنه رأى أبا الدَّرْدَاء صلَّى على مَسْح](٢).

#### ٨٧٧٩ ـ أَبُو قيصر

مولى عَبْد الملك بن مروان.

حاكم إلى عمر بن عَبْد العزيز.

قَالَ سريج بن يونس: حَدَّثَنَا عباد بن العوام عن عمرو بن سمول أن أبا قيصر مولى عَبْد المَلِك اشترى جارية فوطئها، ثم وجد بها بَخَرة (٣) فأراد ردَّها، فقَال له عمر بن عَبْد العزيز: يا أبا قيصر، إنما التَّلَوُم قبل الْغِشْيان.

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٦٤ وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٦٧ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) البخرة: الرائحة المتغيرة من الفم (انظر اللسان: بخر).

#### حرف الكاف

## ٨٧٨٠ ـ أَبُو كامل مولى الغاز بن ربيعة الحرشي

صحب مكحولاً في الغزو.

روى عن سابق بن عَبْد اللَّه البربري شيئاً من شعره.

روى عنه أبُو مسهر.

# ٨٧٨١ ـ أَبُو كَبْشَة السَّلُولي (١)

روى عن عَبْد اللّه بن عمرو، وسهل بن الحنظلية.

روى عنه حسان بن عطية، وأُبُو سلام الخشني، وربيعة بن يزيد.

قَالَ الأوزاعي: حَدَّثَني حسان بن عطية قَال:

أقبل أَبُو كَبْشَة السَّلُولي ونحن في المسجد الحرام، فقام إليه مكحول وابن أبي زكريا، وأَبُو مَخْرِمة. فقال: سمعت رَسُول الله عَبْد الله بن عمرو يقول: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «بَلُغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجَ، وَمَنْ كذب عليَّ متعمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعده من النَّار»(٢)[١٣٥٣٣].

[وحدَّث (٣) عن عَبْد اللَّه بن عمرو أن النبي ﷺ قَال:

«أربعون حسنة أعلاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْز، لا يعمل العبد بخَصْلَةِ منها رجاءَ ثوابها وتصديقً مَوْعُودِها إِلاَّ أدخله الله بها الْجَنَّة»].

[وحدث(٤) عن سَهْل بن الْحَنْظَلِيَّة قَال(٥):

صَلَّينا الْعَصْر مع رَسُول الله ﷺ مسيره إلى حُنين، وأمر النَّاس فنزلوا وعَسْكِروا، وأقبل

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۲۱/ ٤٧٥ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (٨٦٠٤) ط دار الفكر وميزان الاعتدال ٤/ ٥٦٤ والجرح والتعديل ٩/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه المزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٥ من طريق أبي نعيم الحافظ بسنده إلى عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) الحديث التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) الخبر في تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٥.

فارس فقَال: يا رَسُول الله، خَرَجْتُ بين أيديكم حتى أشرفت على جبل كذا وكذا، فإذا بِهَوَازِن على بَكْرة أبيها، بظُعنها ونَعَمها وشائِها(١)، فتبَسَّم رَسُول الله عَلَيْ وقَال: «تلك غنيمة(٢) المسلمين غداً إن شاء الله عَزَّ وجل»[١٣٥٣٤].

قَال ابن جابر: حَدَّثَني سعد بن زيد قَال:

قَدِمَ أَبُو كَبْشَة دمشق في ولاية عَبْد المَلِك، فقال له عَبْد اللّه بن عامر: ما أقدمك؟ لعلك قدمت تسأل أمير المؤمنين شيئاً. قَال: وأنا أسأل أحداً شيئاً بعد الذي حدَّثني سهل بن المحنظليَّة؟! قَال عَبْد اللّه بن عامر: وما الذي حَدَّثك؟ قَال: سمعته يقول [قدم على رَسُول الله المعاوية بن بَدْر والأقرع بن حابس فسألاه. فدعا معاوية فأمره بشيء لا أدري ما هو. فانطلق معاوية في الصحيفتين، فألقى إلى عينة بن بدر إحداهما، وكان أحلم الرجلين، فربطها في يد عمامته، وألقى الأخرى إلى الأقرع بن حابس فقال لمعاوية: ما فيها؟ فقال: فيها الذي أمرت به. قَال: بئس وافد قومي إن أنا أتيتهم بصحيفة أحملها لا أعلم ما فيها كصحيفة المُتَلَمْس. قال: ورَسُول الله على رجل يحدّثه، فلما سمع مقالته أخذ الصحيفة ففضها، فإذا فيها الذي أمر به، فألقاها ثم قام وتبعته حتى مَرَّ بباب المسجد، فإذا بعير مناخ، فقال: أين صاحب البعير؟ فابتُغِي فلم يوجد، فقال: اتَقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صِحَاحاً وكلوها سِمَاناً، ثم تبعتُه حتى دخل منزله، فقال كالمتسخُط أَيْفاً:] (٣) «إنه من يسأل الناس عن ظهر سِمَاناً، ثم تبعتُه حتى دخل منزله، فقال كالمتسخُط أَيْفاً:] (٣) «إنه من يسأل الناس عن ظهر الْغِنى، فإنّما يستكثر من جَمْر جَهَنَم». فقلت: يا رَسُول الله، وما ظَهْر الْغِنى؟ قَال: «أَن تعلم الْغَنى، فإنّما يستكثير من جَمْر جَهَنَم». فقلت: يا رَسُول الله، وما ظَهْر الْغِنى؟ قَال: «أَن تعلم أنّ عند أهلك ما يغليهم أو يعشيهم». قال: فأنا أسأل أحداً شيئاً بعد هذا؟! [٢٥٥٥٣].

قَال ابن أبي حاتم (٤):

أَبُو كَبْشَة السَّلُولي روى عن عَبْد اللّه بن عمرو بن العاص، وثوبان، وسهل بن الحنظلية [روى عنه: حسان بن عطية سمعت أبي يقول ذلك. ويقول: لا أعلم أنه يسمى] (٥).

ذكره أَبُو زرعة الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام (٢).

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: بظعنهم ونعمهم وشائهم.

 <sup>(</sup>۲) في تهذيب الكمال: غنائم المسلمين.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٣٠.

ما بين معكوفتين زيادة استدركت للإيضاح عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٤ نقلاً عن أبي زرعة.

وذكره ابن سميع في الطبقة الثالثة<sup>(۱)</sup>: أَبُو كَبْشَة السَّلُولي من قيس، قدم على عَبْد المَلِك.

قَال أَحْمَد العجلي (٢): أَبُو كَبْشَة السَّلُولي شامي تابعي ثقة.

#### ٨٧٨٢ ـ أُبُو كثير الحارثي الداراني

روى عن أبي هريرة، وخرشة<sup>(٣)</sup> بن الحارث.

روى عنه أَبُو عمرو كلثوم بن زياد الحارثي، وثابت بن العجلان.

ذكره أُبُو زرعة في الطبقة الثالثة.

[حَدَّث (٤) عن خَرَشَة بن الحارث الْمُحَاربي أن رَسُول الله ﷺ قَال:

«إنها ستكون بعدي فِتَن النَّاثم فيها خير من الْيَقْظَان، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، فمن أتت عليه فليأخذ سيفه، ثُمَّ ليمشِ إلى صَفَاة (٥) فليضربها به حتى ينكسر، ثم ليضطجع بها حتى تُجلى عَمَّا انجلت عليه»].

## ٨٧٨٣ ـ أَبُو كَرِب الْعِرَاقي

قدم دمشق غازياً واستشهد في قتال حرران<sup>(٦)</sup> عام حاصر مسلمة بن عَبْد المَلِكُ القسطنطينية، له ذكر.

قَال مُحَمَّد بن عائذ: قَال الوليد: وقد كنت سمعت عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابرُّ يذكر:

أن نفراً من أهل دمشق كان يسميهم بأسمائهم، فيهم رجل كُنيته أَبُو كَرِب<sup>(٧)</sup>، كان أصاب دماً بالعراق فاستفتى جماعة من الفقهاء، فاجتمع قولهم أنهم لا يعرفون وجها إذا لم

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٤.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الثقات للعجلي ص٥٠٨ رقم ٢٠٢١، ونقله المزي في تهذيب الكمال ٢١/٤٧٤ عن أحمد بن عبد الله
 العجلي.

<sup>(</sup>٣) في مختصر أبي شامة: «حرشة» تصحيف والصواب ما أثبت وهو خرشة بن الحارث المرادي البصري.

<sup>(</sup>٤) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) الصفاة: صخرة ملساء.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٧) في مختصر أبي شامة هنا: أبو كريب.

يعرف ولي الدم إلا أن يجاهد في سبيل الله حتى يقتل. فلم تزل تلك حاله يغزو ويطلب القتل في الله حتى خرج هؤلاء النفر وساروا حتى إذا كانوا في بعض طريقهم خرج خارج منهم ليأتي بعنب فإذا بقُبَّة ذَهَبِ عليها جلال أخضر حرير، وإذا فيها حوراء. كان يخبر عَمًا رأى من حُسنها. فقالت: إليَّ، فأنا زوجتك، وأنت قادم علينا يوم كذا، ومعك فلان وفلان. وسَمَّت أولئك النَّفر. فانصرف الرَّجُل ولم يأت بِعِنَب وأخبرهم بما رأى، فكتب وصيَّته وكتبوا. وكان مع شراحيل بن عُبيدة وأصحابه، فكان من مصيبتهم ما كان، ثم أمر بانصراف النَّاس إلى المرج الذي رجعت إليهم فيه بُرْجان (١) فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتل هؤلاء النفر جميعاً، فيهم أبُو كرب. وأرسلت بُرْجان النار على ذلك المرج وعلى قتلى المسلمين، فحرقت ما حرقت، وانتهت إلى أبي كرب وأصحابه، فأطافت بهم، ولم تأكل النَّار منهم أحداً.

## ٨٧٨٤ ـ أَبُو كَرِب

حكى عنه: أُبُو أمية الكلاعي أنه كان فيمن نهب خزائن الوليد بن يزيد بدمشق. له ذكر.

[قال<sup>(۲)</sup>: كنت في القوم الذين دخلوا يريدون قتل الوليد بن يزيد بن عَبْد المَلِك. قَال: وكنت فيمن نهب خزائنه بدمشق، فدخلت إلى خِزَانة لهم فرأيت فيها سَفَطاً<sup>(۳)</sup> مرفوعاً، فأخذته، قلت: في هذا غناي. قال: فركبت فرسي، وجعلته بين يدي، وخرجت من باب توما، فعدلت عن يميني، وفتحت تُفله فإذا أنا بحريرة (٤) في داخلها رأس مكتوب على بطاقة فيها: هذا رأس الحُسَيْن بن عَلي. فقلت: ما لكم لا غفر الله لكم. فحفرت له بسيفي حتى واريته].

# حرف اللام ۸۷۸۰ ـ أَبُو لبيد الأشعري

ابن عم شهر بن حَوْشب، أدرك الصحابة، وكان ورعاً.

وهرقسل يوم ذي ساتيدما من بني بُرْجان في البأس رُجُخ

<sup>(</sup>١) البرجان: جنس من الروم يسمون كذلك، قال الأعشى:

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) السفط: الوعاء الذي يوضع فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء.

<sup>(</sup>٤) الحريرة: واحدة الحرير من الثياب، وهي من إبريسم (تاج العروس: حرر).

وصحب كعباً، وهو الذي دفع إليه كعب الكتاب الذي وجد عند قبر دانيال، وأمره أنَّ يقذفه في البحر.

[حدَّث<sup>(۱)</sup> مطرف بن مالك<sup>(۲)</sup> قَال<sup>(۳)</sup>: شهدت فتح تُسْتَر<sup>(۱)</sup> مع الأشعري<sup>(۵)</sup> فأصبنا قبر دانيال بالسوس<sup>(۲)</sup>، وكانوا إذا استقوا استخرجوه فاستسقوا به، وكان فيما وجدوا فيه [ريطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة]<sup>(۷)</sup> فيها كتاب. فَذَكَرَ خبر رجلٍ نصراني يسمى نعيماً وُهِبَ الرّيطة إلاّ الكتاب، ثم في إسلامه، ثم في قراءة ذلك الكتاب حتى أتى على ذلك المكان ﴿ومَن يَبْتَغِ فَيْرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُقْبَل مِنه وهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخَاسرين﴾ (۸) فأسلم منهم يومئذِ اثنان وأربعون حبراً، وذلك في خلافة معاوية ففرض لهم معاوية وأعطاهم.

وحدَّث أَبُو تميمة أن عمر كتب إلى الأشعري: أن اغسله بالسدر وماء الريحان، وأن تصلي عليه، فإنه نبي دعا ربه ألاّ يواريه (٩) إلاَّ المسلمون.

[حدَّث] معاوية بن قرة (١٠) قَال: تذاكرنا الكتاب إلى ما صار، فَمَرَّ علينا [شهر بن حوشب] فدعوناه، فقال: على الخبير سقطتم، إن الكتاب كان عند كعب [فلما احتضر قال]: ألا رجل ائتمنه على أمانة يؤديها؟ قَال شهر: قَال ابن عم لي يكنى أبا [لبيد: أنا. فدفع] إليه الكتاب فقال: اذهب، فإذا بلغت موضع كذا وكذا فادفنه فيه. يريد البحر. فذكر الحديث في خلاف الرجل، وعلم كعب أنه لم يفعل، ثم إنه فعل، فانفرج الماء، فقذفه فيه، ورجع إلى كعب فعلم أنه قد صدق، فقال: إنها التوراة كما أنزلها الله.

الخبر التالي استدرك عن مختصر ابن منظور، ومكانه في مختصر أبي شامة عبارة: «على ما ذكرنا في ترجمة مطرف بن مالك.

<sup>(</sup>٢) هو مطرف بن مالك بن أبو الرباب القشيري البصري، تقدمت ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ٣٣٧/٥٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الخبر رواه المصنف في ترجمة مطرف بن مالك ٣٤١/٥٨.

<sup>(</sup>٤) تستر من أكابر مدن خوزستان وأعظمها (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) يعنى أبا موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٦) السوس: بلدة بخوزستان بها قبر دانيال النبي ﷺ (معجم البلدان).

<sup>(</sup>V) الزيادة للإيضاح عن ترجمة مطرف المتقدمة.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٩) في ترجمة مطرف المتقدمة ٣٤٤/٥٨: يرثه.

<sup>(</sup>١٠) الخبر رواه المصنف في ترجمة مطرف بن مالك المتقدمة ٥٨/ ٣٤٤\_ ٣٤٥.

٨٧٨٦ - أَبُو لبيد - كاتب القاضي أَبي زرعة - مُحَمَّد بن عُثْمَان (١) - قاضي دمشق - حكى عنه أَبُو الطيب الحوراني الكلابي .

قَال أَبُو لبيد كاتب مُحَمَّد بن عُنْمَان القاضي: كانت لشُريح القاضي جارية، وكان يحب أن يطأها ولا يمكنه من امرأته، فواعدها يوماً، فدخلت معه البيت، وفطِنَتْ امرأته، فأقبلت إليه، فلما أحس بها وثب فلبس قَبَاء الجارية ولبست الجارية قميصه، وجلس كأنه يَشْبِرُ البساط، فقالت له امرأته: يا عدو الله، ما هذا؟ قَال: أشبر هذا البساط، زعمت الملعونة أن عرضه أكثر من طوله. قالت: فكيف صار قباها عليك، وقميصُك عليها؟ قال: من هذا أعجب أنا أيضاً.

٨٧٨٧ ـ أَبُو لَهَب وهو لقب، واسمه: عَبْد العُزَّى بن عَبْد المطَّلب بن هاشم [وكُنيته: أَبُو عُتْبة، وأَبُو عُتَنِبة، وأَبُو مُعْتِّب] (٢)، القُرَشي، الهاشمي (٣) عَمِّ النبي ﷺ (٤). قدم الشراة من أعمال دمشق.

قَال هَبَّار بن الأسود<sup>(٥)</sup>: كان أَبُو لهب وابنه عُتَيبة<sup>(٦)</sup> تجهزا إِلِي الشَّام، وتجهزتُ معهما، فقَال ابنه عتيبة<sup>(٧)</sup>: والله، لأنطلِقَنَّ إِلى مُحَمَّد فلأوذينَّه في رَبِّه. سبحانه فأتى النبي فقَال: يا مُحَمَّد، هو يكفر بالذي فَوَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى اللهِ اللهِ فقَال النبي اللهمّ، سَلِّط (٩) عليه كلباً من كلابك». ثم انصرف عنه، فرجع إلى أبيه، فقَال: يا بني،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة، أبو زرعة القاضي الثقفي الدمشقي، ترجمته في سير الأعلام (۱۱/ ٢٦٥ ت٢٦٥٦) ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) زيد في مختصر أبي شامة: بأسماء بنيه الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في نسب قريش ص١٨ و ٨٩ وجمهرة ابن حزم ص٥٦ وسيرة ابن هشام (الفهارس) ودلائل النبوة للبيهقي (الفهارس).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عم النبي ﷺ جاءت في مختصر أبي شامة قبل: وكنيته.

<sup>(</sup>٥) الخبر في دلائل النبوة لأبي نعيم رقم ٣٨٠ ص٤٥٤ والخصائص الكبرى للسيوطي ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) كذا في مختصر ابن منظور «عتبة» وفي الاشتقاق لابن دريد ص٦٨ «عتيبة وهو الذي أكله الأسد» وفي دلائل النبوة للبيهقي ٢ / ٣٣٨ «لهب بن أبي لهب» وقال البيهقي: وأهل المغازي يقولون: عتبة بن أبي لهب، وبعضهم يقول: عتيبة وفي أصل دلائل النبوة لأبي نعيم «عتبة» والصواب ما أثبت «عتيبة» وهو يوافق نسب قريش ص٨٩ والإصابة ٢/ ١٢٢ وعتيبة هو الذي أكله الأسد.

<sup>(</sup>٧) في مختصر ابن منظور: عتبة.

<sup>(</sup>٨) سورة النجم، الآية: ٨. (٩) في دلائل أبي نعيم: ابعث.

ما قلت له؟ قَال: كفرت بالذي دنا فتدلى. قَال: فما قَال لك؟ قَال: قَال: «اللّهم سلّط عليه كلباً من كلابك». قَال: يا بني، والله ما آمن عليك دعاءه (۱). فسرنا حتى نزلنا الشّراة وهي مأسدة، فنزلنا إلى صومعة راهب، فقال الرّاهب: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاه؟ فإنما يسرح الأسد فيها كما يسرح الغنَم (۲) فقال لنا أَبُو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنّي وحقي فقلنا: أجل يا أبا لهب. فقال: إنّ هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة، وافرشوا لابني عليها، ثم افرشوا حولها. ففعلنا، فجمعنا المتاع ثم فرشنا له عليه، وفرشنا حوله، فبتنا نحن حوله، وأَبُو لهب معنا أسفل، وبات هو فوق المتاع، فجاء الأسد فَشَمَّ وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبّض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع، ثم هَزَمَه (۱) هَوْمَة ففسخ (۱) رأسه. فقال أَبُو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة مُحَمَّد (۵).

وكَنَّاه عَبْد الْمِطَّلِب أبا لهب من حسنه، لأنه كان يتلهَّب من حسنه. وله يقول أَبُو طالب يحرِّضه على نَصر النبي ﷺ ومنعه، ويعاتبه على خِذْلانه (٦):

إن (٧) امْراً أَبُو عُتَيْبة عمُّه لفي مَغزِلِ (٨) مِنْ أَنْ يُسامَ المظالما أقولُ له وأينَ منه نصيحتي أبا معتب ثبّت سوادَك (٩) قائما فكناه بأبي عتيبة، وأبي مُعَتِّب.

قَال الأصمعي أَخْبَرَني ابن أبي الزناد، عن أبيه قَال: اصطرع أَبُو طالب وأَبُو لهب، فصرع أَبُو لهب أبا طالب، وجلس على صدره، فَمَدَّ النبي عَلَيْ بَدُوَابِهَ أَبِي لهب، والنبي عَلَيْ الله أَبُو لهب: أنا عمُّك، وهو عمك، فلِمَ أعنته عليَّ؟! فقَال: لأنه أحب

<sup>(</sup>١) في دلائل أبي نعيم: دعوة محمد.

<sup>(</sup>٢) في دلائل أبي نعيم: ما أنزلكم هذه البلاد وأنها مسرح الضيغم.

<sup>(</sup>۳) هزمه: ضربه.

<sup>(</sup>٤) في دلائل أبي نعيم: ففضخ رأسه.

<sup>(</sup>٥) الخبر السابق استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٦) البيتان من عدة أبيات ـ سترد قريباً ـ في سيرة ابن إسحاق رقم ٢٩ ص١٤٥ وسيرة ابن هشام ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>V) في المصدرين: وإن.

<sup>(</sup>٨) في المصدرين: روضة.

<sup>(</sup>٩) السواد هنا يريد به الشخص.

إليَّ منك. فمن يومئذِ عادىٰ أَبُو لهب النبيُّ ﷺ، واختبأ له هذا الكلام في نفسه (١).

قدم الشراة من أعمال دمشق لما أخذ السبع ابنه عتيبة، وله شعر منه ما ذكره له بعض النسابين يفتخر بخؤولته في بني خزاعة:

إذا المضري لم يضرب بعرق خزاعي فليس من الصميم وكيف يكون ذا حسب إذا ما تخطته ولادات العروم ألا أن الاروم أروم كعب أروم ما تقاس إلى أروم وقال حذافة بن ... في مديحه لأبي لهب، فكناه بأبي عتبة:

أُبُو عتبة المدلي إليّ حباله أغر هجان اللون في نفر زهر قال وكان أَبُو لهب يكنى بأسماء بنيه كلهم، وأمه لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن

ضاطر بن حبشية بن سلول من خزاعة، وأمّها هند بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمّها السوداء بنت زهرة بن كلاب (٢).

وعن (٣) عَلَي بن أَبِي طالب كرَّم الله وجهه قَال:

لما نزلت هذه الآية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرِبِينِ، والْحَفِضُ جَنَاحِكُ لَمْنِ اتَبَعَكَ مَن الْمُؤْمنين﴾ (٤) قَال رَسُول الله ﷺ: ﴿عَرَفْتُ أَنِي إِن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت عليها، فجاءني جبريل فقال: يا مُحَمَّد، إنك إن لم تفعل ما أمرك به ربُّك عَذَبك». قال عَلَي: فدعاني رَسُول الله ﷺ فقال: ﴿يا علي، إِن الله قد أمرني أَن أُنْذِرَ عَشِيرتي الأَقْربين فعرفت أني إِن بادأتهم بذلك، رأيت منهم ما أكره، فصمت عن ذلك حتى جاءني جبريل فقال: يا مُحَمَّد، إِن لم تفعل ما أمرت به عذَبك ربُك، فاصنع لنا يا عليُ رِجلَ شاةِ على صاع من طعام، وأعد لنا عُسَّ (٥) لبن، ثم اجمع لي بني عَبْد المطّلب». ففعلت، فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رجلاً؟ يزيدون رجلاً أو ينقصونه (١)؛ فيهم أعمامه: أَبُو طالب، وحمزة،

<sup>(</sup>١) زيد في مختصر ابن منظور: وكان أبو لهب شديد المعاداة لرسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) نسب قريش للمصعب ص١٨.

<sup>(</sup>٣) الخبر بطوله في دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٧٩ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآيتان ٢١٤ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) العس: القدح الكبير.

<sup>(</sup>٦) في مختصر ابن منظور: ينقصون، والمثبت عن دلائل البيهقي.

فكان ما أخفى النبي ﷺ أمره واستسرَّ به إلى أن أُمر بإظهاره ثلاث سنين من مبعثه.

وعن ابن عباس قَال<sup>(٥)</sup>: لما أنزل الله **﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾** أتى رَسُول الله ﷺ الصفا فصعد عليها ثم نادى (٦):

«يا صباحاه». فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: ما لك؟ قَال: «أرأيتم لو أخبركم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني»؟ قالوا: بلئ، قَال: «فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد». فقَال أَبُو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّبُ إِلَى آخر السورة.

[وفي(^^) رواية عنه أيضاً: قام رَسُول الله ﷺ فقَال:

<sup>(</sup>١) الحذية من اللحم ما قطع طولاً، وقيل: هي القطعة الصغيرة.

<sup>(</sup>٢) القعب: القدح الضخم. (٣) لهذ: كلمة تعجب.

<sup>(</sup>٤) الخبر السابق أثبتناه عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه البيهقي في دلائل النبوة ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) العبارة في مختصر ابن منظور: وقال ابن عباس: صعد رسول الله ﷺ ذات يوم الصفا فقال.

 <sup>(</sup>٧) سورة المسد، الآية الأولى.

الخبر التالي بهذه الرواية استدرك عن مختصر ابن منظور .

«يا آل غالب، يا آل لؤي، يا آل مُرَّة، يا آل كلاب، يا آل قُصي، يا آل عبد مَنَاف، إني لا أملك لكم من الله منفعة ولا من الدنيا نصيباً إلاّ أن تقولوا لا إله إلاَّ الله». فقال أَبُو لهب: تباً لك، لهذا دعوتنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب﴾].

وفي قراءة عَبْد اللّه ﴿وَقَدْ تَبُّ ﴿ فَالأُولَ: دعاء، والثاني: خبر. قَاله الفراء. كما تقول: أهلكه الله وقد أهلكه.

ويقَال: خسرت يداه بترك الإيمان وخسر هو.

وامرأته هي أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن حرب(١).

و ﴿ حَمَّالَةُ الحطب ﴾ (٢) كانت تَنُمُّ بين الناس، فذلك حَمْلُها الحطبَ. يقول: تحرَّش بين الناس، وتوقد بينهم العداوة. و ﴿ فِي جِيْدِها حَبْلٌ مِن مَسَد ﴾ (٣)، هي السلسلة التي في النار، ويقال: من مسد: هو ليف الْمُقْل (٤). وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال مسد. قال الشاعر (٥):

#### ومَسَدٍ أُمِرٌ من أَيسانِتِ

وقيل: المسد: ما فتل وأُحكم من أي شيء كان. والمعنى: أن السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلاً محكماً.

ويقَال: المسد: العصا التي تكون في البكرة.

ويقَال: المسد: قلادة لها من ودع<sup>(١)</sup>.

و ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ معناها: خسرت يدا أبي لهب، وتب: أي خسر.

وما في التفسير أنَّ النبيَّ ﷺ دعا عمومته، وقدم إليهم صحفة (٧) فيها طعام، فقالوا:

<sup>(</sup>١) نسب قريش للمصعب ص ٨٩. (٢) سورة المسد، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المسد، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) المقل: حمل الدوم، واحدته مقلة، والدوم شجرة تشبه النخلة.

الرجز من ثلاثة في تاج العروس: مسد، ونسبها لعمارق بن طارق وقال أبو عبيد: هي لعقبة الهجيمي، انظر اللسان: مسد.

 <sup>(</sup>٦) انظر مختلف الأقوال التي قيلت في معنى «المسد» المذكور في قوله تعالى ﴿حبل من مسد﴾ في تاج العروس:
 مسد. ومن قوله: حمالة الحطب إلى هنا استدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٧) الصحفة كالقصعة، والجمع صحاف.

أحدنا وحدَه يأكل الشاة، وإنما قدم إلينا هذه الصحفة! فأكلوا منها جميعاً، ولم ينقص منها إلاً شيء يسير. فقالوا: ما لنا عندك إن اتبعناك؟ قَال: لكم ما للمسلمين، وعليكم ما عليهم، وإنما تتفاضلون في الدين، فقال أَبُو لهب: تَبَّا لك، ألهذا دعوتنا؟! فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لهب﴾.

وجاء في التفسير أن امرأته أم جميل، وكانت تمشى بالنميمة.

قَال الشاعر (١):

مِنَ البِيضِ لَم تُصْطَدُ عَلَى ظَهْرِ لأَمَةٍ وَلَم تَمْشِ بِينَ الحَيِّ بالحَطَبِ الرَّطْبِ [يعني بالحطب الرطب] (٢) أي النميمة.

وقيل: إنها كانت تحمل شوكَ العِضاه، فتطرحه في طريق النبي ﷺ وأصحابه (٣).

وقيل في الحبل المسد: إنه سلسلة طولها أربعون ذراعاً يعني به أنها تسلسل<sup>(٤)</sup> في النار في سلسلة طولها سبعون ذراعاً.

قَال أَبُو الزناد<sup>(ه)</sup>: أخبرني رجل يقَال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهلياً قَال: رأيت النبي ﷺ في الجاهلية في سوق<sup>(٦)</sup> المجاز وهو يقول: «**أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا**» الناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابىء كاذب، فتبعته حيث ذهب، فسألت عنه، فذكروا لي نسب رَسُول الله ﷺ وقالوا لي هذا عمه أَبُو لهب.

وفي رواية:

رأيت رَسُول الله ﷺ وهو يمر في فجاج ذي المجاز، إلا أنهم يمنعونه، وقالوا: هذا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد المطلب.

وفي رواية:

رأيت أبا لهب بعكاظ، وهو يتبع رَسُول الله ﷺ وهو يقول: «يا أيها الناس إن هذا قد

<sup>(</sup>۱) البيت في تاج العروس «حطب» ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن تاج العروس. حطب.

<sup>(</sup>٤) في تاج العروس: مسد: تسلك في النار.

<sup>(</sup>٥) الخبر من طريقه في دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٨٦ وأحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٤٩٢ (ط. الميمنية).

<sup>(</sup>٦) في دلائل البيهقي: بذي المجاز.

غوي فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم»، ورَسُول الله ﷺ يفرّ منه، وهو على أثره، ونحن نتبعه ونحن غلمان، فإنى أنظر إليه أحول وذو غديرتين أبيض الرأس....(١).

#### وفي رواية :

رأيت أبا لهب بعكاظ وهو وراء رَسُول الله ﷺ والنبي ﷺ يلوذ منه، فقَال: إن هذا قد سفّه مآثر آبائكم، فاحذروه. قَال: وهو أحول من أجمل الناس، وله غديرتان.

#### وفي رواية :

رأيت رَسُول الله ﷺ بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا من دينكم، ودين آبائكم. قلت: من هو؟ قَال: أَبُو لهب.

#### وفى رواية:

والله إني لأذكره يطوف على المنازل بمنى وأنا مع أبي غلام شاب، وراءه رجل حسن الوجه أحول وله غديرتان، كلما وقف رَسُول الله على قوم قَال: «أنا رَسُول الله يأمركم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً» فيقول الذي خلفه: إن هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم، وأن. . . اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فقلت لأبى: من هذا؟ قَال: هذا عمه أبو لهب.

قَال جامع بن شداد المحاربي، حَدَّثَني رجل من قومي يقَال له طارق بن عَبْد اللّه قَال: إنى لقائم بذي المجاز، إذ أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول:

«يا أيها النّاس، قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا». وإذا رجل خَلْفَه يرميه؛ قد أدمى ساقيه وعُرْقُوبيه (٢)، ويقول: أيها الناس، إنه كذّاب فلا تصدّقوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله، قلت: من هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عَبْد العزى.

وكان ابن كثير<sup>(٣)</sup> يقرأ ﴿**أَبِي لَهْب**﴾، ساكنة الهاء، ونسبه أنه لغة، كالنهر والنهَر، واتفقوا في الثانية على الفتح لوفاق الفواصل.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة في مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٢) في مختصر أبي شامة: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة، والعبارة المثبتة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) اسمه عبد الله بن كثير، أبو معبد، أحد القراء المشهورين، ترجمته في معرفة القراء الكبار ٨٦/١ رقم ٣٤.

ولما أنذره رَسُول الله ﷺ بالنَّار، قَال أَبُو لهب: إن كان ما يقوله حقاً فإني أفتدي بمالي وولدي. فقَال الله عزّ وجلّ: ﴿ما أَغْنى عَنْه مَالُهُ وما كَسَب﴾ (١) أي: ما دفع عنه عذابَ الله ما جمع من ماله ﴿وما كسب﴾ يعني ولده، لأن ولده من كسبه. ثم أوعده الله بالنّار فقَال: ﴿سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَب﴾ (٢) يعني: ناراً تلتهب عليه.

وفي حديث آخر عن طارق بمعناه، قَال:

فلما أسلم النّاس وهاجروا خرجنا من الرّبّذَة نريد المدينة نمتار من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها، قلنا: لو نزلنا فلبِسْنا ثياباً غير هذه، إذا رجل في طِمْرين (٣) له، فسَلّم وقَال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الرّبّذَة. قَال: وأين تريدون؟ قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم فيها؟ قالوا: نمتار من تمرها. قَال: ومعنا ظعِينة لنا، ومعنا جَمَل أحمر مخطوم (٤). فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمر. قَال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاً. فأخذ بخِطام الجمل، فانطلق، فلمًا توارى (٢) عنا بحيطان المدينة ونخلها. قلنا: ما (٧) صنعنا؟ والله ما بعنا جملنا ممن نعرف، ولا أخذنا له ثمناً؟! قَال: تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلاً كأن وجهه شقّة القمر ليلة البدر، أنا ضامنة لثمن جملكم.

إذ أقبل رجل فقال: أنا رسول رَسُول الله ﷺ: هذا تمركم، فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا. ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد، فإذا هو قائم على الْمِنْبر يَخْطُبُ النَّاس، فأدركنا من خُطْبته وهو يقول: تصدَّقوا فإنَّ الصدقة خير لكم، البد الْعُليا خير من السُّفْلي.

[زاد في رواية:

وابدأ بمن تعول] (^)؛ أمَّك وأباك وأُختك وأخاك، وأدناك أدناك. إذ أقبل رجل في نفر

<sup>(</sup>٢) سورة المسد، الآية: ٣.

<sup>(</sup>١) سورة المسد، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) الطمر: الثوب الخلق.

<sup>(</sup>٤) مخطوم أي مزموم، والخطام: الزمام.

<sup>(</sup>٥) أي أنه لم يساومنا في ثمنه، ولم يطلب منا أن نضع له في الثمن.

<sup>(</sup>٦) في مختصر أبي شامة: وارى.

<sup>(</sup>٧) في مختصر أبي شامة: أما صنعنا.

<sup>(</sup>A) الزيادة عن مختصر ابن منظور.

من بني يربوع أو قَال: رجل من الأنصار، فقَال: يا رَسُول الله، لنا في هؤلاء دماً في الحجاهلية، [فخذ لنا بثأرنا]. فقَال: إنَّ أماً لا تجني على ولد ـ ثلاث مرات ـ.

قَال ابن إِسْحَاق(١):

وفر أَبُو سَلَمة بن عَبْد الأسد بن هلال بن عَبْد الله بن عُمَر بن مَخْزوم إلى أبي طالب ليمنعه، وكان خاله، فمنعه، فجاءت بنو مخزوم ليأخذوه، فمنعهم، فقالوا: يا أبا طالب، منعت منا ابن أخيك، أتمنع منا ابن أخينا؟ فقال أَبُو طالب: أمنع ابن أختي مما أمنع منه ابن أخي. فقال أَبُو للهب ـ ولم يتكلم بكلام خير قط ليس يومئذ: ـ صدق أَبُو طالب، لا يسلمه إليكم. فطمع فيه أَبُو طالب حين سمع منه ما سمع، ورجا نصره والقيام معه فقال شعراً يستجلبه بذلك (٢):

إن<sup>(۳)</sup> امرأ أبو عُتَيْبَة عَمُه أقول له وأين مني<sup>(۵)</sup> نصيحتي ولا تقبلنَّ الدَّهْرَ ما عِشْتَ خُطَّةً وحارب فإنَّ الحربَ نِضفٌ<sup>(۱)</sup> ولن ترى وولٌ<sup>(۸)</sup> سبيلَ العَجْز غيرَك منهمُ وقال ابن إسْحَاق<sup>(۱۱)</sup>:

لفي رَوْضَةِ مِنْ أَنْ يُسَام المظالما<sup>(3)</sup>
أبا مَغتب ثَبُتْ سوادَك قائما
ثُسَبُّ بها إمّا هبطت المواسما
أخا الحرب يُعْطي الضَّيْمَ إلاّ مسالما<sup>(۷)</sup>
فإنَّك لن<sup>(۹)</sup> تُخْلَقْ<sup>(۱۱)</sup> على العَجْزِ الإما

ثم أقبل أَبُو طالب على أبى لهب حين ظاهر (١٢) عليه قومه، ونصب لعداوة رَسُول الله

<sup>(</sup>١) الخبر في سيرة ابن إسحاق رقم ٢٠٩ ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في سيرة ابن إسحاق ص١٤٥ وسيرة ابن هشام ٢/١١.

<sup>(</sup>٣) في المصدرين: وإن.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر أبو شامة إلاّ هذا البيت، واستدركت الأبيات التالية عن مختصر ابن منظور والمصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٥) كذا في سيرة ابن إسحاق، وفي سيرة ابن هشام منه.

<sup>(</sup>٦) النصف: الإنصاف.

<sup>(</sup>٧) في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام: يسالما.

<sup>(</sup>۸) في سيرة ابن إسحاق: وولى.

<sup>(</sup>٩) في سيرة ابن هشام: لم.

<sup>(</sup>١٠) في سيرة ابن إسحاق: تلحق.

<sup>(</sup>١١) الخبر والشعر في سيرة ابن إسحاق رقم ١٩٥ ص١٣٠ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>۱۲) في سيرة ابن إسحاق: ظافر.

مَعَ من نصب له. وكان أَبُو لهب للخزاعية (١). وكان أَبُو طالب وعَبْد اللّه أَبُو رَسُول الله عَلَيْ وَالزَّبِير لفاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عِمران، فغمزه أَبُو طالب بأمّ له يقال لها: سماحيج قد شبب بها بعد ذلك حسان بنُ ثابت حين قاذف قريشاً (٢). فقال أَبُو طالب: وأغلظ له في القول:

مستعرض الأقوام يخبرهم فاجعَلْ فلانةً وابنَهَا غَرَضًا (٣) واسمع نوادر (٤) مِنْ حديث صادقِ إنّا بنو أم الزّبير وفحلها فَحُرَمْتَ منا صاحباً ومؤازراً

غَدْري وما إن جئتُ من غَدْر لكرائم الأكفاء والصَّهْرِ تهوينَ مِثْلَ جَنَادِل الصَّخْر حَمَلَتْ بنا للطَّيْبِ والطهر وأخاً على السَّراء والضّر

وقَال ابن إِسْحَاق: حَدَّثَني الحُسَيْن بن عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن عباس عَن عكرمة عَن ابن عباس قَال:

حَدَّثَني أبي رافع قَال (٥):

كنّا آل عباس قد دخلنا في الإسلام، وكنا نستخفي بإسلامنا، وكنت غلاماً للعَبّاس [بن عَبْد المطلب] (٢) أنحت الأقداح (٧)، فلما سارت قريش إلى رَسُول الله ﷺ يوم بدر ـ وكنا نستخفي يوم بدر ـ جعلنا نتوقع الأخبار، فقدم علينا الْحَيْسُمان الْخُزَاعي بالخبر، فوجدنا في أنفسنا قوة، وسَرّنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رَسُول الله ﷺ، فإني لجالس في صُفَّة زمزم أنحت أقداحاً لي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سَرّنا ما جاءنا من الخبر، وبلغنا عن رَسُول الله ﷺ إذ أقبل الخبيث (٨) أَبُو لَهِب بشرّ يجر رجليه، قد كَبّتَهُ الله وأخزاه لِمَا جاءه من الخبر حتى جلس على طُنُب الحجرة، فقال النّاس: هذا أَبُو سفيان بن حَرْب قد قدم (٩). فاجتمع حتى جلس على طُنُب الحجرة، فقال النّاس: هذا أَبُو سفيان بن حَرْب قد قدم (٩).

<sup>(</sup>١) تقدم أن اسم أم أبي لهب: لبني بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول من خزاعة.

<sup>(</sup>٢) من قوله: قد. . . إلى هنا ليس في سيرة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) في سيرة ابن إسحاق: عوضاً.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: بوادر.

<sup>(</sup>٥) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٨٨ ـ ٩٩ ومختصراً في دلائل النبوة لأبي نعيم رقم ٢٠٦ ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٧) «أنحت الأقداح» ليس في مختصر أبي شامة، زيد عن مختصر ابن منظور، وفي مجمع الزوائد: أنحت أقداحي.

<sup>(</sup>A) في مجمع الزوائد: الفاسق.

<sup>(</sup>٩) في مختصر أبي شامة: تقدم.

عليه النّاس، فقال له أَبُو لهب: هلمّ إليّ يا بن أخي، فعندك لعَمْري الخبر. فجاء حتى جلس بين يديه، فقال له: يا بن أخي خبّرني خبّر النّاس. قال: نعم، والله ما هو إلاّ أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السّلاح<sup>(۱)</sup> فينا حيث شاؤوا، ووالله مع ذلك ما لمت النّاس، لَقِينَا رجالٌ بيض على خيل بُلْق لا والله ما تُليق شيئاً ـ يقول: ما تبقي شيئاً ـ قال أَبُو رافع: فرفعت طُنُب الحجرة فقلت: تلك والله الملائكة. فرفع أَبُو لهب يده، فضرب وجهي ضربة منكرة، وثاورته (۲) ـ وكنت رجلاً ضعيفاً ـ فاحتملني فضرب بي الأرض، وبرك على صدري يضربني، وتقوم أم الفَضل إلى عمود من عُمُد الحجرة، فتأخذه، وتقول: استضعفته أن غاب عنه سيده، وتضربه بالعمود على رأسه، فيفلقه شَجَّة منكرة. وقام يجر رجليه ذليلاً، ورماه الله بالعَدسة أن فوالله ما مكث إلاً سبعاً حتى مات، ولقد تركه ابناه في بيته ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن، وكانت قريش تقي هذه القرحة ـ يعني العدسة ـ كما تتقي الطّاعون، حتى قال لهما رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان، إن أباكما في بيته قد أنتن؛ لا تدفنانه؟! فقالا: إنا نخشى عدوى هذه القرحة . فقال: انطلقا، فأنا أعينكما عليه. فوالله ما غسلوه إلاّ قذفاً بالماء عليه من عيد؛ ما يدنون منه، ثم إنهم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدار، ثم رضموا(٤) عليه الحجارة (٥).

وقَال ابن إِسْحَاق: حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عباد بن عَبْد الله بن الزَّبير عَن أبيه عَن عائشة أنّها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلاّ استترت بثوبها حتى تجوزه.

قَال أَبُو اليمان: أَخْبَرَنَا شعيب بن أَبي حمزة عَن الزهري أخبرني عروة بن الزُّبير فذكر حديث الرضاع، قَال عروة:

وثُويْبَة مولاة أبي لهب، كان أَبُو لهب أعتقها، فأرضعت النبي ﷺ، فلما مات أَبُو لهب أَرِيَه بعضُ أهله في النوم بِشَرٌ حِيبَة (٢) فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أَبُو لهب: لم ألق بعدكم رخاءً

<sup>(</sup>١) في مجمع الزوائد: «يقتلوننا» بدلاً من «يضعون السلاح».

<sup>(</sup>٢) المثاورة: المواثبة.

<sup>(</sup>٣) هي بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً.

<sup>(</sup>٤) رضم الحجارة رضماً: جعل بعضها على بعض. وفي مجمع الزوائد: قذفوا عليه الحجارة.

 <sup>(</sup>٥) قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) بشر حيبة أي بشر حال، (انظر اللسان وتاج العروس: حوب).

غير أني سُقيت في هذه مي (١)؛ بعتاقي ثُويبة. وأشار إلى النُقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع.

أخرجه البخاري عن ابن أبي اليمان.

وعن أُبِيّ بن كعب قَال: قَال رَسُول الله عِين:

«من قرأ ﴿تَبَّتْ﴾ أرجو أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة».

عن جَعْفُر بن مُحَمَّد، عن أبيه قَال:

مرَّت دُرَّة (٢) ابنة أَبِي لهب برجل فقَال: هذه ابنة عدوِّ الله أَبِي لهب. فأقبلت عليه، فقالت: ذكر الله أَبِي لنباهته وشَرَفه، وترك أباك لجهالته. ثم ذكرت للنبي ﷺ ما سمِعَتْ فخطب الناس فقَال﴿لا يُؤْذَينَ مَسلمٌ بكافر»[١٣٥٣٦].

قَال سفيان بن عيينة حَدَّثَنَا الوليد بن كثير عَن ابن تدرس، عن أسماء بنت أبي بكر قالت:

لما نزلت ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب﴾ أقبلت الْعَوْراء أم جميل بنت حرب، ولها ولولة، وفي يدها فِهْر (٣)، وهي تقول:

#### مذمماً أبينا \* ودينه قلينا \* وأمره عصينا

والنبيُّ ﷺ جالس في المسجد، وأَبُو بَكُر إِلَى جنبه ـ أَو قَال: معه ـ فلما رآها أَبُو بَكُر قَال: يا رَسُول الله ﷺ ([إنها]<sup>(٤)</sup> لن تراك. قَال رَسُول الله ﷺ ([إنها]<sup>(٤)</sup> لن تراني». وقرأ قُرآناً فاعتصم به كما قَال. وقرأ ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآن جَعَلْنَا بَيْنَك وبَيْنَ الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ (٥) فوقفت على أبي بكر، ولم تَرَ رَسُول الله ﷺ. فقالت: يا أبا بكر، إني أُخبرت أنَّ صاحبك هجاني. فقال: لا، وربَّ هذا البيت ما هاجك. فانصرفت (٢) وهي تقول: قد علمت قريش أنى ابنةُ سيدها.

<sup>(</sup>۱) كذا في مختصر أبي شامة: «مي» يريد «ماء».

<sup>(</sup>٢) ضبطت عن تبصير المنتبه ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) الفهر: هو الحجر ملء الكف، وقيل: هو الحجر مطلقاً.

<sup>(</sup>٤) استدركت عن هامش مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) في مختصر ابن منظور: فولت.

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قَال:

لما نزلت ﴿تَبَّت يدا أَبِي لهب﴾ جاءت امرأة أبي لهب إلى رَسُول الله ﷺ ومعه أَبُو بَكُر، فلما رَآها أَبُو بَكُر قال: يا رَسُول الله إنها امرأة بذيئة وأخاف [أن](١) تؤذيك، فلو قمت، فقال: «إنها لَن تراني» فجاءت، فقالت: يا أبا بكر، صاحبك هجاني، فقال: لا، وما يقول الشعر، قالت: أنت عندي مصدق، وانصرفت. فقلت: يا رَسُول الله، لم تزل، قال: «لم يزل ملك يسترني منها بجناحه»[١٣٥٣٧].

وعن سعيد بن كثير عن أبيه قَال: حدَّثتني أسماء بنت أبي بكر:

أنَّ أمَّ جميل دخلَتْ على أبي بكر، وعنده رَسُول الله ﷺ، فقالت: يا بن أبي قحافة، ما شأن صاحبك ينشد من الشُغر؟ فقال: والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري (٢) ما الشعر. فقال: اليس قد قَال: ﴿في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَد﴾ (٣) فما يدريه ما في جيدي؟ فقال النبيُ ﷺ: «قل لها: ترين عندي أحداً؟ فإنها لَنْ تراني». قال: «جُعل بيني وبينها حجاب». فسألها أَبُو بَكُر، فقالت: أتهزأ بي يا بن أبي قحافة؟ والله ما أرى عندك أحداً.

ذكر أُبُو حسان الزيادي:

أن أبا لهب مات سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر بسبع ليالي، ودُفن بمكة، وهو ابنُ [سبعين] (٤) سنة.

وأنشدنا أَبُو البركات الأنماطي: أنشدنا أَبُو الحُسَيْن عاصم بن الحَسَن العاصمي (٥): عليك بتقوى الله في كلِّ حالة (٢) ولا تترك التَّقْوى اتِّكالاً على النَّسبُ فقد رَفَع الإسلامُ سلمانَ فارسِ وقد وضع الْكُفْر (٧) الشريفَ أبا لَهَبُ فقد رَفَع الإسلامُ سلمانَ فارسِ وقد وضع الْكُفْر (٧) الشريفَ أبا لَهَبُ

ممن شهد حصار دمشق.

<sup>(</sup>١) زيدت عن هامش مختصر أبي شامة. (٢) في مختصر أبي شامة: ولم يدري.

<sup>(</sup>٣) سورة المسد، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سقطت من مختصر أبي شامة، وأضيفت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) البيتان ما نسب للإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه وهما في ديوانه ص١٥.

<sup>(</sup>٦) صدره في ديوان علي: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه.

<sup>(</sup>٧) في ديوان على: الشرك.

[قال<sup>(١)</sup> أَبو زيد النحوي:

مرّ رجل من قيس، ومعه ابن له، يريد الجمعة، وأبو علقمة على باب المسجد جالس، فقال الغلام لأبيه: يا أبه، أكلم أبا علقمة؟ قال: لا. فأبى عليه الغلام... (٢) فقال له أبوه أنت أعلم، فقال له الغلام، يا أبا علقمة، ما بال لحي قيس خفيفة... (٣) ولحي اليمن كبيرة عريضة شديدة المؤونة، قال: من قول الله عزّ وجل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي... لا يخرج إلاّ... مثل لحية أبيك. قال: فجذب القيسي يده من يد ابنه، ودخل في غمار الناس حيا مستويا](٤).

# [حرف الميم]<sup>(ه)</sup>

## ۸۷۸۸ ـ [أبو محمَّد البدري]<sup>(٦)</sup>

بسم (٧) الله الرحمن الرحيم.

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن (^) رحمه الله [قال:] (أ) [أُخْبَرَنَا أُوعَمَد أبو] (١٠) بكر محمَّد بن عبد الباقي، أنا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أخمَد أبن .... (١١) علي الفقيه، نا محمَّد بن سعد (١٢) قال في الطبقة الأولى ممن شهد بدراً:

مسعود [بن أوس بن زید]<sup>(۱۳)</sup> بن أصرم بن زید بن ثعلبة بن غتم وأمه عمرة بنت مسعود

(۲) غير واضحة عند أبي شامة.
 (۳) غير واضحة عند أبي شامة.

<sup>(</sup>١) الخبر التالي سقط من الأصل، واستدرك عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٤) من هنا يبدأ خرم بالأصل يمتد إلى ترجمة أبي محمد البدري.

<sup>(</sup>۵) زیادة منا.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا للإيضاح، وجاء في مختصري ابن منظور وأَبي شامة: «أبو محمد الأنصاري».

 <sup>(</sup>٧) من هنا تابع لترجمة أبي محمد البدري، ولا ندري القسم الضائع منها، وجاءت في مختصري ابن منظور وأبي شامة: أبو محمد الأنصاري.

<sup>(</sup>A) تحرفت بالأصل إلى: الحسين.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل، زيادة منا قياساً إلى أسانيد مماثلة.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۱۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>١٣) بياض بالأصل، والزيادة عن ابن سعد.

ابن قيس بن عمرو بن زيد مناة [من بني مالك بن] (١) النجار [وكانت من] (٢) المبايعات، وكان لمسعود بن أوس من الولد سعد (٣) وأم عمرو وأمهما [حبيبة بنت] أسلم بن حريس بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن أوس. هكذا نسب محمَّد بن [عمر و] (٥) عَبُد الله ابن محمَّد بن عمارة الأنصاري. وفي رواية محمَّد بن إِسْحَاق وأبي معشر: مسعود بن أوس [بن أصرم بن زيد] (١) ولم يذكرا [زيداً] (١) أبا أوس كما ذكره محمَّد بن عمر وعَبُد الله بن محمَّد بن عمارة وشهد مسعود [بن أوس بدراً] وأُحُد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب، وليس له عقب [له (٨) صحبة، ويقال إنه شهد بدراً، ويقال: اسمه قيس بن عباية بن عبيد بن الحارث بن عبيد الخولاني، حليف بني حارثة بن الحارث، من الأوس. سكن داريا.

جاء ذكره في حديث لعبادة بن الصامت في الوتر. وقال: [أَحْمَد بن] سلمان الطبراني حدَّثنا يَحْيَىٰ بن عمارة بن صالح، حدَّثنا شعيب بن أَبي مريم، حدَّثنا ابن لهيعة، حدَّثني يزيد ابن عمرو المعافري عن مولى لرفيع بن ثابت أن رجلاً من أصحاب النبي عَيِّة اشترى جارية بربرية بمئتي دينار، فبعث بها إلى أبي محمَّد البدري من أصحاب النبي عَيِّة وكان بدرياً، فوهب له الجارية البربرية، فلما جاءته قال: هذه من المجوس التي نهى النبي عَيِّة عنها، وعن الذين أشركوا. [قال:] فحدَّثنا بهذا الحديث رجلاً، فحدَّثني أن يَحْيَىٰ بن سعيد حدَّثه أن عمّاً له مات بالمغرب. وكان بدرياً.

وعن محمَّد بن يَحْيَىٰ بن حبان قال:

ذكر قاص يقال له أبو محمَّد كان بدمشق قال: الوتر واجب.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والزيادة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والزيادة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: سعد، والمثبت عن ابن سعد.

 <sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل والمستدرك عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل والمستدرك عن ابن سعد.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل، والمستدرك عن ابن سعد.

المستدرك بين معكوفتين سقط من ترجمة أبي محمد الأنصاري البدري واستدرك عن مختصري ابن منظور وأبي شامة، واللفظ عن أبي شامة.

فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، أو ذكر له، فقال: كذب أبو محمَّد، كذب أبو محمَّد ثلاثاً.

رواه محمَّد بن يَحْيَىٰ عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة.

قال أبو مصعب حدَّثنا مالك عن يَحْيَىٰ بن سعيد عن محمَّد بن يَحْيَىٰ بن حبان عن ابن محيريز أن رجلاً من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً بالشام يدعى أبا محمَّد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له، وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمَّد؛ فقال عبادة: كذب أبو محمَّد سمعت رسول الله عقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم ينتقص ـ وفي رواية: لم يضيع ـ منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة»[٢٣٥٨].

وفي رواية: إن شاء غفر له.

وفي رواية: أن رجلاً كان بالشام يكنى أبا محمَّد، وكانت له صحبة قال: إن الوتر واجب حق.

وفي رواية: أنه سأل رجل أبا محمَّد رجلاً من الأنصار، يقال له أَبو محمَّد، في الوتر، هل هو بمنزلة الصلاة الفريضة؟ قال: سألت عن ذلك عبادة بن الصامت وأخبرته بما قلنا فيه، وكان رجلاً فيه حدة، فقال: كذب أَبو محمَّد مراراً. قال لي رسول الله على القول أخبرني فلان ولا فلان «إن الله افترض على عباده خمس صلوات» الحديث.

وفي رواية: عن المخدجي رجل من أهل الشام كان قد لزم عبادة بن الصامت حتى أنزله منزلة العبد سيده، حتى كان يسافر معه إذا سافر ويخرج معه إذا خرج، ويدخل معه إذا دخل، ليس يفرق بينهما إلا أن يدخل عبادة إلى أهله. قال المخدجي: فجئت يوماً مجلس عبادة فلم أجده فيه، ووجدت أبا محمَّد من بني النجار، من أصحاب رسول الله على قد خلفه، والناس يسألونه فكان فيما سألوه عنه الوتر: أواجب هو مثل المكتوبة؟ قال: نعم فأنكرتها في نفسي ثم قلت: حتى أسأل عبادة عنها لا أنساها، فذهبت إلى بيته فقالوا لي: أخذ على الساحل آنفاً فعقبت على إثره حتى جئته، فقلت له: إن أبا محمَّد جلس آنفاً في مجلسك. فسألوه عن الوتر، أواجب هو مثل المكتوبة؟ قال: نعم. فقال عبادة: كذب أبو محمَّد.

قال عبد رب بن سعيد: الوتر سنة أمر بها رسول الله ﷺ وصلاها المسلمون لا ينبغي تركها.

قال أبو سُلَيْمَان الخطابي:

قوله كذب أبو محمّد، لم يذهب به إلى الكذب الذي هو الانحراف عن الصدق والتعمد للزور وإنما أراد أنه زل في الرأي وأخطأ في الفتوى؛ وذلك أن حقيقة الكذب إنما تقع في الإخبار، ولم يكن أبو محمّد في هذا مخبراً عن غيره، وإنما كان مفتياً عن رأيه، وقد نزّه الله أقدار الصحابة عن الكذب وشهد لهم في محكم كتابه بالصدق والعدالة، فقال: ﴿والذين آمنوا بالله ورسله، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ﴾ [سورة الحديد: ١٩] قال: ولأبي محمّد هذا صحبة، وهو رجل من الأنصار، من بني النجار، واسمه مسعود بن زيد بن سبيع مشهور عند العلماء: فقد يجري الكذب في كلامهم مجرى الخطأ، ويوضع موضع الخلف، كقول القائل: كذب سمعي، كذب بصري، وقال على للرجل الذي وصف له العسل: «صدق الله وكذب بطن أخيك»[١٣٥٩].

وقال الأخطل(١):

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا وقال ذو الرمة (٢):

وقد توجّس ركزاً مقفر ندس بنبأة الصوت ما في سمعه كذبُ ومن ذلك ما جاء في الحديث:

حدَّثنا البراء، وهو غير كذوب، أي غير مظنون به الخطأ، وغير مجرب عليه الغلط في الرواية، يصفه بالحفظ والاتقان. قال أبو سُلَيْمَان: ولا أعلم خلافاً في أن الوتر ليس بفرضِ إلا أن بعض الفقهاء قد علق فيه القول، وقد سبقه الإجماع بخلافه.

قال ابن عبد البر:

لم يذكره ابن إِسْحَاق في البدريين، وذكره غيره.

قيل توفي في خلافة عمر بن الخطاب. وقال الكلبي: شهد بدراً وشهد صفّين مع علي رضي الله عنه].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، في كتابه.

<sup>(</sup>١) ديوانه ط بيروت ص٢٤٥، من قصيدة يهجو جرير.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۱ بیت رقم ۸۳.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو الفضل الحافظ عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المُظَفّر، أَنَا أَبُو علي المدائني، أَنَا أَبُو بكر بن البرقي قَال: أَبُو مُحَمَّد البدري اسمه مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار فيما حَدَّثَنَا ابن هشام، عَن زياد، عَن ابن إسحاق . . . . . (١) عنه حديث .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو [عَبْد اللّه الكندي]<sup>(٢)</sup>، نَا أَبُو زرعة قَال في الطبقة الأولى من أصحاب النبي ﷺ الذين كانوا بالشام . . . <sup>(٣)</sup> النجار .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبي . . . . (٤) بن عمر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر قَال (٥): سمعت ابن البرقي يقول: [أَبو محمَّد البدري اسمه مسعود بن] (٦) أوس بن أصوم بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار له حديث.

الفضل بن مُحَمَّد المقرىء، أَنَا مُحَمَّد بن إسحاق، قَال: قَال أَبُو . . . . . (٩) أصرم بن زيد بن الفضل بن مُحَمَّد المقرىء، أَنَا مُحَمَّد بن إسحاق، قَال: قَال أَبُو . . . . . (٩) أصرم بن زيد بن علية بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري يكنى . . . . . (١٠) ممن شهد بدراً مع رَسُول الله شهد فتح مصر . . . (١١) مريم فذكره؛ قَال أَبُو سعيد: ولهذا الحديث علة . . . . (١٢).

. . . . . أَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو حاتم البستي، قَال: أَبُو مُحَمَّد هذا اسمه مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني دينار بن النجار، له صحبة.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمستدرك قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بشر الدولابي في الكني والأسماء ١/٥٢.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن الكني والأسماء.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١٢) بياض بالأصل.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا ابن منجويه، أَنَا الحاكم قَال: أَبُو مُحَمَّد البدري (١) حديثه في قصة الوتر، روى عنه المخدجيّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الماهاني، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللَّه بن منده، قَال:

مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، يكنى أبا مُحَمَّد، صحب النبي عَلَيُ وشهد فتح مصر، وله بها حديث رواه عَبْد الله بن لهيعة، عَن يزيد المعافري عن مولى ابن رويفع عن أبي مُحَمَّد الأنصاري قال: نا أَبُو سعيد بن يونس، نَا عَبْد الأعلى.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، قَالا: قَال لنا أَبُو نعيم الحافظ: أَبُو مُحَمَّد الشامي، روى عنه قصة للوتر ذكره المتأخر وقَال: أَبُو مُحَمَّد البدري روى ابن محيريز عن المخدجيّ عنه.

حَدَّقَفَا أَبُو الحَسَن الفرضي لفظاً، و[أبو] (٢) القاسم بن عبدان، قراءة، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا عَلي بن يعقوب بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد ابن إِبْرَاهيم بن بشر، نَا مُحَمَّد بن عابد، نَا الوليد، نَا عَبْد الله بن لهيعة، عَن أَبِي الأسود القرشي، عَن عروة بن الزبير في تسمية من شهد بدراً من بني زيد بن ثعلبة بن غنم: مسعود بن أوس، وأَبُو خزيمة بن أَوْس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن البزار، أَنْبَأَنَا أَبُو طاهر . . . . . . (٣) ابن أَحْمَد بن جالينوس، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن تسمية من شهد بدراً من بنى زيد بن ثعلبة : مسعود بن أوس.

أَخْبَرَنَا [أبو بكر محمَّد بن عبد الباقي، أنا الحسن بن] علي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا عَبْد الوهاب بن أبي [حية، أنا محمَّد بن شجاع، أنا محمَّد بن عمر قال (٥)] (٦)، قال في

<sup>(</sup>١) بالأصل: التدي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٥) رواه الواقدي في المغازي ١٦٢/١.

 <sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين مكانه بياض بالأصل والمستدرك قياساً إلى سند مماثل.

تسمية من شهد بدراً: ومن بني زيد بن ثعلبة [بن غنم: مسعود بن أوس بن زيد](١).

٨٧٨٩ ـ أَبُو مُحَمَّد بن أبي الأعيش عبد الرَّحمٰن بن [سلمان .
 ويقال : أبو محمَّد بن أبي الأعين الخولاني] (٢)

إن لم يكن حبيب بن الأعيس فهو [غيره.

أَخْبَرَنَا أَبو] (٢) الحسين وأبو عَبْد الله قالا: أنا ابن مندة أنا [حمد إجازة.

ح قال: وأنا أَبو طاهر أنا علي قالا:

أنا أبو محمَّد بن أبي حاتم](١) قال(٥):

أَبُو محمَّد بن أَبِي الأعيس الخولاني الدمشقي [روى عن . . . روى عنه معاوية بن صالح سمعت] (٦) أي يقول ذلك .

كذا في نسختين مبيض.

• ٨٨٩ - أبو محمَّد بن عَبْد اللّه بن يزيد بن معاوية اسمه زياد، تقدّم ذكره في حرف الزاي.

## ٨٧٩١ ـ أَبُو مُحَمَّد الكلاعي

حدث عن عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والمستدرك عن مغازي الواقدي.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والمستدرك عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والسند معروف.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/٤٣٣.

 <sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>V) بياض بالأصل والمستدرك قياساً عن سند مماثل.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل.

روى عنه بقية.

هو عُمَر بن أبي عُمَر. تقدم ذكره في حرف العين.

### ٨٧٩٢ ـ أَبُو مُحَمَّد الكلاعي

حدث عن عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جُرَيج المكي . روى عنه: أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن التميمي .

آخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخلال، أَنَا أَبُو طاهر الثقفي، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرى، نَا مُحَمَّد بن برل، نَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم هو أَبُو عَبْد الملك البُسْري، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا أَبُو مُحَمَّد الكَلاَعي، عَن ابن جريج، عَن عطاء، عَن ابن عباس قَال: قَال النبي ﷺ: «مَن أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها»[١٣٥٤-١].

## ٨٧٩٣ ـ أَبُو مُحَمَّد الكلبي

حدَّث عن مكحول، والوليد بن يزيد بن عَبْد الملك.

روى عنه الوليد بن مسلم، وأُبُو عدي أرطاة بن المنذر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وأَبُو الحُسَيْن بن الفراء، قَالا: أنا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الخطيب، أَنَا أَبُو الْحَمَّد بن يوسف الصاد<sup>(۲)</sup> أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي الفوارس الحافظ<sup>(۱)</sup>، وأَبُو بَكْر بن أَحْمَد بن يوسف الصاد<sup>(۲)</sup> وأَبو الحَسَن بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن شاذان، قالوا: أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن يوسف بن والوات المحمّد المتعلقي، أَنَا الحارث بن مُحَمَّد بن أَبِي أَسامة، نَا الحكم بن موسى، نَا الوليد يعني ابن مسلم، عَن شيخ من كلب يكنى بأبي مُحَمَّد . . . . . (١٤) مكحولاً يحدث أن أبا الدرداء قال:

قَال لي رَسُول الله ﷺ: «كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك [يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟] (٥) فإن قلت: علمت، قيل لك: فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت [قيل لك: فما كان] (٢) عذرك فيما [جهلت؟] (٧) أَلاَ تَعَلِّمت؟ (١٣٥٤١].

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير الأعلام ٢٢٣/١٧. (٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «أبي» راجع ترجمته في سير الأعلام ١٧/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والجملة المستدركة بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، استدركت اللفظة عن ابن منظور.

# ٨٧٩٣م ـ [أَبو محمَّد الدمشقي]<sup>(١)</sup>

إن لم يكن الكلبي فهو غيره.

**روی عنه** بکر بن خنیس<sup>(۲)</sup>.

قرات على أبي . . . . (<sup>4)</sup> بن الحَسَن، عَن عَبْد الوهاب بن الحَسَن الكلابي، وعن عَبْد الوهاب بن الحَسَن الكلابي، وعن عَبْد العزيز الكتاني . . . . (<sup>5)</sup>، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا ابن جوصا، نَا أَبُو الحُسَيْن . . . . (<sup>6)</sup> مُحَمَّد بن عيسى . . . . (<sup>7)</sup> سلام الواسطي، نَا بكر بن خُنيس، عَن أبي مُحَمَّد الدمشقي، عَن مُحَمَّد بن عيسى . . . . (<sup>7)</sup> سلام الواسطي، نَا بكر بن خُنيس، عَن أبي مُحَمَّد الدمشقي، عَن ربيعة بن . . . . . (<sup>7)</sup> رَسُول الله عَلَيْ قَال : قَال رَسُول الله عَلَيْ: «عليكم بقيام الليل [فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة] (<sup>6)</sup> إلى الله وتكفير للسيئات، منهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن [الجسد] (<sup>6)</sup> الجسد] (<sup>6)</sup> المناس الم

### ٨٧٩٤ ـ أَبُو مُحَمَّد القرشي

سأل الأوزاعي، وحكى عنه.

روى عنه عُمَر بن الوليد الصوري.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصرُه وعَبْد الوهاب بن جَعْفَر بن عَلَي، قَالا: نا أَبُو الحارث أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمارة، أَنَا أَبُو عَبْد الملك مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد بن جرير بن عبدوس الثعلبي الصوري، بصور، نَا عُمَو ابن الوليد الصوري الفارسي، نَا أَبُو مُحَمَّد القرشي قَال: سألت الأوزاعي قلت: يا أبا عمرُو هذا جيش عَبْد الله بن عَلَي قد جاء، فنبيعهم علفاً؟ قَال: لا، ولا إبرة.

## ٥ ٨٧٩ ـ أَبُو مُحَمَّد التميمي

الذي حكى عنه أَبُو بَكْر بن أَبي خيثمة، اسمه يَحْيَىٰ، تقدم ذكره في حرف الياء.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمستدرك كترجمة مستقلة، عن مختصري ابن منظور وأبي شامة.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن مختصر أبي شامة.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل. (٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، وفي مختصر ابن منظور: حدث عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن مؤذناً رسول له ﷺ.

 <sup>(</sup>A) بياض بالأصل، والجملة استدركت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٩) لم يظهر من اللفظة إلا: «الجـ» والمثبت «الجسد» عن مختصر ابن منظور.

### ٨٧٩٦ ـ أَبُو مُحَمَّد الأطرابلسي

حدث عن أبي معمر، أظنه شبيب بن شيبة.

**روى عنه** لوين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفراء، ثنا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن هُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن جَعْفَر البردعي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمران، نَا أَحْمَد بن القاسم بن نصر، ثنا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حبيب لُوين، حَدَّثَني أَبُو مُحَمَّد الأطرابلسي، عَن أبي معمر، عَن الحَسَن قال: همة العلماء الرعاية، وهمّة السفهاء الرواية.

رواه مُحَمَّد بن هارون بن حميد بن المُجَدر، عَن لُوين فقَال: عن الحَسَن، قَال: قَال رَسُول الله ﷺ فذكره.

## ٨٧٩٧ ـ أَبُو مُحَمَّد القرشي

من ولد الحارث بن عَبْد المطلب بن هاشم.

حكى عن إِبْرَاهيم بن أبي عبلة.

حكى عنه أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن المُفَضّل بن غسان الغلابي، وأظنه الذي سأل الأوزاعي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن مروان، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن الحَسَن بن مروان، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن أَحْمَد البابسيري<sup>(۲)</sup>، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن المفضل، أَنَا [أَبو محمَّد القرشي] (۳) رجل من ولد الحارث بن عَبْد المطلب، عن إِبْرَاهيم بن أَبي [عبلة، وكانت له ناحية من عمر] بن عَبْد العزيز قَال: كان عطاء الخراساني يتكلم بعد [الصلاة في بيت المقدس، فتكلم رجل من المؤدبين] (٥) فقال رجل: من هذا؟ قَال: أنا يا أبا المقدام [قال: اسكت. قال: ولم؟ قال: إنا نكره أن نسمع الخير] (١) من غير أهله.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل ورسمها: «أما سرى».

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك عن مختصر ابن منظور.

كذا في هذه، فقَال رجل: والصواب....(١).

### ٨٧٩٨ ـ أَبُو مُحَمَّد بن جَعْفَر المتوكل . . . . (٢)

ابن عَبْد الله المنصور مُحَمَّد بن عَلى بن عَبْد الله . . . . (٣) .

[قدم]<sup>(۱)</sup> دمشق مع أبيه المتوكل سنة أربع ومائة ...... (۵).

ذكر أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القواس . . . . . (٦) في شعبان سنة سبع وسبعين .

## ٨٧٩٩ ـ أَبُو مُحَمَّد الأنصاري

حكى عنه أَبُو العباس بن مسروق.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعادات أَحْمَد بن أَحْمَد الهاشمي.

قَال: أنا وأَبُو مُحَمَّد بن حمزة، ثنا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا مُحَمَّد بن أَبِي الفرج البزار، أَنَا جُعْفَر الخلدي، ثَا أَحْمَد بن مسروق، حَدَّثَني أَبُو مُحَمَّد الأنصاري قَال: قرأت على حجر ببيت المقدس: رأس الغنى القنوع، ورأس الفقر الخضوع.

أيضاً قرأت على حجر بدمشق:

كلّم من شئتَ، فأنت نظيره، واستغنِ عن من شئت، فأنت أميره، واخضع لمن شئتَ فأنت أسيره.

[قال] (٧): وقرأت على حجر عند جبّ: كل من أحوجك الدهر إليه فتعرضت له، هنت عليه.

# · ٨٨٠ - أَبُو مُحَمَّد بن العباس العطار [الدمشقي] (<sup>٨)</sup>

حدث عن خالد بن يزيد العمري.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، ولعل ما أثبتناه يوافق السياق.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۸) زیادة عن مختصر ابن منظور .

<sup>(</sup>٧) زيادة منا للإيضاح.

روى عنه أَبُو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني.

أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر بن القشيري، أَنَا أبي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَى بن مُحَمَّد بن عَلَى بن ماسرجس الخازن، قَالا: أنا أَبُو نعيم عَبْد الملك بن الحَسَن الإسفرايني، أَنَا أَبُو عوانة حَدَّثَني أَبُو مُحَمَّد بن العباس العطار الدمشقي، نَا خالد بن يزيد ـ زاد القشيري: العمري، وقالا ـ عن ابن أبي ذئب عن المقبري، عَن أبي هريرة، عَن النبي ﷺ قَال: "نعم السحور التمر، ونعم الإدام الخل، ورحم الله المتسحرين" [١٣٥٤٣].

### ٨٨٠١ ـ أَبُو مُحَمَّد المَعْيُوفي

أحد المتعبدين.

حكى عنه عَلي بن مُحَمَّد المعيوفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم نصر بن أَحْمَد، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن بكر إسْمَاعيل بن القاسم الحداد، ثنا ماس<sup>(۱)</sup>، نَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن بكر الطبراني، أَنَا عمي أَبُو أَحْمَد عَبْد اللّه بن بكر بن مُحَمَّد الطبراني<sup>(۲)</sup>، قَال: وحَدَّثني عَلي بن مُحَمَّد المعيوفي قَال:

كان عَبْد العزيز المطرز صاحب قلب طيب [لا يقدر أن يسمع]<sup>(٣)</sup> شيئاً إلاّ وجد وجداً عظيماً تعود بركته على الحاضرين معه وكان شيخنا [أبو محمَّد المعيوفي أيضاً]<sup>(٤)</sup> صاحب قلب لا تسل عنه، وفيه حضور واجتماع فكانا إذا [اجتمعا، فإنما هو يوم]<sup>(٥)</sup> سرور ومناحة.

### ٨٨٠٢ [أَبو محمَّد بن] (٦) فضالة الفقيه

حدث عن المسيب بن واضح، وأبي $^{(V)}$  التقي هشام بن عبد الملك. . . .  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمستدرك عن ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمستدرك عن ابن منظور.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، ومن هنا ترجمة جديدة، والمستدرك عن ابن منظور.

<sup>.</sup> بياض بالأصل ( $^{(V)}$  بياض بالأصل ( $^{(V)}$ 

[روى عنه: أبو]<sup>(۱)</sup> على بن حبيب.

أنا أبو القاسم النسيب، عن أبي القاسم بن الفرات، . . . . <sup>(۲)</sup> أبو علي الحسن بن حبيب الحصائري، نا أبو محمَّد بن فضالة الفقيه بدمشق . . . . <sup>(۳)</sup> ذكره.

انبانا أبو القاسم النسيب، نا عبد العزيز الكتاني، أنا .... (٤) أبو محمَّد بن فضالة الفقيه، نا المسيب بن واضح، نا عَبْد الله .... (٥) بن سُلَيْمَان، قالوا: ثنا حميد، عن أنس ابن مالك قال: كان [لرسول الله ﷺ ناقة، يقال لها العضباء](٢) فكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين. قالوا: سبقت العضباء يا رسول الله؟ قال: «إن حقاً على الله أن لا يرفع في الدنيا شيئاً إلا وضعه»[١٣٥٤٤].

#### ٨٨٠٣ ـ أَبُو مُحَمَّد بن الصفر بن السري الخُتُّلي الخراساني

حدث بدمشق عن عمار بن الحَسَن الغساني.

روى عنه أَبُو بَكْر الربعي البندار.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، أَنَا أَبُو عَلي الحَسَن بن أَحْمَد بن المظفر بن أَبي حريصة الفقيه المالكي، أَنَا أَبُو نصر عَبْد الوهاب بن عَبْد الله بن عُمَر بن أيوب المُرّي، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يوسف الربعي البندار، نَا أَبُو مُحَمَّد بن الصفر بن السري الختلي الخراساني، قدم علينا دمشق سنة خمس عشرة وثلاثمائة، نَا عمّار بن الحَسَن، نَا إِبْرَاهيم بن هذبة الأزدي، عَن أنس بن مالك قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «رحم الله عبداً أصلح من لسانه»[١٣٥٤].

## ٨٨٠٤ ـ أَبُو مُحَمَّد العتكي

دخل دمشق.

وحكى عن أُحْمَد بن سعيد الكاتب الطائي.

روى عنه مُحَمَّد بن جَعْفَر بن النجار الكوفي.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ولعل ما أثبت صحيحاً وكافياً، في ذكر أسماء الرواة عنه.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمستدرك بين معكوفتين عن مختصر ابن منظور.

تقدمت له حكاية في ترجمة أَحْمَد بن سعيد.

#### ٥ • ٨٨ - أَبُو مُحَمَّد الغَزْنوي الفقيه

حكى عنه رَشَأ بن نَظِيف.

قرأت بخط أبي الحَسَن رَشَأ بن نَظِيف، وأنبأنيه أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش عنه. أنشدني أَبُو مُحَمَّد الغزنوي الفقيه وكتبه لي بخطه لابن الرومي:

رأيت الدهر يجرح ثم يأسو يعوض أو يسلي أو ينسي أبت نفسي الهلاع لفقد شيء كفى رزءاً لنفسي فقد نفسي وقال: وهو مأخوذ من قول القائل:

ومن عجب الدنيا بأن صروفها إذا سَرَّ منها جانب ساء جانب فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، فإنك ذاهب

## ٨٨٠٦ ـ أَبُو مالك الأشعري(١)

له صحبة، مختلف في اسمه، فقيل كعب بن عاصم، وهو أظهر، ويقَال: عامر بن الحارث بن هانىء بن كلثوم، ويقَال: الحارث بن الحارث، ويقَال: عمرو، وقيل عبيد، وهو وهم.

روى عن النبي ﷺ أحاديث.

روى عنه جابر بن عَبْد الله، وعَبْد الرَّحْمٰن بن غنم، وأم الدرداء، وربيعة بن عمرو الجرشي، وخالد بن سعيد بن أبي مريم، وهو سماه كعب بن عاصم، وعَبْد الله بن معاذ الأشعري، ومالك بن أبي مريم الحكمي<sup>(۲)</sup>، وأَبُو سَلام الأسود الجُمَحي، وشريح بن عبيد الحضرمي، وإبْرَاهيم بن مقسم الهذلي، وعطاء بن يسار، و[شهر]<sup>(۳)</sup> بن حوشب.

وقدم دمشق وحدَّث بها.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/٦ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (١٠٦١) ط دار الفكر وفيه أنه الحارث بن الحارث والإصابة ٥/ ٢٧٢ والإصابة ٤/ ١٧٠ والاستيعاب ٤/ ١٧٥ (هامش الإصابة)، وطبقات خليفة ص١٢٧ وطبقات ابن سعد ٤/ ٣٥٨ و٧/ ٥٠٠ والجرح والتعديل ٣/ ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، واستدركت اللفظة عن تهذيب الكمال.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن منده، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن نصر، نَا إِسْمَاعيل بن إسحاق، نَا إِسْمَاعيل بن أبي أويس، نَا إِسْمَاعيل ابن عَبْد اللّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عَن أبيه، عَن جده قَال: سمعت أبا مالك الأشعري يقول: إنّ رَسُول الله عَلَيْ قَال في حجة الوداع في وسط أيام الأضحى: «أليس هذا يوم حرام»؟ قالوا: بلى [١٣٥٤٦].

رواه الحاكم أَبُو أَحْمَد عن عَلَي بن مُحَمَّد بن سختويه، عن إسْمَاعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد، وسماه كعب بن عاصم، وكذلك رواه الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن زياد القباني (١) عن أَحْمَد بن نصر، عَن ابن أبي أويس، وسماه أيضاً.

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلي الحداد، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (٢)، نَا عباس بن الفضل الأسفاطي، حَدَّثني إسْمَاعيل بن أَبي أويس، نَا إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن خالد بن سعيد بن أَبي مريم عن أبيه، عَن جده قَال: سمعت أبا مالك الأشعري يقول: قَال رَسُول الله ﷺ في حجة الوداع في أوسط أيام الأضحى:

«أليس هذا اليوم الحرام» قالوا: بلى، قَال: «فإن<sup>(٣)</sup> حرمة نبيّكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم». ثم قَال: «ألا أنبئكم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنبّئكم من المؤمن؟ من أمنه المؤمنون على أنفسهم ودمائهم، وأنبّئكم من المهاجر؟ من هجر السيئات وهجر (١) ما حرم الله، المؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم، لحمه حرام عليه أن يأكله ويغتابه بالعيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه ووجهه حرام عليه أن يلطمه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنّته»[٧٤٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عُمَر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو سَعد مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا هشام بن عمار، نَا صدقة، هو أَبُو أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا هشام بن عمار، نَا صدقة، هو ابن خالد، نَا ابن جابر، عَن عطية بن قيس الكلابي، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم الأشعري، حَدَّثَني أَبُو عامر وأَبُو مالك، والله ما كذبني أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ليكونن في أمتي أقوام

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، ورسمها: «العباسي» راجع ترجمته في سيز الأعلام ١٣/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٩٩ رقم ٣٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: كان، والمثبت عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: وهي، والمثبت عن المعجم الكبير.

يستحلون الحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم رجل لحاجته، فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله فيضع العلم عليهم، ويمسخ آخرين (١) قردة وخنازير إلى يوم القيامة»[١٣٥٤٨].

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٢)</sup> كذا قَال، وأَبُو مالك، وإنما هو: أو أبو مالك بالشك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنْبَأ أَبُو القَاسِم أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الخليلي ببلخ، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الخزاعي، نَا أَبُو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، نَا عليه بن قبي الكلابي قَال: عيسى بن أَحْمَد العسقلاني، نَا بشر بن بكر، عَن ابن جابر، أَنَا عطية بن قيس الكلابي قَال: قام ربيعة الجُرَشي في الناس، فقَال:

يا أيها الناس إنّ الله قد أحل كثيراً طيباً، وحرّم قليلاً خبيثاً، فما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله، فيمسخه الله قرداً أو خنزيراً. فقال رجل من ناحية الناس: والله ليكونن ذاك. قال: فتطاولت، فإذا هو عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم الأشعري، فلمّا فرغ ربيعة قمت إليه فإذا ربيعة قد بدرني (٣) إليه، فأخذ بيده فانتحاه، فجلست قريباً منهما، فأخذا ينظران إليّ المرة بعد المرة، فعلمت أن مجلسي قد ثقل عليهما، فقمت فأتيت أهلي، فما قرّتني نفسي حتى رجعت إلى المسجد، وإنّي لأتبوأ منه مجلساً أنظر إلى أبوابه كلّها، فإذا أنا به، فقمت إليه، فقلت: قد هجرت الرواح؟ قال: أجل، علمتُ أن المسجد ليس فيه أهله، فأحببت أن أعمره حتى يجيء أهله، فقلت: رحمك الله، يمين حلفت عليها اليوم، قال: ... (١٤) فركع ركعات حساناً، ثم جلس وجلست إليه، فقلت: يمين حلفت عليها اليوم إذ قال ربيعة: ما يؤمن أحدكم أن يقع في معصية من معاصي الله، فيمسخه الله قرداً أو خنزيراً، فحلف لا يستثنى ليكونن ذاك؟.

قَال: حَدَّثَني أَبُو عامر أو أَبُو مالك، والله ـ يمين أخرى ـ وما حَدَّثَني (<sup>()</sup> أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخزّ، والحرير، والخمر، والمعازف،

<sup>(</sup>١) بالأصل: آخرون.

<sup>(</sup>۲) زیادة منا.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «بردي» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) كلمة غير مقروءة ورسمها: ايتو.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي ابن منظور: كذبني، وهو أشبه.

ولينزلنَّ أقوام إلى جانب عَلَم يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم آتِ لحاجته فيقولون: ارجع البنا غداً فيبيتهم الله، ويضع العلم عليهم ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة "التيامة" التيامة "التيامة التيامة التيام

ورواه مالك بن أَبي مريم، عَن ابن غنم، عَن أَبي مالك، ولم يشك.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حمد وأم المجتبى بنت ناصر، قالا: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو العباس بن قتيبة، نَا حرملة، نَا ابن وهب، حَدَّثَني معاوية، عَن حاتم، وهو ابن حريث (١)، عَن مالك بن أبي مريم، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن عنم، عَن أبي مالك الأشعري، عَن رَسُول الله على أنه قال: «ليشربن أناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير»[١٣٥٥٠]

وقد روي عن أبي مالك من وجه آخر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن غانم بن أَحْمَد الحداد، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن إسحاق، أَنَا أَبِي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن معروف، نَا الحَسَن بن عَلِي بن بحر، عَن أبيه، عَن عَن قتادة بن الفضيل بن عَبْد اللّه بن قتادة، قَال: سمعت ابن الغار (٢) يحدِّث عن أبيه، عَن جده قَال:

قَال يوماً لأهل دمشق: يا أهل دمشق، والله ليكونن فيكم الخسف، والمسخ، والمقذف، قال يوماً لأهل دمشق، والمسخ، والقَذْف، قالوا: وما يدريك يا ربيعة (<sup>(3)</sup>) قال: هذا أبو مالك فسلوه، قال: وكان نزل عليه فراح به [إلى] (<sup>(3)</sup> المسجد، فقالوا له: ما يقول ربيعة؟ فقال: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «باتخاذهم القينات وشربهم «في أمتي الخسف والقذف» قال: قلنا: فيم يا رَسُول الله؟ قال: «باتخاذهم القينات وشربهم الخمور»[(١٣٥٥]].

َ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو القَاسِم إِبْرَاهيم ابن أَحْمَد بن جَعْفَر الخرقي، أَنَا أَبُو بَكْر جَعْفَر بن مُحَمَّد الفريابي، نَا قتيبة بن سعيد، نَا

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وهو حاتم بن حريث الطائي المحري الشامي الحمصي، ترجمته في تهذيب الكمال ٨/٤.

<sup>(</sup>٢) يعني هشام بن الغاز، وهو أبو عبد الله هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٧٩/١٩.

<sup>(</sup>٣) يعني ربيعة الجرشي، وهو ربيعة بن عمرو، أبو الغاز الشامي ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح.

الليث، هو ابن سعد، عَن ابن شهاب، عَن صفوان بن عَبْد اللّه بن صفوان، عَن أم الدرداء، عَن كعب بن عاصم أنه قال: سمعت رَسُول الله على يقول: «ليس من البر الصيام في السفر»[١٣٥٥٢].

قَال: ونا جَعْفَر الفريابي، نَا مُحَمَّد بن الصباح، أَنَا سفيان، عَن الزهري بإسناده مثله. قال: ونا جَعْفَر، نَا قتيبة، نَا سفيان بن عيينة.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع، أَنَا ابن منده، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الصباح، عَن سفيان بن عيينة، عَن الزهري، عَن صفوان بن عَبْد الله بن صفوان، عَن أم الدرداء، عَن كعب بن عاصم ـ زاد الحَسَن: الأشعري: ـ أن النبي على قَال.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، حَدَّثَني جدي، وأَبُو خيثمة، وجماعة قالوا: نا ابن عيينة، عَن الزهري، عَن صفوان بن عَبْد اللّه بن صفوان، عَن أم الدرداء، عَن كعب بن عاصم، عَن النبي الزهري، دليس من البر الصيام - وفي حديث النقور: الصوم - في السفر»[٥٠٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد، وأَبُو الفضل أَحْمَد.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو منصور، أَنَا أَبُو طاهر، قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إسحاق، نَا عُمَر بن أَحْمَد، نَا خليفة، قَال (١): أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ من ساكني الشام، وكعب ابن عاصم (٢) من ساكني الشام، روى: «ليس من البر الصوم في السفر».

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> فرق بينهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر الأنباري، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، قَال: سمعت معاوية بن صالح والعباس بن مُحَمَّد، قال: قال يَحْيَىٰ بن معين: أَبُو مالك الأَشْعَرِيِّ عبيد، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن عاصم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو الحسين البزار، أَنْبَأَ أَبُو القَاسِم عيسى بن عَلي، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة بن خيّاط ص١٢٧ رقم ٤٦١.

<sup>(</sup>۲) طبقات خلیفة رقم ۲۲۶.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

القَاسِم البغوي، حَدَّثني عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، قَال: سمعت أبي يقول: أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ ما أخلقه، اسمه عمرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران الله أَبُو علي بن الصواف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شيبة، قَال: سمعت عمي يقول: أَبُو مالك الأَشْعَريّ اسمه عمرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّدٌ بن أَبِي طاهر الحاسب، أَنَا الحَسَن بن عَلَي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قَال (١) في الطبقة الثالثة أَبُو مالك الأَشْعَريّ، أسلم وصحب النبي ﷺ، وغزا معه، وروى عنه.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلي، ثم أخبرني أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر عنه، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عَلي المداثني، أَنْبَأ أَبُو بكر بن البرقي، قَال:

ومن الأَشْعَرِيّين قَال ابن هشام: أَشعر بن بنت بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ قَال: ويقَال أسعر بن أدد ويقال: أسعر مالك، ومالك مذحج بن أدد أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ، واسمه عبيد، توفي في طاعون عَمَواس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو طاهر الخطيب، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الصواف، أَنَا أَجُو الْحَمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد، قَال (٢): في كنى الصحابة: أَبُو مالك الأَشْعَريّ، اسمه عبيد.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد اللّه، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا أَبُو عَلي، إجازة.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال (٣):

كعب بن عاصم أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ، ويقَال: اسمه عمرو، شامي، روى عنه عَبْد الرحمن (٤) بن غنم، وأم الدرداء، وشريح بن عبيد، سمعت أبي يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) راه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٤/٨٥٨ و٧/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الكني والأسماء للدولابي ١/٥٢.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: عبد الرحيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان، قَال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو مالك عمرو، ويقَال: عبيد الأَشْعَريّ، ويقَال كعب بن مالك، وله صحبة.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أبي قَال: أَبُو مالك كعب بن عاصم، وقيل: اسمه عمرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نا أَبُو زرعة، قال: وأَبُو مالك الأَشْعَرِيِّ ممن نزل الشام، روى عنه ابن غنم، وقدمها على معاوية، وقال أَبُو زرعة في غير هذه الرواية: اسم أبي مالك الأَشْعَرِيِّ كعب بن عاصم.

· أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله، قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم ابن عتاب، أَنَا أَحْمَد بن عمير، إجازة.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَحْمَد، أَنَا الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوهاب بن الحَسَن، أَنَا ابن عمير، قراءة، قَال: سمعت مَحْمُوداً (١) يقول: وأَبُو مالك الأَشْعَريّ كعب بن عاصم، قديم الموت، مات بالشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الفتح الزاهد، أَنَا أَبُو الفتح الرازي، أَنَا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إياس، قَال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: أَبُو مالك الأَشْعَريّ كعب بن عاصم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا أَبُو الحُسَيْن البزار، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا البغوي، قَال: أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ يقَال اسمه عمرو، ويقَال كعب بن عاصم.

قال: وأنا البغوي قَال: كعب بن عاصم الأَشْعَرِيّ، ويقَال: إنه أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ، سكن مصر، وروى عن النبي ﷺ حديثين، ثم قَال بعده: أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ بلغني اسمه كعب بن عاصم، ويقَال: عمرو، ويقَال: الحارث بن مالك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر الخطيب، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم، أَنَا

<sup>(</sup>١) يعني أبو القاسم محمود بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن سميع الدمشقي، ترجمته في سير الأعلام ١٣/٥٥.

أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، قَال<sup>(١)</sup>: أَبُو مالك كعب بن عاصم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن المستملي، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد البحاثي، أَنَا عَلَي ابن أَحْمَد الزوزني، أَنَا مُحَمَّد بن حِبّان البستي، قَال: الحارث الأَشْعَرِيّ هذا يعني الذي رولى عنه أَبُو سَلام الحديث الطويل، هو أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ، اسمه الحارث بن مالك، من ساكني الشام.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي، أَنْبَأ أَبُو أَخْمَد، قَال: أَبُو مالك عبيد، ويقال: عمرو، ويقال كعب بن عاصم الأَشْعَرِيّ، له صحبة من النبي عَلَيْ. أَنُو مالك عبيد، ويقال: مندة قال:

كعب بن عاصم أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ كناه البخاري، عن إسْمَاعيل بن أَبِي أويس، وقال غيره: اسم أَبِي مالك عمرو، عداده في أهل الشام، روى عنه جابر بن عَبْد اللّه، وعَبْد الرّخمٰن بن غنم، وخالد بن أَبِي مريم، وأَبُو الدرداء، وكان شهد فتح مصر، وقال في موضع آخر: عامر بن الحارث بن هانيء بن كلثوم الأَشْعَرِيّ، يكنى أبا مالك، قدم على رَسُول الله عني السفينة، وهو ممن قدم مصر، وروى عنه من أهل مصر إِبْرَاهيم بن منسم مولى هذيل، ومن أهل الشام: عَبْد الرَّحمٰن بن غنم، وأَبُو سلام الحبشي، قاله لي أَبُو سعيد بن يونس بن عَبْد الأعلى.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنْبًا أَبُو الفضل المقدسي، أَنْبًا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخارى، قَال:

عمرو أَبُو مالك أو أَبُو عامر الأَشْعَرِيّ، الشامي، سماه ابن أَبِي شيبة، وأَبُو عيسلَى وإِبْرَاهيم الحربي، سمع النبي ﷺ روى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم في الأشربة، وقَال مُحَمَّد بن سعد كاتب الواقدي: توفي أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ في زمن عُمَر بن الخطاب.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، قَالا: قَال لنا أَبُو نعيم الحافظ: أَبُو مالك الأَشْعَرِيّ مختلف في اسمه فقيل: كعب بن عاصم، وقيل: الحارث، وقيل: عبيد، وقيل: عمرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السمرقندي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْنُ بن بشران

<sup>(</sup>١) الكنى والأسماء للدولابي ١/٥٢.

أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حَنبل بن إسحاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله، نَا عصام بن خالد، نَا حريز، عَن حبيب بن عبيد:

أن النبي ﷺ قَال: «اللّهم صلّ على عبيد أبي مالك الأَشْعَرِيّ واجعله فوق كثير من الناس»[١٣٥٥٤].

[قال ابن عساكر:]<sup>(۱)</sup> هذا وهم إنما المحفوظ على عبيد أبي عامر، وقد تقدم في ترجمة عبيد بن وهب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشّخامي، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّخْمَٰن، أَنَا أَبُو أَخْمَد مُحَمَّد ابن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أخبراني أَبُو الطيب الحُسَيْن بن موسى الرقي بأنطاكية، نَا عامر يعني ابن سنان الرقي، نَا عَبْد الحميد بن بهرام الفزاري، عَن شهر بن حوشب، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم:

<sup>(</sup>۱) زیادة منا. (۲) زیادة لازمة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «فرفع» والتصويب عن مسند أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) في مسند أحمد: ليسوا بأنبياء. (٥) في مسند أحمد: فجاء.

الله ناس من الناس ليسوا ناساً (۱) ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عزّ وجل، انعتهم لنا ـ حلّهم لنا ـ شكلهم، فتروّح رَسُول الله على بسؤال الأعرابي، فقال رَسُول الله على: «هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثيابهم نوراً يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (١٥٥٥-١٥٥)

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحَسَن بن أَحْمَد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَى، أَنَا أَبُو علقمة نعيم، ثنا سُلَيْمَان الطبراني، نَا عمرو بن إسحاق بن إِبْرَاهيم بن العلاء الحمصي، نَا أَبُو علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة: أن أباه حدَّثه عن نصر بن علقمة، عَن أخيه محفوظ بن علقمة، عَن ابن عائد، نَا أَبُو أمامة أن كعب بن عاصم الأَشْعَرِيِّ حدَّث قَال:

ابتعتُ قمحاً أبيض ورَسُول الله على حيّ، فأتيت به أهلي، فقالوا: تركت القمح الأسمر الجيد وابتعت هذا؟ والله، لقد أنكحني رَسُول الله على إياك وإنك لعيي اللسان ذميم الجسم ضعيف البطش، فصنعت منه خبزة، فأردت أن أدعو عليها أصحابي الأَشْعَرِيّين، أصحاب الصّفة (٣)، فقلت: أتجشأ من الشبع وأصحابي جياع، فأتت رَسُول الله على تشكو زوجها، وقالت: انزعني من حيث وضعتني، وأرسل إليه رَسُول الله على فجمع بينهما، فحدّته حديثها، فقال رَسُول الله على: «لم تنقمي منه شيئاً غير هذا؟» قالت: لا، قال: «فلعلك تريدين أن تختلعي منه فتكونين (٤) كجيفة الحمار، أو تبغين ذا جُمّة فينانة، على كل جانب من قصّته شيطان قاعد؟ ألا ترضين (٥) أتي أنكحتك رجلاً من نفر ما تطلع الشمس على نفر خير منهم؟»، قالت: رضيت، فقامت المرأة حتى قبّلت رأس زوجها، فقالت: لا أفارق زوجي قبداً.

أَنْبَانًا أَبُو سعد المطرز، ثنا أَبُو نعيم الأصبهاني، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني (٦)، نَا المقدام بن داود المصري، نَا أَبُو الأسود النضر بن عَبْد الجبار، نَا ابن لهيعة، عَن عياش بن

<sup>(</sup>١) كذا، وفي المسند: بأنبياء.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٨/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠ رقم ٢٢٩٦٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «العقبة» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: ترضى:

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/٢٨٩ رقم ٣٤٣٢.

عباس، عَن إِبْرَاهيم بن مقسم مولى هذيل، عَن أبي مالك الأَشْعَرِيّ:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، حَدَّثَني ابن هانى، نَا أَبُو المغيرة (٢)، نَا صفوان بن عمرو، عَن أَبي عبيد الحضرمي، يعني شريحاً أنّ أبا مالك الأَشْعَرِيّ لما حضرته الوفاة قَال: يا معشر الأَشْعَرِيّين ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إنّي سمعت رَسُول الله عليه يقول: «حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة» [١٣٥٥٨].

اَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن ابن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن بشر<sup>(٣)</sup> بن العباس التميمي، أَنَا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي<sup>(٤)</sup>، نَا سلمة بن شبيب، نَا أَبُو المغيرة، نَا صفوان بن عمرو، عَن شريح بن عبيد الحضرمي، أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قَال: يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إنّي سمعت رَسُول الله على يقول: «حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة» [٢٥٥٩].

أَنْبَانَا أَبُو سعد (٥) المطرز، وأَبُو عَلي الحداد، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا فاروق الخطابي، نَا أَبُو مسلم، يعني إِبْرَاهيم بن عَبْد الله، نَا عَبْد الله بن رجاء، نَا عَبْد الحميد، يعني

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ومختصر ابن منظور، وفي المعجم الكبير: سفينة.

<sup>(</sup>٢) من طريقه بسنده إلى أبي مالك رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٩٩١ رَقَمَ ٣٤٣٨ وانظر تخريجه فيه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: بسر، تصحيف، راجع ترجمته في سير الأعلام ١٦/ ٤١٥.

٤) تحرفت بالأصل إلى: الشامى.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: ثقيل.

ابن بهرام، عَن شهر بن حوشب، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم، عَن حديث الحارث بن عميرة قَال: طُعن معاذ وأَبُو عبيدة وشُرَحبيل بن حسنة وأَبُو مالك في يوم واحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنَا أَبُو طاهر وأَبُو الفضل.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو العز، أَنَا أَبُو طاهر، قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إ إسحاق، نَا عُمَر بن أَخْمَد، نَا خليفة بن خياط.

قال: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو مروان .... (١)، أَنَا أَبُو أَخْمَد .... (٢)، أَنَا أَبُو الحسن اللنباني، أَنَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، أَنَا مُحَمَّد بن سعد قَال (٣) في الطبقة .... (٤) الشام من أصحاب رَسُول الله ﷺ أَبُو مالك الأَشْعَرِيِّ توفي في خلافة ـ وقَال ابن سعد: في زمن ـ عُمَر بن الخطاب.

# ٨٨٠٧ ـ أَبُو مَالِك الدّمشقي (٥)

عن النبي ﷺ، رواه معاوية بن صالح، عَن عَبْد اللّه بن دينار عنه، ذكر في الصحابة ولا بت.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا أَبُو عَلَى، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنَا أَبُو مُحَمَّد<sup>(٦)</sup>، قَال:

أَبُو مَالِكَ الدَّمشْقيّ، روى عن النبي ﷺ مرسل فيما رواه معاوية (٧٠ بن صالح، عَن عَبْد اللّه بن دينار، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو مجهول.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قَال:

أَبُو مَالِكَ الدَّمشقيِّ عن النبي ﷺ مرسل، روى عنه عَبْد اللَّه بن دينار، وأراه الحمصي، نَا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في أسد الغابة ٥/ ٢٧٣ والجرح والتعديل ٩/ ٣٤٤ والإصابة ٤/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «أبو معاوية».

أَبُو الحُسَيْنِ القارىءَ، أَنَا مُحَمَّد، يعني ابن إسْمَاعيل، قَال: قَاله عَبْد اللّه يعني ابن صالح، عَن معاوية، وهو ابن صالح عَن عَبْد اللّه بن دينار، عَن أبي مَالِك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن منده قَال: أَبُو مَالِك الدّمشقيّ عن النبي ﷺ، رواه معاوية بن صالح، عَن عَبْد اللّه بن دينار، عنه ذكر في الصحابة ولا يثبت.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلي الحداد، قَالا: قَال لنا أَبُو نعيم الحافظ: أَبُو مَالِك الدِّمشقيّ، روى معاوية بن صالح، عَن عَبْد الله بن دينار عنه، ذكره المتأخر وقَال: ذكر في الصحابة ولا يثبت، ولم يزد عليه.

### ٨٨٠٨ ـ أَبُو مَالِك السكسكي

ولي حرس يزيد بن عَبْد الملك على ما قيل، له ذكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إسحاق، أَنَا أَخْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قَال (١) في تسمية عمال يزيد بن عَبْد الملك: قَال حاتم بن مسلم: على الحرس أَبُو مَالِك السكسكي، قَال خليفة: على الحرس عيلان (٢) بن أبي معشر مولاه.

# ٨٨٠٩ ـ أَبُو مجلز السدوسي

اسمه لاحق بن حميد، تقدّم ذكره في حرف اللام ألف.

م ۱۸۸۰ - أَبُو محجن بن (٣) عَبُد الله بن المنذر بن قيس بن شمير (١٠) ابن نمران بن جندب بن هلال بن صعب بن عمرو بن دميمة (٥) بن حَدَس ابن أريش بن أراش بن جزيلة بن لخم واسمه مالك بن عدي بن الحارث ابن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب اللخمي الأراشي من شجعان أهل الشام غزا مع مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية، وقتل بها (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٣٥ (ت. العمرى).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ خليفة: غيلان ختن أبي معن.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر ترجمته استدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل ونميل إلى قراءتها: «شممني» والمثبت عن ابن حزم.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة بالأصل والمثبت عن ابن حزم.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص٤٢٣ ـ ٤٢٤.

#### ٨٨١١ ـ أبو محجن

مولى خالد بن عَبْد الله القسري، أمير العراق، شاعر، شهد قتل الوليد بن يزيد، له في ذلك شعر.

قرات على أبي الوفاء حفاظ بن الحَسَن بن الحُسَيْن، عَن عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا عَبْد الوهاب الميداني، أَنَا أَبُو شمر بن زيد، أَنَا عَبْد الله بن دحي (١) الرعلاني، أَنَا أَبُو جَعْفَر الطبري، قَال: وقَال أَبُو محجن مولى خالد(٢):

سَائل وليداً وسائل أهل عسكره غداة صبحه شؤبوبنا البردُ هل جاء من مضر نفس فتمنعه والخيل تحت عجاج الموت تطرد من يهجنا جاهلاً بالشعر ننقضه بالبيض إنا بها نهجو ونفتئد

#### ٨٨١٢ ـ أَبُو مَحْمُود المقرىء الكتامي

اسمه إِبْرَاهيم بن جَعْفَر، تقدم ذكره في حرف الألف.

### ٨٨١٣ ـ أُبُو المختار الحميري

مولاهم، كان على حرس معاوية، له ذكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إسحاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، [نا خليفة بن خياط قال:] (٣) حَدَّثَني الوليد بن هشام، عَن أبيه، عَن جده (٤): أن أول من اتخذ صاحب حرس: معاوية، وكان على الحرس أَبُو (٥) المختار مولى لحمير.

#### ٨٨١٤ ـ أَبُو مخرمة السعدي

من أهل دمشق، سمع أبا أمامة الباهلي.

حكى عنه عطاء بن قرة السلولي الدمشقي، وعَبْد الرَّحْمْن بن يزيد بن جابر.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في تاريخ الطبري ٧/ ٢٦١ حوادث سنة ١٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، واستدرك قياساً إلى سند مماثل.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) كلمة «أبو» سقطت من تاريخ خليفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الفضل الرازي، أَنَا جَعْفَر بن عُبَيْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا عمرو بن عَلي، نَا عَبْد الأعلى، يعني ابن عَبْد الأعلى، نَا برد، عَن سُلَيْمَان بن حبيب، قَال:

بينما أنا أطوف في سوق حمص إذا أنا بعبد الله بن أبي زكريا وأبي مخرمة، وكان يتيماً في حجر أم الدرداء، قال: قلت: أين تريدان؟ قالا: نريد أبا أمامة، قلت: أفلا أنطلق معكما؟ قالا: بلى، إن شئت، فأتينا أبا أمامة، فدخلنا، فتحدث ثم ذكر الكذب<sup>(۱)</sup> فعظم منه ما لم أسمع أحداً عظم منه ما عظم يومئذ أَبُو أمامة، ثم قال: إن الله يأمركم أن تنفقوا في سبيله، وجعل لكم الحسنة<sup>(۲)</sup> بعشر أمثالها إلى سبع مائة أضعاف كثيرة، قال: ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه﴾ (۳)، ثم إنكم تبخلون على الله، أما والله لقد فتحت الفتوح بأسياف ما حليتها الآنك (٤) والحديد.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا عثمان بن عمرو بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن. أَخْبَرَنَا المعتمر بن سُلَيْمَان عن سُلَيْمَان بن موسى، قَال:

بينما أنا في سوق حمص في بعض ما كنت أعرو<sup>(٥)</sup> إذا أنا بعَبْد الله بن أبي زكريا وأبي مخرمة، قلت: أين تريدان؟ قالا: إن شئت، فانطلقنا إليه فذكر حديثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر بن عَلي ابن خلف بن زنبور، نَا أَبُو بَكْر بن أَبي داود، نَا عمرو بن عُثْمَان، نَا الوليد قَال: وأخبرني مرثد أنه كان يرى ابن أبي زكريا، وأبا مخرمة وغيرهم من التابعين يغزون عليهم تبابين إلى الركبتين تحت السراويلات مخافة السلب، قَال: ويكرهون لبس التبّان التي لا تستر شيئاً إلا العورة.

<sup>(</sup>١) غير مقرءة بالأصل، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: الخبيث.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الآنك بالمد وضم النون: الأسرب أو أبيضه أو أسوده أو خالصه (القاموس).

<sup>(</sup>٥) أعرو: أطلب.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن منده، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن يوسف، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر، نَا ابن أَبِي الدنيا.

ح وقرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، قَالا: نا مُحَمَّد بن سعد قَال (١) في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام: أَبُو مخرمة السعدي، زاد ابن الفهم: قَال هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، عَن ابن جابر، قَال: رأيت أبا مخرمة لا يغير شيبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني (٢)، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قَال في طبقة قدم تلي الطبقة العليا من التابعين: أَبُو مخرمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد الصيرفي، أَنَا أَبُو إسحاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد المصيصي، نَا أَبُو يوسف مُحَمَّد بن سفيان، نَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن رحمة قَال: سمعت عَبْد الله بن المبارك، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، قَال: حَدَّثَنَا.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، نَا أَبُو بَكْر الشافعي، نَا إِبْرَاهيم بن إسحاق الحربي، نَا حمزة بن العباس، نَا عَلي بن الحَسَن، نَا عَبْد الله بن المبارك، نَا عَبْد الله بن المبارك، نَا عَبْد الله بن إِنَّا [عَبْد الله بن] أبي زكريا، ومعنا مكحول:

أن رجلاً مرَّ بكرم بأرض الروم فقال لغلامه: أعطني مخلاتي حتى آتيكم من هذا العنب، فأخذها، ثم دفع فرسه .... (٤) ـ وقال ابن رحمة: فبينما هو في الكرم إذ ـ في حديث ابن رحمة: فإذا ـ هو بامرأة على مثل لم يَرَ مثلها، وقال ابن رحمة: على مثل سرير لم ينظر إلى مثلها قط، فلما رآها صَد عنها، زاد علي: بوجهه، وقالا: فقالت: لا تصد عني، فإنى زوجتك، وامض أمامك فسترى ما هو أفضل مني، فمضى فإذا هو بأخرى، زاد ابن رحمة: مثلها، وقالا: \_ فقالت له مثل ذلك، وأظنه أبا مخرمة.

قَال عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد، أخبرني عطاء بن قرة السلولي (٥) قَال:

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «اللباني». (٣) زيادة منا لازمة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) كلمة غير معجمة بالأصل ورسمها: «صسا».

 <sup>(</sup>٥) هو أبو قرة عطاء بن قرة السلولي الدمشقي، ترجمته في تهذيب الكمال ٦٣/١٣.

كنا مع أبي مخرمة فما عدا أن جاءنا من ذلك العنب ـ وقال ابن رحمة: مع أبي محذورة قاعداً، إذ جاءنا بذلك العنب ـ فوضعه ودعا بقرطاس ودواة وكتب وصيته، فلما رآه أبُو كريب ـ قال ابن رحمة: أبُو كرب ـ الغساني كتب وصيته، ثم قام مقاتل الليثي فكتب وصيته، ثم قام عمار بن أبي (١) أيوب فكتب وصيته، ثم قام عوف اللخمي فكتب وصيته، ثم لقينا بورجان فما بقي من هؤلاء الخمسة أحد إلا قتل، قال: ولم نكتب نحن (٣) وصايا فلم نقتل.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشيباني، أَنَا أَبُو طالب، نَا الشافعي، نَا إِبْرَاهيم بن إسحاق الحربي، نَا الحَسَن بن عَبْد العزيز، نا أَبُو حفض قَال: سمعت سعيداً يقول:

لا نعلم أحداً رأى الحور العين عياناً إلا في المنام إلا ما كان من أبي مخرمة، فإنه دخل كرماً لبعض حاجته، فرأى الحور عياناً في قبتها، وعلى سريرها، فلمّا رآها صرف وجهه عنها فقالت: إليّ يا أبا مخرمة، فإنّي أنا زوجتك، وهذه زوجة فلان، وهذه زوجة فلان، فانصرف إلى أصحابه، فأخبرهم، فكتبوا وصاياهم، ولم يكتب أحدٌ وصيته إلاّ استشهد.

#### ٥ ٨٨١ ـ أَبُو مدرك

أظنه عَبْد الله بن مدرك.

حدَّث عن عروة بن الزبير، وعباية (٤) بن رفاعة بن رافع، وحماد بن أَبِي سُلَيْدَان.

روى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن ثابت بن ثوبان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، قراءة، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن الفضل بن الفرات المقرىء، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الوهاب بن الحَسَن الكلابي، نَا أَحْمَد بن عُمَير بن يوسف، نَا مُحَمَّد بن عمرو بن حنان الكلبي<sup>(٥)</sup>، نَا بقية بن الوليد، حَدَّثَني عَبْد الرَّحْمٰن بن ثابت بن ثوبان، حَدَّثَني أَبُو مدرك، حَدَّثَني عباية بن رافع بن خديج، حَدَّثَني رافع بن خديج قَال:

مرّ علينا رَسُول الله ﷺ يوماً ونحن نتحدث فقال: «ما تحدثون؟» قلنا: نتحدث عنك يا رَسُول الله، قَال: «تحدّثوا، وليتبوأ من كذب عليّ مقعده من جهنم»، قَال: ومضى رَسُول الله

<sup>(</sup>١) في مختصر ابن منظور: عمار بن أيوب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي البداية والنهاية ٩/١٨٣ ـ ١٨٤ برجان، وهم جنس من الروم الصقالبة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «عن» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٤٨٩.

٥) ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٩/١٧.

ﷺ لحاجته، وقد نكص القوم وأمسكوا عن الحديث، وهمّهم ما سمعوا من رَسُول الله ﷺ، فقال: «إنّي لم أرد فقال: «أني لم أرد ذلك، إنّما أردت من تعمّد ذلك» قال: فتحَدَّثنا [١٣٥٦٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي (۱)، أَنَا موسى بن عيسى بن عَبْد الله السراج، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا يَحْيَىٰ بن عُثْمَان، نَا زيد بن يَحْيَىٰ بن عبيد، نَا ابن ثوبان، نَا أَبُو مدرك أنه سمع عروة بن الزبير يحدُّث عن أمّه أسماء ابنة أبي بكر أنها قالت: ذبحنا فرساً، فأكلنا منه نحن وأهل بيت النبي عَلَيْهُ.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلَي بن منجويه، أَنَا أَبُو مَدُلُ سمع عباية بن رفاعة بن رافع أَحْمَد قَال: فيمن يعرف بكنيته ولا نقف على اسمه: أَبُو مدرك، سمع عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج الأنصاري، وأبا إسْمَاعيل حماد بن أَبِي سُلَيْمَان الأشعري، روى عنه عَبْد الرَّحْمُن ابن ثابت بن ثوبان الشامي، حديثه في أهل الشام (٢).

# ٨٨١٦ ـ أَبُو مذكور الخولاني

حكى عن أبي إدريس الخولاني.

حكى عنه أَبُو مُعَيْد حفص بن غيلان (٣)، وذكر أنه كان ذا عبادة وعلم، وأنه جاورهم.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرازي، حَدَّثني أَبُو العباس مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة بن يزيد، حَدَّثني شيخ لنا يقال له أَبُو مُعَيْد كان يسكن الحمرسي (٤) قَال:

جاورنا شيخ من خولان ذا عبادة وعلم يكنى: أبا مذكور، قَال: أخذ بيدي يوماً فوقف بي على طريق المِزّة (٥) الآخذ إلى باب دمشق، فقال: أراني أَبُو إدريس عائذ الله بن عَبْد الله الخولاني هذا الموضع كما أريتك، فقال: يتداعى الناس بدمشق بدعوى جاهلية، تقطع فيها

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: البرشي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حديثه في أهل الشام» استدرك على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال 79/٥.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٥) المزة: قرية بينها وبين دمشق نصف فرسخ (انظر معجم البلدان).

الأرحام، وتركب فيها الآثام، ويضاع فيها الإسلام، كأنكم بالخيل تعدو تردا<sup>(١)</sup> في هذا النقب، لا يرعون لله جلالة، ولا يخافون معاداً، قَال أَبُو مُعَيْد: فقلت للرجل: هل لذلك وقت؟ قَال: نعم، اعدد خمسة (٢) ولاة من بني العباس.

قَال أَبُو العباس: كان هذا أمارات فتنة أَبِي العميطر، وهو الذي خرج بالهِزّة في أيام الخامس من بني العباس مُحَمَّد بن زبيدة.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> هذا وهم، وإنّما هذه فتنة أبي الهيذام.

## ٨٨١٧ ـ أَبُو مرثد الخولاني

حكى عنه أَبُو إدريس الخولاني.

# ٨٨١٨ ـ أَبُو مُرَجَّى القرشي

مولاهم المُوَقِّري، من أهل المُوقِّر حصن بالبلقاء من ناحية دمشق(٤).

حدَّث عن عَبْد الواحد بن قيس.

روى عنه أَبُو إسحاق مُحَمَّد بن زياد الربعي المقدسي.

أَخْبَرَفَا أَبُو الفتح نصر اللّه بن مُحَمَّد الفقيه، نَا نصر بن إِبْرَاهِيم، أَنَا أَبُو القَاسِم عُمَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الواسطي الخطيب، قراءة عليه في جامع القدس سنة إحدى وثلاثين، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمٰن الملطي ببيت المقدس سنة ثمان وستين وثلاثمائة، نَا الحُسَيْن مُحَمَّد . . . . (٥) إِبْرَاهِيم . . . . (١) إمام الجامع بمعرّة النعمان، نَا عباس بن الوليد بن صبح الدمشقي، نَا مُحَمَّد بن زياد الربعي، نَا أَبُو المرجى رجل من قريش عن عَبْد الواحد بن قيس الأفطس، عَن أَبِي أمامة الباهلي قَال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «ابن آدم لك ما قدمت، وعليك ما اكتسبت، وأنت مع من أحببت» [١٣٥٦١].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وأثبت محقق المختصر: «بردى».

<sup>(</sup>٢) بالأصل: خمس.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>٤) انظر معجم البلدان ٥/٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

قال: ونا نصر، أَنَا الشيخ الإمام أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد الكريم بن أَحْمَد الشالوسي<sup>(۱)</sup>، قدم علينا بعد رجوعه من الحجاز، أَنْبَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَحْمَد الفارسي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بكر بن أَحْمَد بن حفص بن عُمَر المعروف بابن الشعراني التنيسي<sup>(۲)</sup> يتنيس - نَا مُحَمَّد بن عوف، نَا مُحَمَّد بن زياد من أهل بيت المقدس، نا أَبُو المرجّى مولى قريش عن عَبْد الواحد بن قيس قَال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قَال رَسُول الله ﷺ: "يا ابن آدم لك ما نويت، وعليك ما اكتسبت، ولك ما احتسبت، وأنت مع من أحببت، ومن مات بطريق كان من أهل ذلك الطريق الموسية المعرقة المعرقة المعرقة المعرفة ا

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا حمد إجازة.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد قَال (٣): سألت عنه أبي ـ يعنلي مُحَمَّد بن زياد هذا ـ فقال: أدركته ولم يقدر لي أن أكتب عنه، قلت: ما حاله؟ قَال: صالح.

### ٨٨١٩ ـ أَبُو مُرَجّى الحافظ السنيتي أو السنسي

انتقى على أبي الحُسَيْن عُثْمَان بن الحُسَيْن الحرمي (٤).

ذكر عَبْد الوهاب الميداني أنه سمع من الحرمي(٤) بانتقائه وقراءته.

أَخْبَرَهَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، حَدَّثَني عَبْد الوهاب بن الميداني قال: مات أَبُو المرجّى السنسي يوم الأحد لستّ بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة، قال عَبْد العزيز: صاحب حديث، كتب كثيراً، لم يحدث.

## ٠ ٨٨٢ - أَبُو مرحوم العطار

أحد الصالحين، من تابعي أهل حمص.

اجتاز بدمشق عند توجهه إلى بيت المقدس.

حكى عنه يَحْيَىٰ بن جابر قاضى حمص.

<sup>(</sup>١) الشالوسي بفتح الشين المعجمة واللام المضمومة بعد الألف نسبة إلى شالوس وهي قرية كبيرة بنواحي آمل طبرستان. ذكره السمعاني والده (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥ /٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٢٥٨ رقم ١٤١٤.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل.

قرأت على أبي الفتح (١) الحسن بن علي بن عَبْد الله بن جهضم، نَا أَبُو أَحْمَد عاصم بن مُحَمَّد بن عاصم الشيباني، نَا بكر بن أَحْمَد بن مقبل، نَا مُحَمَّد بن العباس الأصبهاني.

قَال أَبُو أَحْمَد عاصم بن مُحَمَّد، وحدَّثناه أيضاً مُحَمَّد بن خالد بن يزيد الراسبي، أَبُو عَبْد اللّه، نَا إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان الهجري، عَن يَحْيَىٰ بن جابر، قَال:

خرجت أنا وخالد بن معدان، وأَبُو الزاهرية، وأَبُو مرحوم العطار، نريد بيت المقدس، فدخلنا منزلاً بفلسطين، فقال لنا رجل: إنّ هذه أرض مسبعة فلا تنزلوها، فنزلنا وبتنا فيها، فجاء السبع، فقام إليه خالد بقوسه، فقال له أَبُو مرحوم: أبالقوس تقوم إليه يا خالد؟ فمشى إليه أَبُو مرحوم في قميصه حتى دنا منه، فقال له: أنت كلب من كلاب الله، ونحن عباد الله، جئنا نصلي في بيت المقدس فلا تؤذِ منا أحداً إلا أن يكون لك في أحدنا رزق: وكأنما يكلم رجلاً، فانصرف السبع عنا مولياً، ونحن ننظر إليه.

### ٨٨٢١ ـ أَبُو مرحوم المكي

قدم على الأوزاعي ليسمع منه.

حكى عنه سعيد صاحب [الأوزاعي](٢).

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله الفراوي وغيره، عَن أَبِي بكر البيهقي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو عَلِي الحُسَيْن بن عَلي الحافظ، حَدَّثَني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن سعيد بن بكر الرازي بالرملة، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مهدي بن جَعْفَر الرملي، نَا عمرو بن أَبِي سلمة، حَدَّثَني سعيد بن سالم صاحب الأوزاعي، قَال:

قدم أَبُو مرحوم من مكة على الأوزاعي، فأهدى له طرائف من طرائف مكة، فقَال له الأوزاعي: إنْ شئتَ قبلت هذا ولم تسمع مني حرفاً، وإنْ شئت فضم هديتك واسمع.

#### ۸۸۲۲ ـ أَبُو مرداس

قاضى مروان.

حكى عنه العباس بن الوليد بن مزيد.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وثمة سقط بالسند، سقط أسماء ثلاثة قبل أبي الحسن علي بن عبد الله بن جهضم.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

# ٨٨٢٣ ـ أَبُو مرزوق التُجيبي (١)

اسمه حبيب بن الشهيد (٢)، تقدّم ذكره في حرف الحاء.

# ٨٨٢٤ - أَبُو مَرْيَم الأَزْدِيِّ <sup>(٣)</sup>

من الصحابة.

قدم دمشق على معاوية.

وروى عن النبي ﷺ حديثاً واحداً.

روى عنه أَبُو المُعَطّل الكلابي، والقاسم بن مخيمرة، وأَبُو الشماخ الأَزْدِيّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفرضي (٤) ، نَا نصر بن إِبْرَاهِيم ، أَنَا أَبُو الحَسَن بن عوف ، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن موسى بن الحُسَيْن ، أَنَا ابن خُرَيم ، نَا حميد بن زنجويه ، نَا هشام بن عمار (٥) ، نَا صدقة بن خالد ، نَا يزيد بن أَبِي مَرْيَم ، نَا القاسم بن مخيمرة ، عَن رجل من أهل فلسطين من الأَزْد يكنى أبا مَرْيَم أنه قدم على معاوية بن أَبِي سفيان فقال : ما أنعمنا بك قَال : حديث سمعته من رَسُول الله على سمعته يقول : «مَنْ ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم وخَلَّتهم وفاقتهم ، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلَّته وفاقته المن المناس الله المناس الله وفاقته المناس المناس

قال: ونا أبُو العباس مُحَمَّد بن موسى، نَا مُحَمَّد بن موسى (٦)، نَا مُحَمَّد بن حامد اليحياوي، ثنا هشام بن عمار، نَا صدقة بإسناده نحوه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو طاهر الفقيه، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطان، أَنَا أَحْمَد بن يوسف السلمي، نَا مُحَمَّد بن مبارك، نَا صدقة، ويَحْيَىٰ بن حمزة، عَن رجل من أهل فلسطين

<sup>(</sup>١) التجيبي بضم المثناة وكسر الجيم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: سعيد.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٤/ ١٧٩ وفيها: «أبو مريم الفلسطيني الأزدي» وأسد الغابة ٥/ ٢٨٥ وفيه: «أبو مريم السكوني»
 وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: «القرصى».

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٨٥ والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٣٣١ رقم ٨٣٢.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل: نا محمد بن موسى، ولعله مكرر.

قال: وأنا عَلَي بن أَخْمَد بن عبدان، أَنَا أَخْمَد بن عبيد الصفار، ثنا هشام بن عَلَي السيرافي، نَا عَبْد الله بن رجاء، نَا زائدة، نَا السائب بن حبيش الكلاعي، عَن أَبي الشماخ الأَزْدي، عَن ابن عمّ له من أصحاب النبي عَلَيْ أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رَسُول الله عليه يقول: «مَن ولي من أمر الناس شيئاً، فأخلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة، أخلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه»[١٣٥٦٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن كرتيلا، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي الخياط المقرىء، أَنَا أَخْمَد بن عَبْد الله السوسنجردي، أَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن أَبي طالب عَلي بن مُحَمَّد الكاتب، أَنَا أَبي، أَنَا مُحَمَّد بن مروان السعيدي، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم العسكري، قال: قرىء على يزيد بن عَبْد الصَّمد فأجازه لنا، نَا أَبُو النضر، نَا مُحَمَّد بن شعيب، حَدَّثني أَبُو المُعَطِّل مولى بني كلاب، وكان قد أدرك معاوية بن أَبي سفيان، قال:

أقبل رجل من أصحاب رَسُول الله على يقال له أَبُو مَرْيَم غازياً حتى بلغ الحفير (٢) قال: ولا أعلم إلا أن أبا المُعَطّل قَال: وقد استأذن أَبُو مَرْيَم على معاوية بدمشق حين مرّ بها، فلم يجد أحداً يأذن له، فلما بلغ الحفير ذكر حديثاً سمعه من رَسُول الله على فرجع حتى أتى باب معاوية، فقال لبعض من عليه: أما منكم أحد رشيد يقول لأمير المؤمنين ها هنا أخوك أَبُو مَرْيَم؟ فقال معاوية: ويحكم وحبستموه، ائذنوا له، فلما دخل عليه قال: مرحباً، ها هنا، ها هنا يا أبا مَرْيَم، قال: إنّي لم أجئك طالبَ حاجة، ولكني (٣) سمعت رَسُول الله على يقول: همأن أغلق بابه دون ذوي الفقر والحاجة أغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء قال: فأكب معاوية يبكي، ثم قال: ردّ حديثك يا أبا مَرْيَم، فردّه، ثم قال معاوية: ادعوا لي سعداً وكان حاجبه، فدّعي فقال: يا أبا مَرْيَم حدّثه أنت كما سمعت، فحدّثه أَبُو مَرْيَم، فقال معاوية

<sup>(</sup>١) الأَسْد بسكون السين.

<sup>(</sup>٢) الحفير، موضع في أكثر من مكان، راجع معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، واستدركت على هامشه، وبعدها صح.

لسعد: اللّهم إنّي أخلع هذا من عنقي، وأجعله في عنقك، من جاء يستأذن عليّ فأذن له، يقضى الله على لساني ما قضي.

**اَخْبَرَنَا** أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا أبي<sup>(١)</sup> عَلَي قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن بن الآىنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا أَحْمَد بن عُمَير، إجازة.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي (٢)، نَا أَخْمَد بن عمير، قراءة، قَال (٣): سمعت ابن (٤) سميع يقول:

وأَبُو مَرْيَمِ الأَزْدِيِّ السكوني ـ قَال ابن عمير بن جوصا: هو القادم على معاوية ـ وهم ثلاثة بالشام: أَبُو مَرْيَم العنساني<sup>(١)</sup> جد أَبي بكر بن أَبي مَرْيَم له حديثان؛ ذكر ابن سميع هذه الترجمة بعض<sup>(٧)</sup> ترجمة عمرو بن مرة الجهني، وفرّق بينهما.

## ٨٨٢٥ ـ أَبُو مَرْيَم مولى سلامة

من أهل بيت المقدس شهد الجابية مع عُمَر، وصار معه إلى بيت المقدس، وحدَّث عنه.

روى عنه زياد بن أبي سودة، وأَبُو سعيد الربيع بن النعمان البصري، وأَبُو سنان عيسى ابن سنان القسملي مرسلاً.

ويقَال: إن اسمه عبيد، تقدم ذكره في حرف العين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن سعيد، نَا السري بن يَحْيَىٰ، نَا شعيب بن إِبْرَاهيم، نَا سيف بن عُمَر، عَن أَبِي مريم مولى سلامة، قَال:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: أنباني.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «العلابي».

<sup>(</sup>٣) رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٩/٢٢ نقلاً عن أبي الحسن ابن جوصاء.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: أبي.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في أسد الغابة ٥/ ٢٨٦ والإصابة ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في أسد الغابة ٥/ ٢٨٥ والإصابة ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>V) بالأصل: «بعد» والمثبت عن تهذيب الكمال.

شهدت فتح إيليا مع عُمَر بن الخطاب، فسار من الجابية فاصلاً حتى يقدم إيليا، ثم مضى حتى دخل المسجد، ثم مضى نحو محراب داود، ونحن معه، فدخلها ثم قرأ سجدة ص، فسجد، وسجدنا معه.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الخلال، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا حَمْد، إجازة.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال(١):

أَبُو مَرْيَم، روى عن عُمَر، روى ثور بن يزيد، عَن زياد بن أَبِي سودة عنه، سمعت أَبِي ول ذلك.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، قال: أَنُو أَحْمَد قَال: أَبُو مَرْيَم، عَن عُمَر، روى عنه زياد بن أَبِي سودة، حديثه في الشاميين.

قال: وأنا أَبُو أَحْمَد، نَا أَبُو الحُسَيْن العارف، نَا مُحَمَّد قَال: روى ثور عن زياد بن أَبي سودة، عَن أَبي مَرْيَم.

# ٨٨٢٦ ـ أَبُو مَزْيَم (٢)

خادم مسجد دمشق.

حدث عن أبي هريرة.

روى عنه حريز بن عُثْمَان، وصفوان بن عمرو، ومعاوية بن صالح، وفرج بن فضالة، ويَحْيَىٰ بن أَبِي عمرو السيباني<sup>(٣)</sup>.

وذكر ابن أبي حاتم: أن اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن ماعز، فالله أعلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنْبَأ أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أبي أَبُ عَن أبي مَرْيَم، عَن أبي هريرة، عَن النبي ﷺ أنه نهى أن يبال في الماء الدائم (٥) ثم يُتَوضًا منه [١٣٥٦٦].

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٠ وتهذيب التهذيب وتقريبه الترجمة (٨٦٤١) ط دار الفكر وميزان الاعتدال ٤/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الشيباني.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٦٣٢ رقم ١٠٨٩٤ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>a) في المسند: الماء الراكد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا داود بن عمرو، نَا إسْمَاعيل بن عياش، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي عمرو السيباني (۱)، عَن أَبِي مَرْيَم، عَن أَبِي هريرة، عَن النبي ﷺ أَظنه قَال: «إياكم أَن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإنّ الله إنّما سخّرها لتبلغوا بلداً لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فجعل لكم الأرض، وعليها فاقضوا حاجاتكم»[٢٥٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٢)، نَا أَبُو اليمان، نَا حريز أنه سمع أبا مَرْيَم خادم مسجد حمص وقد أدرك عَلي بن أبي طالب، وكان ممن أمر به خالد بن يزيد (٣) بمسجد حمص أله سمع أبا هريرة يقول: إن الملائكة تكون (٤) يوم الجمعة على أبواب المساجد.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد، وأَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر، قَالا: أنا المبارك ابن عَبْد الجبار، أَنَا إِبْرَاهِيم بن عُمَر، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن خلف، أَنَا عُمَر بن عَلي الجوهري، أَنْبًا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هاني، قال: وقال أَبُو عَبْد الله: فقالوا لي بحمص: أَبُو مَرْيَم الذي روى عنه معاوية بن صالح معروف عندنا، قلت له هو الذي يروي عن أبي هريرة؟ قالوا: نعم.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوني، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا حمد، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنبأ أَبُو مُحَمَّد، قَال (٥):

أَبُو مَرْيَم مولى أَبِي هريرة، سمع أبا هريرة، عَن النبي ﷺ قَال: «الملك في قريش والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة»[١٣٥٦٨].

روى عنه معاوية بن صالح، سمعت أبي يقول ذ لك.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الشيباني.

<sup>(</sup>۲) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) يعني خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة والتاريخ: يكونون.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٣٧ رقم ٢١٨٦.

وقَال أَبُو مُحَمَّد (١): عَبْد الرَّحْمٰن بن ماعز أَبُو مَرْيَم الشامي خادم مسجد حمص، روى عن أَبِي هريرة، روى عنه يَحْيَىٰ بن أَبِي عمرو السيباني (٢).

وقَال في موضع آخر<sup>(٣)</sup>: أَبُو مَرْيَم خادم مسجد دمشق، روى عن أَبي هريرة، وروى عنه حريز بن عُثْمَان، وقَال أَبُو مُحَمَّد: جعل البخاري أَبُو مَرْيَم هذا والذي تقدم مولى أَبي هريرة اثنين، فسمعت أَبي يقول: هما واحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قَال: في طبقة قدم تلي الطبقة العليا من تابعي أهل الشام: أَبُو مَرْيَم خادم مسجد حمص، سمع من أبي هريرة، روى عنه السيباني<sup>(٤)</sup>، وصفوان، وحريز<sup>(٥)</sup>، ومعاوية بن صالح.

أَنْبَانَا أَبُو طالب الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنْبَأ أَبُو القَاسِم عَلَي بن المحسن، أَنَا مُحَمَّد بن المظفر، أَنَا بكر بن أَحْمَد بن حفص، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى، قَال: أَبُو مَرْيَم خادم مسجد حمص، أدرك عَلي بن أبي طالب، وهو الذي يقال له صاحب القناديل، حدَّث عنه حريز بن عُثْمَان، وصفوان بن عمرو، ومعاوية بن صالح، والفرج بن فضالة.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَخْمَد بن عَلَي بن منجويه، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَخْمَد بن عَلَي بن منجويه، أَنَا أَبُو بَكُر الطبري قَال: قَال أَبُو بكر الهلالي: سألت أبا مسكين وقلت له قد . . . (7) ولا أدري طريق الرجوع إليه ولا أهتدي إلى بابه، فقال لي: إن بلسر  $(\lor)$  الغابة وصلت إليه بعد تعسف، وإن ركبت الحالة أهون عليك ثم نظر عن يمينه فقال: الله، ونظر عن يساره وقال: الله، ومن خلفه فقال: الله . . . . .  $(\land)$  ثم قال: سبحان الموجود الذي لا . . .  $(\land)$  منه مكان.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢٨٨/٥ رقم ١٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الشيباني.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٣٧ رقم ٢١٨٧.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الشيباني.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: جرير.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٩) غير مقروءة بالأصل ورسمها: «يخيل» ولعلها: «يخلو».

وقَال أَبُو مسكين: قَال ذو النون رحمه الله: قَال أَبُو مَرْيَم خادم مسجد دمشق، عَن أَبِي هريرة، روى عنه حريز أو جرير، كناه لنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الغازي، نَا مُحَمَّد يعني ابن إسْمَاعيل.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطيوري، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحَسَن، وأَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنْبَأ ثابت، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، قالوا: أنا الوليد، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد، أَنْبَأ صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قَال (١): أَبُو مَرْيَم مولى أَبِي هريرة، شامي، تابعي، ثقة.

## ٨٨٢٧ - أَبُو المستضيء

اسمه معاوية بن أوس، تقدّم ذكره في حرف الميم.

# ٨٨٢٨ ـ أَبُو مسعود البدري

اسمه عقبة بن عمرو، تقدّم ذكره في حرف العين.

# ٨٨٢٩ ـ أَبُو مسعود الرازي

اسمه أَحْمَد بن الفرات، تقدّم ذكره في حرف الألف.

#### ٠ ٨٨٣ ـ أَبُو مسعود الدمشقى الحافظ

اسمه إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، تقدّم ذكره في حرف الألف.

# ٨٨٣١ ـ أَبُو مسلم الجَلِيلي (٢)، ويقَال الجلولي والأول أصح

من جبل الجليل<sup>(٣)</sup>، كان من أهل الكتاب، وكان معلم كعب الأحبار، وأدرك النبي من جبل الجليل أبي بكر.

روى عن معاوية.

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص١٠٥ رقم ٢٠٣٩.

 <sup>(</sup>٢) ترجمته في أسد الغابة ٥/ ٢٨٥ وفيه: «الحليلي» بالحاء المهملة، والإصابة ٤/ ١٩٠ ونص ابن حجر على الجليلي بالجيم. والجرح والتعديل ٩/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) جبل الجليل: في ساحل الشام ممتد إلى قرب حمص، انظر معجم البلدان ٢/١٥٧ ـ ١٥٨.

روى عنه أَبُو مسلم الخولاني، وأَبُو قِلاَبة، ويزيد بن مرثد (١)، وحرام بن حكيم (٢)، ويونس بن ميسرة، ومسلم بن مشكم، وشريح بن عبيد الحضرمي، ولقمان بن عامر الوصّابي، وجُبَير بن نُقير الحضرمي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو يعلى بن الفراء، وأَبُو الحُسَيْن بن النقور وغيره.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو ياسر سُلَيْمَان بن عَبْد الله بن الفرج، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور.

أَنَا أَبُو القَاسِم بن حبابة، أَنَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن حفص، أَنَا حماد بن سلمة، أَنْبَأ القاسم الرحال، عَن أَبِي قلابة أَنّ أَبا مسلم الجليلي أسلم على عهد معاوية (٣)، فأتاه أَبُو مسلم الخولاني، فقال: ما منعك أن تسلم على عهد النبي على وعُمَر، وعُثمَان، وعَلَيْ حتى أسلمتَ الآن؟ فقال: إنّي وجدت في التوراة أنَّ هذه الأمة ثلاثة أصناف: صنف يدخل الجنّة بغير حساب، وصنف يحاسبون حساباً يسيراً، وصنف يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنّة، فأردت أن أكون من الأولين، فإنْ لم أكن منهم كنت من الذين يصيبهم شيء ثم يدخلون الجنّة .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد بن أَنَا أَبُو الطيب أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أبي زرعة النصري، وأَبُو موسى هارون بن مُحَمَّد بن هارون الموصلي، قَالا: نا إِبْرَاهيم بن دحيم، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب، نَا يونس بن مُحَمَّد، نَا صالح المُرّي (٢)، عَن أبي عَبْد الله الشامي، عَن مكحول، عَن أبي مسلم الخولاني:

أنه لقي أبا مسلم الجلولي وكان أُبُو مسلم الجلولي مترهباً فنزل من صومعته في زمن عُمَر بن الخطاب، فأسلم، فلقيه أَبُو مسلم الخولاني، فقال له: ما أنزلك من صومعتك تركت

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) هو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا من هذا الطريق رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٥/ ٢٨٨ وابن حجر في الإصابة ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) من طريق تمام في فوائده رواه ابن حجر في الإصابة ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٥) بتمامه رواه المصنف في ترجمة أبي مسلم الخولاني، انظر تاريخ مدينة دمشق ٢٧/ ١٩٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى «المزي»، وهو صالح بن بشير بن وادع، أبو بشر البصري القاص المعروف بالمري، ترجمته في تهذيب الكمال ٩/٩.

الإسلام على عهد رَسُول الله ﷺ وعلى عهد أبي بكر، فما حملك على الإسلام اليوم؟ قَال: يا أبا مسلم، إنّي قرأت في كتاب الله: إنّ هذه الأمة تصنف يوم القيامة على ثلاثة أصناف: فصنف منهم يدخلون الجنّة بغير حساب، وصنف يحاسبهم الله حساباً يسيراً، ويدخلون الجنّة، وصنف يوقفون فيؤخذ بهم ما شاء الله ثم يدركهم عفو الله وتجاوزه، فنظرت فإذا الصنف الأول قد فاتني، وأرجو أن أكون في الصنف الثاني، وأرجو أن لا يخطئني الثالث، فهذا الذي حملني على الإسلام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا عاصم بن الحَسَن ببغداد، أَنَا أَبُو عُمَر بن مهدي، نَا عَبْد الوهاب بن عطاء عُمَر بن مهدي، نَا عَبْد الوهاب بن عطاء الخَفّاف، نَا سعيد الجريري، عَن عقبة بن وساج، قَال:

كان لأبي مسلم الخولاني جار يهودي يكنى أبا مسلم فكان يمرّ به ويقول: له أسلم تسلم، فيقول إنّ لي ديناً خيراً من دينك، قال: فمرّ به ذات يوم وهو قائم يصلي، فلما انصرف قال له: يا أبا مسلم ألم أكن أدعوك إلى هذا الدين فتأبى عليّ؟ قال: بلى، ولكن قرأت في التوراة غير المبدّلة إنّ هذه الأمة تأتي يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنّة بلا حساب، ولا عذاب، وصنف يُحاسبون حساباً يسيراً، ويبقى صنف أوزارهم على ظهورهم كأمثال الجبال، فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي مَنْ هؤلاء؟ فتقول: هؤلاء عبادك، كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت، قال: فيقول تبارك وتعالى: خذوا أوزارهم وضعوها على المشركين، فيدخلون الجنة (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس قَال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو مسلم الخولاني وأَبُو مسلم الجليلي جميعاً شاميين.

قَال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو مسلم الجليلي ـ ويقَال الجلولي ـ قَال يَحْيَىٰ: أَبُو مسلم الجلولي غير أبي مسلم الخولاني .

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي قَال: أَبُو مسلم الجليلي شامي معروف يحدث عنه الشاميون، وصاحب معاوية.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حجر في الإصابة من طريق ابن عساكر ١٩٠/٤.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الخلال، قَالا: أنا ابن مندة، أنا حمد، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أَنَا أَبُو مُحَمَّد، قَال(١):

أَبُو مسلم الجليلي معلم كعب الأحبار، وكان يكنى أبا السموءل، فكناه أَبُو بَكْر أبا مسلم، روى عن معاوية، روى عنه سعيد بن عَبْد العزيز، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم البجلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نا أَبُو زرعة قَال: في الطبقة التي تلي أصحاب رَسُول الله ﷺ وهي العليا: أَبُو مسلم الجليلي، روى عنه أَبُو عُبَيْد اللّه مسلم بن مشكم.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن بن الأبنوسي، أَنَا عَبْد الله بن عتاب، أَنَا ابن جوصا، إجازة.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي قَال: أنبأ أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا عَلِي بن الحَسَن، أَنَا أَحْمَد بن عمير، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الأولى: أَبُو مسلم الجليلي معلم كعب بعث بكعب إلى رَسُول الله عَلَى وتوفي قبل أن يصل إليه.

أَنْبَانَا أَبُو طالب الزينبي، أَنَا عَلي بن المحسن، أَنَا مُحَمَّد بن المظفر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الشعراني، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى، قَال في الطبقة العليا من أهل حمص التي تلي أصحاب رَسُول الله عَلَيْ: أَبُو مسلم الجليلي وهو الأعمى، كان يكنى أبا السموءل فكناه أَبُو بَكُر: أبا مسلم، حدَّث عنه من أهل حمص أَحْمَد بن عامر الوصّابي، وشُرَيح بن عبيد الحضرمي.

آنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا ابن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد قَال: أَبُو مسلم الجليلي معلم كعب الأحبار، يقال: كان يكنى أبا السموءل، فكنّاه أَبُو بَكْر الصدِّيق، ويقَال: إنه أسلم على عهد معاوية، روى عنه أَبُو قِلاَبة بن زيد الجَرْمي (٢)، ويزيد

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «الحرمي»، وهو عبد الله بن زيد بن عمرو، أبو قلابة الجرمي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٥/ ١٥٥.

بن مرثد الهَمْداني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الغَازي، أَنَا مُحَمَّد يعني ابن إسْمَاعيل قَال: أَبُو مسلم الجليلي معلم كعب الأحبار، وكان يكنى أبا السموءل، فكنّاه أَبُو بَكْر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع، أَنَا ابن مندة قَال: أَبُو مسلم الجليلي أدرك النبي ﷺ وأسلم على عهد معاوية، رواه حمّاد بن سلمة، عَن القاسم الرحال، عَن أَبِي قِلاَبة أن أبا مسلم أسلم في عهد معاوية (١).

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَى الحداد، قالا: قَال لنا أَبُو نعيم الحافظ في كتاب معرفة أسماء الصحابة: أَبُو مسلم الجليلي أدرك النبي على وأسلم في عهد معاوية، وذكر . . . . (٢) وقَال روى حمّاد بن سلمة عن القاسم الرحال، عَن أَبِي قِلاَبة أن أبا مسلم أسلم في عهد معاوية.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن المسلم، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكُر، أَنَا أَبُو الدحداح، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الواحد، نَا مُحَمَّد بن كثير، عَن الأوزاعي، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي عمرو السيباني (٣)، عَن هانيء بن كلثوم، قَال: دخل أَبُو مسلم الجليلي على معاوية فقال: اضمن لي خصلة، وأضمن لك أن لا يظهر على أمتك عدو، امنعهم من الزرع؛ فإنه مكتوب أن الرعب مع الزرع.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أَبِي بكر، أَنَا الفضل بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي شريح، أَنَا مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر، نَا عَلِي بن خَشْرَم قَال: أنا عيسى بن أَبِي بكر، نَا أَنا مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر، نَا عَلِي بن خَشْرَم قَال: أنا عيسى بن أَبِي بكر، نَا أَشِياخنا:

أن أبا مسلم الجليلي<sup>(٤)</sup> دخل على معاوية قبل أن يستخلف فقال: السلام عليك أيها الأجير، قَال القوم: أيها الأمير، فأعادها، فقال معاوية: دعوا الشيخ فهو أعلم بما يريد، فقال: اعلم أنه ليس من راعي رعية إلا وصاحبها سائله عنها، فإن هَنَأ جرباها<sup>(٥)</sup>، وجبر

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/ ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الشيباني.

<sup>(</sup>٤) من طريق آخر رواه المصنف في ترجمة أبي مسلم الخولاني ٢٢٣/٢٧ (طبعة دار الفكر). وسينبه المصنف في آلخر الخبر إلى ذلك.

<sup>(</sup>٥) هنأ جرباها يعني طلى الإبل الجربي بالهناء، يعني القطران.

كسراها، وردّ أولاها على أُخراها، ورعاها في أُنُف الكَلاَ<sup>(١)</sup> وسقاها صفو الماء، وفّاه أجره، وإنْ لم يعمل لم يعطه أجره وعاقبه.

[قال ابن عساكر:](٢) هذه الحكاية محفوظة لأبي مسلم الخولاني، وقد تقدمت في ترجمته.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم مَحْمُود بن أَحْمَد بن الحَسَن التبريزي - بها - أَنَا أَبُو مسعود مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد السوذرجاني - بأصبهان - نا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن ميلة الفقيه، نَا عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد الفريابي، نَا أَبُو أُمية عمرو بن هشام، نَا مُحَمَّد بن سلمة، عَن أَبِي عَبْد الرحيم، عَن عيينة اللخمي، عَن أَبِي الدهماء قَال:

لقي أبُو مسلم الخولاني أبا مسلم الجليلي، فقال أبُو مسلم الجليلي: كيف منزلك من قومك قال: إنّهم ليعرفون حقي، ويعرفون شرفي، فقال الجليلي: ما هكذا تقول التوراة، فقال الخولاني: وكيف تقول التوراة؟ فقال: تقول: إنّ أشد الناس بغضاً للمرء الصالح قومه، ومن هو بين أظهرهم، وإنّ أشد الناس له حباً أبعد الناس منهم، فقال أبُو مسلم الخولاني: صدقت التوراة وكذب أبُو مسلم، ثم قال الخولاني للجليلي: ما أدنى ما يدخل به الرجل الجنة؟ فقال أبُو مسلم الجليلي: أجد في كتاب الله العتيق أن رجلاً أتى السوق، فاشترى قميصاً سنبلانياً (٣) بخمسة دراهم، فلبسه، فحمد الله وجبت له الجنة، ورجل أتى السوق فاشترى دابة جائع فقرب له خبز وزيت فأكل فحمد الله وجبت له الجنة، ورجل أتى السوق فاشترى دابة فركبها [فحمد الله](٤) وجبت له الجنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَاتِ الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الطيوري، أَنَا الحُسَيْنِ بنِ جَعْفَر، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد العتيقي.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، قالوا: أنا الوليد، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قَال (٥): أَبُو مسلم الجليلي شامى، تابعى ثقة.

<sup>(</sup>١) الكلا الأنف: الذي لم يرعه أحد. (٢) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) القميص السنبلاني: السنبلاني من الثياب السابغ الطويل الذي قد أسبل، ويجوز أن تكون هذه النسبة إلى موضع معين.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لاقتضاء السياق.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الثقات للعجلي ص ٥١١ رقم ٢٠٤٤ وجاء فيه: «الخليلي» بالخاء المعجمة.

# ٨٨٣٢ ـ أَبُو مسلم الخولاني

اسمه عَبْد الله بن ثُوَّب، تقدّم ذكره في حرف العين.

# ٨٨٣٣ - أَبُو مسلم العبدي<sup>(١)</sup>

مولى زيد بن صُوحان الكوفي.

سمع سلمان الفارسي بدمشق.

روى عنه أبُو شُرَيح.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطيوري، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر ابن زوج الحرة، أَنَا أَبُو حفص عُمَر بن مُحَمَّد الزيات، أَنَا عَلي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا المخرمي، نَا عُثْمَان بن أَبِي شيبة، نَا زيد بن الحباب، حَدَّثني داود ابن أَبِي الفرات، حَدَّثني مُحَمَّد بن زيد العبدي (٢)، عَن أَبِي شُرَيح، عَن أَبِي مسلم مولى زيد ابن صوحان قَال: رأيت سلمان بدمشق رأى رجلاً قضى الحاجة، فأهوى ينزعها يعني خفيه فقال سلمان: امسح عليهما، رأيت رَسُول الله عَلَيْ يمسح على الخفين والخمار [١٣٥٦٩].

رواه جماعة عن داود بن أبي الفرات، عمرو بن الفرات أبي عمرو المروزي، نزيل البصرة، عن مُحَمَّد بن زيد العبدي قاضي مرو، منهم سعيد بن أبي عروبة، وهو أكبر من داود، وأَبُو داود الطيالسي، وشيبان بن فروخ، وطالوت بن عباد، وأَبُو عَبْد الرَّحْمٰن المقرىء، وعفان بن مسلم.

#### فأما حديث ابن أبي عروبة:

فأخبرناه أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلِي في كتابه، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد (٣) قَال: أَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مروان بن عبد الملك البزار بدمشق، نَا هشام بن خالد الأزرق، نَا شعيب، يعني ابن إسحاق، عَن سعيد يعني ابن أَبِي عروبة، عَن داود الكندي، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن أَبِي شُرَيح، عَن أَبِي مسلم؛ ولم يزد عليه.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/٣٧٥ وتهذيب الكمال ٣٩/٢٢ وتهذيب التهذيب ٦/٥٩٦ والجرح والتعديل ٩/ ٥٤٤.

 <sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «القدى» والصواب ما أثبت، راجع ترجمة أبي شريح في تهذَّإيب التهذيب ٦/٣٧٧ وذكر في أسماء الرواة عنه: محمد بن زيد العبدى.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: «أبو محمد» ولعله صحف عن «أحمد».

#### واما حديث أبي داود:

فأخبرناه أَبُو سَهَل بن سعدویه، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون الرویاني، نَا عمرو بن عَلي، نَا أَبُو داود، نَا داود بن أَبِي الفرات، عَن مُحَمَّد ابن زید، عَن أَبِي شُریح، عَن أَبِي مسلم مولی زید بن صوحان أنه رأی سلمان الفارسي ورأی رجلاً یرید أن ینزع خفّیه للوضوء، فأمره سلمان أن یمسح علی خفیه وناصیته وعمامته وقال سلمان: رأیت رَسُول الله ﷺ یمسح علی الخفین والخمار.

أَنْبَانَاهُ أَبُو عَلَي الحداد، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا يوسف بن الحَسَن بن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو بشر يونس بن حبيب، نَا أَبُو داود، نَا داود بن أَبِي الفرات، نَا مُحَمَّد بن زيد العبدي، عَن أَبِي شريح، عَن أَبِي مسلم مولى زيد بن صوحان قَال: رأيت سلمان الفارسي ورأى رجلاً يريد أن ينزع خفيه في الوضوء، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعمامته وشعره؛ وقال سلمان: رأيت رَسُول الله على خماره وخفيه.

#### وأما حديث شيبان:

فأخبرناه أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي.

ح وَاخْبَرَتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت أنبأ إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المهتدي، أَنَا أَبُو يعلى الموصلي، قَالا: نا شيبان، نَا داود بن أَبِي الفرات، نَا مُحَمَّد بن زيد، عَن أَبِي مسلم مولى زيد بن صوحان العبدي قَال:

كنا ـ وفي حديث أبي يعلى كنت ـ مع سلمان الفارسي، فرأى رجلاً قد حَدَث وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وأن يمسح بناصيته، وقال سلمان: رأيت رَسُول الله ﷺ يمسح على خفيه وعلى خماره.

#### وأما حديث طالوت:

فأخبرناه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نَا شيبان، وطالوت بن عباد.

وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حبابة، أَنَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا طالوت.

قَالا: نا داود بن أبي الفرات، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن أبي شريح، عَن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قَال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلاً قد أحدث، وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ومسح (١) بناصيته، وقَال رأيت رَسُول الله ﷺ يمسح على خفيه وخماره.

#### وأما حديث أبي عَبْد الرَّحْمَٰن وعفان:

فأخبرناه أَبُو القَاسِم الشيباني، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد اللّهِ ابن أَحْمَد، حَدَّثَنِي أَبِي أَبِي أَبُو عَبْد الرَّحْمَن المقرىء، وعفان، قَالا: نا داود بن أَبِي الفرات، عَن مُحَمَّد بن زيد، عَن أَبِي شريح، عَن أَبِي مسلم مولى زيد بن صوحان العبدي قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلاً قد أحدث، وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، ويمسح بناصيته، وقال سلمان: رأيت رَسُول الله عَلَيْ يمسح على خفيه وعلى خماره.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الحَسَنِ، وأَبُو عَبْد اللّه بن عَبْد الملك، قَالا: أَنَا ابن مندة، أَنَا حَمْد، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد (٤) قَال:

أَبُو مسلم مولى زيد بن صوحان العبدي، سمع سلمان قَال: رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين والخمار، روى عنه أَبُو شريح، سمعت أَبى يقول ذلك.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلَي بن منجويه قال [أنا أَبو أَحْمَد قال:] أَبُو مسلم العبدي مولى زيد بن صوحان، سمع أبا عَبْد الله سلمان الفارسي، ورآه يمسح على الخفين، والخمار، روى عنه أَبُو شُرَيح.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٩/ ١٨٢ رقم ٢٣٧٨٥ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) في المسند: مسح.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٣٥.

ما بين معكوفتين سقط من الأصل، استدرك للإيضاح قياساً إلى سند مماثل.

# ٨٨٣٤ ـ أَبُو مسلم الثعلبي

شامي، سمع أبا أمامة الباهلي.

روى عنه أبان بن عَبْد اللّه بن أبي حازم $^{(1)}$ ، وأَبُو $^{(\gamma)}$  حازم البجلي، واجتاز بدمشق.

كتب إلي أَبُو طالب عَبْد القادر بن مُحَمَّد بن عَبْد القادر، أَنَا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح الحربي المعروف بابن العشاري، قراءة عليه، نا أَبُو حفص عُمَر بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن أَحْمَد بن شاهين، ثنا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن سعيد بن المطبقي، نَا الربيع بن سُلَيْمَان، نَا خالد ابن عَبْد الله البلخي (٣)، عَن أبي مسلم الثعلبي رجل من أهل الشام، قال:

[قال ابن عساكر: ] (٥) كذا قَال، وصوابه البجلي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٣٠٣/١ وذكر المزي من شيوخه: أبا مسلم التغلبي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٣) كذا تحرفت بالأصل إلى: «البلخي» وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى أن الصواب: البجلي.

<sup>(</sup>٤) في مختصر ابن منظور: الحصى.

<sup>(</sup>۵) زیادة منا.

أَنْ الْبُو جَعْفَر، أَنَا أَبُو بَكُر، أَنَا أَبُو بَكُر (١)، أَنَا الحاكم قَال: أَبُو مسلم الثعلبي سمع أَبُو جَعْفَر، أَنَا أَبُو بَكُر (١)، نَا مُحَمَّد يعني ابن (٣) إسْمَاعيل. أبا أمامة، روى عنه أَبُو حازم، كناه أبا الحُسَيْن الغازي (٢)، نَا مُحَمَّد يعني ابن (٣) إسْمَاعيل.

# ٨٨٣٥ ـ أَبُو مسلم الخراساني

اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن مسلم، تقدّم ذكره في حرف العين.

## ٨٨٣٦ ـ أَبُو مسلم الحجام

كان من شهود يَحْيَىٰ بن حمزة القاضي<sup>(٤)</sup>.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، قَال: نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد ابن سُلَيْمَان، نَا مُحَمَّد بن الفيض، قَال: سمعت أبي يقول:

كان رجل يقال له أَبُو مسلم الحَجّام دون جسر الفراديس مما يلي السويقة، وكان معدلاً عند يَحْيَىٰ بن حمزة الله المقضى عليه عند يَحْيَىٰ بن حمزة أنه المقضى عليه بشهادة من قضيت عليّ قال: بشهادة فلان وفلان، وبشهادة أبي مسلم، قال: بالعصبية والقَدَرية (٥) والحجامة الردية.

قَال: وسمعت أبي يقول: حجم أَبُو مسلم هذا شعيب بن إسحاق<sup>(٦)</sup> فألقى عليه مسألة ، فأجابه شعيب بقول أهل الكوفة. فقال له أَبُو مسلم: ما كذا يقول أصحابنا، فلمّا أن فرغ من حجامته قَال له شعيب بن إسحاق: يا أبا مسلم مَنْ أصحابك؟ قَال: الحجامون.

## ٨٨٣٧ ـ أَبُو مسلم النطعي

ولي المظالم بدمشق بدلاً من القاضي من قبل أَحْمَد بن أبي دؤاد (٧) قاضي القضاة في خلافة المعتصم.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا ابن مروان، نَا ابن

<sup>(</sup>١) يعني: أبا بكر الصفار، وأبا بكر أحمد بن علي بن منجويه.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: أبو.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) كان يحيى بن حمزة القاضى يُظن به بالقدرية.

<sup>(</sup>٦) راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>V) تحرفت بالأصل إلى داود.

فيض قَال: ثم عزل يَحْيَىٰ بن أكثم يعني المعتصم عن قضاء القضاة وولّى أَحْمَد بن أبي دؤاد<sup>(۱)</sup> القضاء، فعزل مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ يعني ابن حمزة عن القضاء وولّى دمشق صاحب مظالم يعرف بأبي مسلم النطعي، ثم عزله، وولّى مكانه على المظالم يَحْيَىٰ بن الحَسن الطبراني.

### ۸۸۳۸ ـ أَبُو مسهر

اسمه عَبْد الأعلى بن مسهر، تقدّم ذكره في حرف العين.

# ٨٨٣٩ ـ أَبُو مسور (٢) الخولاني

شهد خطبة عُمَر بن الخطاب بالجابية.

وسمع: أبا عبيدة، ومعاذ بن جبل، وسكن حمص.

أَنْبَانَا أَبُو طالب الزينبي، أَنَا عَلي بن المحسن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عيسى قَال في تسمية أصحاب أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل والذين حضروا خطبة عُمَر بالجابية ـ وكان عُمَر قدم الجابية سنة ست عشرة فيما ذكر الوليد بن مسلم، عَن عُثْمَان بن حصن، عَن يزيد بن عبيدة بن المهاجر ـ أَبُو مسور الخولاني.

# $^{(9)}$ بن رِبعي $^{(1)}$ الجُهَني $^{(9)}$

عم مسلمة بن عَبْد الله، من أهل دمشق.

روى عن عُمَر بن الخطاب، وعُثْمَان بن عفان، وأبي الدرداء.

روى عنه مسلمة بن عَبْد الله الجُهَني.

وشهد خطبة عُمَر بالجابية، ورواها عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان بن القاسم وعقيل بن عَبْد الله.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى داود. (٢) بالأصل: «ميسور».

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: مسجعة بالسين المهملة.

<sup>(</sup>١) ربعي: بكسر أوله وسكون ثانيه (تقريب).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٩ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٥٩ والإصابة ١٩١/٤.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وعَبْد الكريم بن حمزة، قَالا: أنا أَخْمَد بن عَبْد الواحد بن أبي الحديد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، قالوا: أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن القاسم بن معروف، أَنَا أَبُو زرعة، نَا يَحْيَىٰ بن صالح، نَا سُلَيْمَان بن عطاء، نَا مسلمة بن عَبْد الله الجهني، عَن عمه قَال:

عدنا مع عُثْمَان بن عفان مريضاً، فسمعته يقول: مَنْ عاد مريضاً خاض في رحمة الله، فإذا جلس عند مريض غمرته الرحمة، قَال: قلنا له: أشيء تقوله أم شيء سمعته من رَسُول الله عَلَيْهِ؟ فقَال: بل سمعته من رَسُول الله عَلَيْهِ؟

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن عَلَي بن الحسين، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل، قَالا: أخبرتنا عائشة بنت الحَسَن بن إِبْرَاهيم الوركانية، قالت: ثنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يزيد بن عَبْد الوارث، ثنا أَخْمَد بن يزيد بن عَبْد الوارث، ثنا يُخْمَد بن يزيد بن عَبْد الوارث، ثنا يَخْمَد بن صالح، نَا سُلَيْمَان بن عطاء، نَا مسلمة بن عَبْد الله الجهني، عُن عمه أبي مشجعة، عَن أبي الدردآء قَال: ما دعي رَسُول الله يَ إلى لحم إلا أجاب، ولا أهدي له إلا قبله المنال الله المنال الله المنال الله المنال الله عَلِهُ الله المنال الله الله المنال المنال الله المنال المنال المنال الله المنال الم

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> الصواب أَبُو مسلمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي (٤)، أَنَا أَبُو نصر بن قتادة، أَنَا أَبُو عمرو (٥) بن مطر، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن المستفاض الفريابي، حَدَّثَني أَبُو وهب الوليد بن عَبْد الملك بن عَبْد الله بن مسرح الحراني، نَا سُلَيْمَان بن عطاء القرشي الحراني (٦)، عَن مسلمة بن عَبْد الله الجُهني، قَال [عن عمه أبي مشجعة عن ابن زمل الجهني قال [المحاني (١٠) عن مسلمة بن عَبْد الله الجُهني، قَال الله الله المُهني مشجعة عن ابن زمل الجهني قال [المحاني (١٠) المحاني (١٠) الله المُهني مشجعة عن ابن زمل الجهني مثل الله المُهني الله المُهني من عَبْد الله المُهني من عن المِن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المِن المُن المُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حجر في الإصابة ١٩١/٤.

<sup>(</sup>۲) غير مقروءة بالأصل ورسمها: «ادرحشينش».

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة ٧١/٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في دلائل النبوة: أبو عمر بن مطر.

<sup>(</sup>٦) ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢/ ٢٨ وتهذيب التهذيب ٢١١/٤.

 <sup>(</sup>٧) ما بين معكونتين سقط من الأصل، واستدرك لتقويم السند عن دلائل النبوة.

كان رَسُول الله ﷺ إذا صلَّى الصبح قَال وهو ثاني (١) رجله (٢): «سبحان الله وبحمده، وأستغفر الله إنّ الله كان تواباً» سبعين مرة، ثم يقول سبعين، بسبع مائة، «لا خير فيمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبع مائة، ثم يقول ذلك مرتين، ثم يستقبل الناس بوجهه وكان تعجبه الرؤيا ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» قَال ابن زِمْل: فقلت: أنا يا نبي الله قَال: فقلت: رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على الجادة منطلقين، فبينا هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تَرَ عيني مثله يرف رفيفاً يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلاً. قَال فكأني بالرعلة الأولى حين أشفُوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق، فلم يظلموه يميناً ولا شمالاً، قَال: فكأنى أنظر إليهم منطلقين ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاً فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق، فمنهم المرتع وفيهم الآخذ الضغث ومضوا على ذلك، قَال: ثم قدم عظم الناس فلمّا أشفوا على المرج كبروا وقالوا: يا هذا خير<sup>(٤)</sup> المنزل كأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالاً، فلمّا رأيت ذلك لزمت الطريق حتى أتى أقصى المرج، فإذا أنا بك يا رَسُول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عن يمينك رجل آدم شعث<sup>(ه)</sup> أقنى، إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاً، وإذا عن يسارك رجل ربعة تارّ(٦) أحمر كثير خيلان الوجه، كأنما حمم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم له إكراماً له وإذا أمامكم رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاً كلكم تؤمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف، فإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعتها (٧). قال فانتقع لون رسول الله ﷺ ساعة، ثم سري عنه، فقال رسول الله ﷺ: «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهدى، وأنتم عليه، وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغضارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها ولم تتعلق منا،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي مختصر ابن منظور: "رجليه" ومثله في دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٣) في دلائل النبوة: اقصص رؤياك.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «حين» والمثبت عن دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل ورسمها: «سل» وفي مختصر ابن منظور: «شتل» والمثبت عن دلائل النبوة.

<sup>(</sup>٦) التار: الممتلىء البدن.

<sup>(</sup>V) في دلائل النبوة: تبعثها.

ولم نردها ولم تردنا، ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكبر منا أضعافاً فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغث، ونجوا<sup>(۱)</sup> على ذلك ثم جاء معظم الناس، فمالوا في المرج يميناً وشمالاً فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزل عليها حتى تلقاني، وأما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفاً، وأما الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثل<sup>(۲)</sup> فذلك موسى عليه السّلام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه، والذي رأيت عن يساري التار الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء فذاك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه، وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقاً ووجهاً فذلك أبونا إِبْرَاهِيم كلنا نؤمه ونقتدي به، وأما الناقة التي رأيت ورأيت ورأيتي أبعثها فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي، ولا أمة بعد أمتي». قال: فما سأل رسول الله على عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعاً [٢٥٠٠٠].

كتب إليّ عبد القادر بن محمَّد، أنبأ إِبْرَاهِيم بن عمر البرمكي.

ح وحَدَّثَنَا أَبُو المعمر الأنصاري، أَنَا المبارك بن عَبْد الجبار، أنبأ عَلي بن عُمَر بن الحَسَن، وإِبْرَاهيم بن عُمَر البرمكي.

قَالا: أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنْبَأَ عُبَيْد اللّه بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد قَال أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مسلم بن قتيبة قَال:

أما قوله: على طريق رحب، فالرحب: الواسع، ومنه يقال: رحبت بلادك أي اتسعت، ومنه يقال مرحباً: قال الأصمعي في قول الناس: مرحباً أتيت رحباً أي سعة، وقولهم أهلاً أي أنت أهلاً لا غرباً فأنس ولا تستوحش، وسهلاً أي أتيت سهلاً لا حرباً، وهو في مذهب الدعاء كما تقول لقيت خيراً.

وأما اللاحب: فالطريق المنقاد الذي لا ينقطع قَال امرؤ القيس (٣): على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه (٤) العود النّباطي (٥) جَرْجَرا (٢)

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة: ولجوا. (٢) الشئل: الغليظ المكتنز اللحم.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ص٩٥ (ط: صادر ـ بيروت).

<sup>(</sup>٤) بالأصل: ساقه، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «الدماحي» والمثبت عن الديوان، والنباطي الضخم، والنباطي: نسبة إلى النبط وهم قوم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: حرحرا، والمثبت: جرجرا، عن الديوان.

قوله: لا يهتدي بمناره أي ليس له ثمّ منار يهتدي به. وسافه: شمه والعود: الجمل المسنّ، وجرجر: رغا، وإنما يرغو لمعرفته بطوله، وهذا مثل قول لبيد<sup>(۱)</sup>:

ترزم الـشارف من عرفانه كلما لاح بنجد واحتفل (٢) وقوله: يرف رفيفاً؛ يقال ذلك للشيء إذا كثر (٣) ماؤه من النعمة والغضاضة حتى يكاد يهتز، قال بعض الرجاز:

#### يا لك من غيث ترف بقله

وأحوى كأيم الضال أطرق بعدما حبا تحت فينان من الظل وارفِ<sup>(۱۱)</sup> والأيم: الحية، شبه الزمام به.

وقوله: فكأني بالرعلة، يقال للقطعة من الفرسان رعلة. ويقال لجماعة الخيل: رعيل.

وقوله: أشفوا على المرج يريد أشرفوا. ولا يكاد يقال: أشفى إلاّ على الشر، وكذلك هو على شفى حدى أكثر ما يستعمل في الشر. وقوله: أكبوا رواحلهم، هكذا يحدث وإنما

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص١٤٣ (ط: صادر ـ بيروت).

<sup>(</sup>٢) قوله: ترزم يعني تصوت وتحن. والشارف: الناقة المسنة واحتفل: استبان وكثرت آثاره.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: «ادر» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل

<sup>(</sup>٥) كلمة غير واضحة ونميل إلى قراءتها: «هاكدي».

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٧) كلمة غير مقروءة بالأصل ورسمها: «موه».

<sup>(</sup>٨) كلمة غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٩) راجع تاج العروس (ورف) طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>١٠) البيت في ديوان ذي الرمة ص٣٨٣ رقم ٢٩ وفي تاج العروس (ورف) بدون نسبة.

<sup>(</sup>١١) وارف نعت لفينان، والفينان الطويل.

هو: كبوا رواحلهم. يقال: كببت الإناء إذا قلبته، وكبه الله لوجهه ـ بغير ألف ـ قال الله عز وجل: ﴿فكبت وجوههم في النار﴾(١) يقال: أكب على وجهه. قال أَبو عمر: يقال كببت الرجل على وجهه وأكببته أنا على عملي لا . . . . (٢) قال الله عز وجل: ﴿فمن يمشي مكباً على وجهه﴾(٣)، ومعنى قوله: كبوا رواحلهم أي الزموها الطريق كما نكب رجلاً على العمل فيكب، ويقال: كببت الجزور إذا عقرته(٤) فقال الشاعر:

يكبون العشار لمن أتاهم إذا لم تسكت الماء به الوليد يريدون أنهم يعقرون الإبل لمن أتاهم في حدث الزمان، إذا لم يكن في مائه من الإبل ما يعلل به صبى.

وقوله: فمنهم المرتع، يقال: رتعت الإبل إذا رعت، وأرتع الرجل: إذا خلّى الركاب ترعى، ومنه قوله جل وعز: ﴿يرتع ويلعب﴾ (٥) والمدنيون يقرؤونه ﴿يرتع﴾ بكسر العين، كأنه مفتعل من رعيت أي يحفظ بعضنا بعضاً.

وقوله: ومنهم الآخذ الضغث. الضغث: الحزمة تجمعها من الخلاء ومن العيدان، قال الله جل وعزّ: ﴿وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث﴾ (٦) وأراد أن الفرقة الثانية نالت من الدنيا وأن الأولى لم تنل شيئاً. لزموا الطريق فلم يظلموه، أي يعدلوا عنه، وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه، ومنه يقال: من أشبه أباه فما ظلم، أي ما وضع الشبه غير موضعه، ومنه ظلم السقاء وهو أن يشربه قبل أن يدرك، قال الشاعر:

وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليم والعكد جمع عكدة وهي أصل اللسان، والظليم: المظلوم، فعيل بمعنى مفعول،

تقول: لا يخفى مذاقه ما شرب من اللبن قبل الإدراك. وقوله في الفرقة الثالثة: وقالوا: هذا حين المنزل، يريد أنهم ركنوا إلى ما في المرج من الرعي وأوطنوه، وتخلفوا عن الفرقتين المتقدمتين.

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>Y) كلمة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: إذا عقل به، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة ص، الآية: ٤٤.

وقوله: إذا تكلم . . . . (١) يريد أنه يعلو برأسه ويديه إذا تكلم، ويقال: فلان شام بنفسه وهو يسمو إلى العالي أي يتطاول إليها. وقوله: يكاد يفرع الرجال: أي يطولهم، يقال: فرعت القوم أفرعهم فرعاً، ومنه سميت المرأة فارعة.

وقوله: ربعة تارّ. قال أبو زيد: التارّ الممتلىء العظيم يقال: ترّ يترّ ترارة، وأنشد: ونصبح بالعشى طلنفحينا(٢)

الطلنفح: الخالي الجوف، ويقال: إنه الكال المعيي، والناقة الشارف هي المسنة من النوق، ولا يقال: للذكر شارف، وكذلك الناب من النوق وهي المسنة، ويقال للذكر ناب.

وقوله: فانتقع لون رسول الله ﷺ أي تغيّر، يقال: انتقع لونه وامتقع فاهتقع وابتقع كل هذا إذا تغير من حزن أو فزع، واللغة العالية: امتقع.

وقوله: ثم سرّي عنه أي كشف ذلك عنه، وأحسبه مأخوذاً من قوله: سررت النوبة عنه أى نزعته، فأنا أسروه.

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن (٣) رحمه الله قال:

أَخْبَرَنَا أَبُو العز أَخْمَد بن عُبَيْد الله السلمي، إذنا ومناولة، وقرأ عَلي إسناده، أنا مُحَمَّد ابن الحُسَيْن، أنَا المعافى بن زكريا القاضي (٤)، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحارث أَبُو النفر العقيلي، نَا أَبُو إسحاق طلحة بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الطلحي النديم، ثنا أَبُو بَكُر أَحْمَد ابن معاوية بن بكر الباهلي قَال: سمعت أبا عُبَيْد الله مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عطاء بن قيس يقول: حَدَّثني أَبِي سُلَيْمَان بن عطاء، عَن مسلمة بن عَبْد الله الجُهني عن عمه أبي مَشْجَعة بن ربعي قَال:

لما قدم عُمَر بن الخطاب الجابية لفرض الخراج، وذلك بعد وقعة اليرموك، قَال: فشهدته (٥) دعا بكرسي من كراسي الكنيسة فقام عليه فقَال: إن نبي الله ﷺ قام فينا فقَال: «أيها

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) البيت في تاج العروس «ترر» طبعة دار الفكر ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل: الحسين.

<sup>(</sup>٤) رواه القاضي المعافى بن زكريا الجريري في الجليس الصالح الكافي ٣٠٦/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: فشهدت، والمثبت عن الجليس الصالح.

الناس [أكرموا الناس] (١) إن خياركم أصحابي، ثم الذين يلونهم ألا ثم الذين يلونهم، ألا ثم الناس الكذب ويكثر الحلف حتى يحلف الرجل وإن لم يستحلف، ويشهد وإن لم يستشهد، ألا فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، يد ربّكم على الجماعة، ألا وإن الشيطان ذئب بني آدم، فهو مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، ألا ومن ساءته سيئاته وسرته حسناته فهو مؤمن قمت فيكم بقدر ما قام به النبي عي فينا.

ثم ارتحل حتى نزل أَذْرُعات (٢) وقد ولّى على الشام يزيد بن أبي سفيان، فدعا بغدائه، فلما فرغ من الثريد، وضعت بين يديه قصعة أخرى، فصاح وقال: ما هذا؟ فأرسل يزيد إلى معاوية وكان صاحب أمره، فقال معاوية: ما الذي أنكرت يا أمير المؤمنين؟ قال: ما بالي توضع بين يدي قصعة ثم ترفع وتوضع أخرى؟ قال: يا أمير المؤمنين إنك هبطت أرضاً كثيرة الأطعمة فخفتُ عليك وخامتها، فأشر إلى أيها شئت حتى ألزمكه، فأشار إلى الثريد، فقال قسطنطين لمعاوية: جاد ما خرجت منها.

فلما فرغ من غدائه قام قسطنطين ـ وهو صاحب بُصرى ـ بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين إن أبا عبيدة قد فرض عليّ الخراج، فاكتب لي به، فأنكر عُمَر ذلك، وقال: وما فرض عليك؟ قال: فرض علي أربعة دراهم وعباءة على كل جلجلة ـ يعني الجماجم ـ فقال عُمَر لأبي عبيدة: ما يقول هذا؟ قال: كَذَبَ، ولكني كنت صالحته على ما ذكر ليستمتع به المسلمون في شتائهم هذا، ثم تقدمُ أنت فتكون الذي يفرض عليهم الخراج، فقال له عُمَر: أبُو عبيدة أصدق عندنا منك، فقال قسطنطين: صدق أبُو عبيدة، وكذبت أنا، قال: فويحك ما أردت بمقالتك؟ قال: أردتُ أن أخدعك، ولكن افرض عليّ يا أمير المؤمنين، أنت علينا الآن قال: فجاثاه الفتي (أ) مجاثاة الخصم عامّة النهار، ففرض على الغني ثمانية وأربعين [درهماً] (أ)، وعلى الوسط أربعة وعشرين، وعلى المفلس المدقع اثني عشر، وشرط عليهم عُمَر أن يشاطرهم منازلهم وينزل فيها المسلمون، وعلى أن لا يضربوا بناقوس، ولا يرفعوا

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) أذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «عفا» والمثبت عن مختصر ابن منظور، وسقطت الكلمة من الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٤) في الجليس الصالح: النبطي.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن الجليس الصالح للإيضاح.

صليباً إلا في جوف كنيسة، وعلى أن لا يُحدثوا إلا ما في أيديهم، وعلى أن لا يُقروا خنزيراً بين أظهر المسلمين، وعلى أن يقروا ضيفهم يوماً وليلة، وعلى أن يحملوا راجلهم من رستاق إلى رستاق، وعلى أن يناصحوهم ولا يغشوهم، وعلى أن لا يمالئوا عليهم عدواً، فمن وفي لنا وفينا له، ومنعناه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، ومن انتهك شيئاً من ذلك استحللنا بذلك سفك دمه، وسباء أهله وماله.

فقال قسطنطين: يا أمير المؤمنين اكتب لى كتاباً، قال: نعم، ثم ذكر عمر فقال: إنّى أستثنى عليك معرة الجيش (١) فقَال له النبطي: لك ثنياك، وقبّح الله من أقالك، فلمّا فرغ قَال له قسطنطين: يا أمير المؤمنين، قُمْ في الناس فأعلمهم كتابك لي ليتناهوا عن ظلمنا والفساد علينا، فقام عُمَر فخطب خطبة رَسُول الله ﷺ، فلمّا بلغ: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له» قَال النبطي: إنّ الله لا يضلّ أحداً، فقَال عُمَر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين شيئاً تكلم به، فعاد عُمَر في الخطبة، ثم أعاد النبطي المقالة، فقال: أخبروني ما يقول، قالوا: «إنه يقول: إنّ الله لا يضلّ أحداً، فقال عُمَر: والذي نفسى بيده لئن عدت لأضربنّ الذي فيه عيناك، ومضى عُمَر في خطبته، فلما فرغ قام قسطنطين فقَال: يا أمير المؤمنين لي إليك حاجة، فاقضها لي، فإنّ لي عليك حقاً، قَال: وما حقّك علينا؟ قَال: إنّي أول من أقرّ لك بالصغار، قَال: وما حاجتك؟ إن كان لك فيها منفعة، فعلنا. قَال: تغدى عندي أنت وأصحابك، قَال: ويحك إن ذلك(٢) يضرك، قَال: ولكنها مكرمة وشرف أناله، قَال: فانطلق حتى نأتيك، قَال: فانطلق فهيّأ في كنيسة بصرى ونجّدها وهيّأ فيها الأطعمة وقباب الخبيص وكانونا عليه المجمر، فلما جاء عمر وأصحابه نزلوا في بعض البيادر، ثم خرج يمشي ومعه الناس والنبطي بين يديه، ثم بدا لعُمَر فقَال: لا يتبعني أحد، ومضى هو والنبطي، فلما أن دخل الكنيسة إذا هو بالستور والبسط وقباب الخبيص(٣) والمجمر، فقَال عُمَر للنبطي: ويلك لو نظر مَنْ خلفي إلى ما هنا لفسدتْ علىّ قلوبهم، اهتك ما أرى. قَال: يا أمير المؤمنين إنَّى أحب أن تنظروا إلى نعمة الله تعالى على، قَال: إن أردت أن نأكل طعامك فاصنع ما آمرك [به](٤)، فهتك الستور، ونزع البسط، وأخرج عنه المجمر، ثم قَال: اخرج

<sup>(</sup>١) معرة الجيش هو نزولهم بقوم فيأكلون من زروعهم شيئاً بغير علم. وتحرفت بالأصل إلى: «الحبس».

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أذلك» والمثبت: «إن ذلك» عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) الخبيص: المعمول من التمر والسمن، والخبيص: الحلواء.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن الجليس الصالح.

إلى رحالنا، فائتني بأنطاع، فأخذها عُمَر فبسطها في الكنيسة، ثم عمد إلى ذلك الخبيص، وما كان هيًا، فعكس بعضه على بعض وقال له: أعندك شيء آخر؟ قال: نعم، عندنا بقل وشواء، قال: ائتني به، قَال: فأخذه، فخلط الشواء بالخبيص بعضه على بعض وجعل يحمل بين يديه ويجعله على الأنطاع.

قَال طلحة: فَأَخْبَرَنَا أَحْمَد بن معاوية قَال: فأمليت هذا الحديث على رجل من أصحاب الحديث، فزادني فيه، فقَال النبطي: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا الطعام لا يؤكل هكذا، قَال: فقَال عُمَر: ويل لك ولأصحابك، إذا جاء مَنْ يحسن يأكل هذا، ثم قَال: ادعُ الناس، فجاءوا فجثوا على ركبهم، فأقبلوا يأكلون، فربما وقعت اللقمة من الخبيص في فم الرجل، فيقول: إنّ هذا طعام ما رأيناه، فيقول عُمَر: ويلك أما تسمع؟ كيف لو رأوا ما رأيت؟

فلما فرغوا قال النبطي لمعاوية: إنّ الأحبار والرهبان قد اجتمعوا، وهم يريدون أن ينظروا إلى أمير المؤمنين، وإنما عليه أخلاق وسخة، فهل لك أن تخدعه حتى ينزعها ويلبس ثياباً حتى يقضي جمعته. فقال له معاوية: أما أنا فلا أدخل في هذا بعد إذ نجوت منه أمس، فقال له النبطي: يا أمير المؤمنين، ثيابك قد اتسخت، فإنْ رأيت أن تعطيناها حتى نغسلها ونرمّها أن قال: نعم، فغسل الثياب وتركها في الماء، ثم هيأ له قميصاً مَرُوياً (٢) ورداء قصباً فلما حضرت الجمعة قال له عُمَر: ائتني بثيابي، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما جفّت، نعيرك ثوبين حتى تقضي جمعتك، فقال: أريني، فلمّا نظر إلى القميص قال: ويحك كأنما رُفي هذا رفواً. أغربهما عني، وائتني بثيابي، فجاء بها تقطر، فجعل يتناولها، وجعل النبطي يأخذ بطرف الثوب وعُمَر بالطرف الآخر ويعصرها، ثم دعا بكرسي من كراسي الكنيسة، فقام عليه يخطب الناس، ويمسح ثيابه ويمددها. قال: فسأله أي شيء كانت ثيابه؟ قال: غزل كتان، قال: فجاءت الرهبان، فقاموا وراء الناس وعليهم البرانس (٤) تبرق بريقاً ومعهم العصي فيها تفاح الفضة، ومعهم المواكب، فلمّا نظروا إلى هيئته قالوا: أنتم الرهبان، ومعهم العصي فيها تفاح الفضة، ومعهم المواكب، فلمّا نظروا إلى هيئته قالوا: أنتم الرهبان، لا والله ولكن هذه الرهبانية، ما أنتم عنده إلاّ ملوك.

<sup>(</sup>۱) يعني نصلحها.

<sup>(</sup>۲) منسوب إلى مرو.

<sup>(</sup>٣) القصب: ثياب تتخذ من كتان، وتكون رقاق ناعمة.

<sup>(</sup>٤) البرانس واحدها برنس، وهو قلنسوة طويلة، لبسوها في صدر الإسلام، خاصة النساك.

ثم ارتحل عُمَر حتى أتى دمشق، فشاطرهم منازلهم وكنائسهم، وجعل يأخذ الحيّز القبلي من الكنيسة لمسجد المسلمين لأنها أنظف وأطهر، وجعل يأخذ هو بطرف الجبل، ويأخذ النبطي بطرف الحبل حتى شاطرهم منازلهم، قال: فربما أزحف فأخذ الحبل منه فأعقبه، ففرغ عُمَر من دمشق وحمص وبعث أبا عبيدة إلى قتسرين وحلب ومنبج ففعل بها كما فعل عُمَر، ورجع عُمَر من حمص إلى المدينة.

قَال: فلما نزل أَبُو عبيدة منبج بعث عِيَاض بن غنم في عشرين فارساً، فأتى الرها وقد اجتمع أهل الجزيرة من الأنباط، فأتاها ابن غنم فوقف عند بابها الشرقي على فرس أحمر محذوف، فأُخْبَرَنَا أَحْمَد بن معاوية، عَن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عطاء قَال: حَدَّثَني أَبِي عن جدي، عَن من سمع عياضاً وهو يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا عليه، فعرض عليهم الجزية، فأقرُّوا، وقد عرفوا شرط عُمَر بن الخطاب على أهل الشام، فقالوا: نقرَّ على أن نشترط قَال: نعم، فاشترطوا واشترط، فاشترطوا كنائسهم التي في أيديهم على أن يؤدوا(١) خراجها وما لجأ إليها من طائر، وصلمهم التي في كنيستهم قَال مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عطاء الصلم الخشبة التي يزعمون أن عيسي بن مريم صُلب عليها، لم يقل صلبهم وسور مدينتهم. قَال عياض: فإنّي أشترط أنا أيضاً، فاشترط عليهم أن يشاطرهم منازلهم وينزل فيها المسلمون، وعلى أن لا يحدثوا كنيسة إلاّ ما في أيديهم، وعلى أن لا يرفعوا صليباً ولا يضربوا بناقوس إلاّ في جوف كنيسة، وأن يقروا ضيف المسلمين يوماً وليلة، وعلى أن يحملوا راجل المسلمين من رستاق إلى رستاق، وعلى أن لا يعمروا خنزيراً بين ظهراني المسلمين، وعلى أن يناصحوا المسلمين ولا يغشوهم، ولا يمالئوا عليهم عدواً، فمن وفي لنا وفينا له، ومنعناه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، ومن انتهك شيئاً من ذلك استحللنا سفك دمه وسباء أهله، وماله، فقالوا: اكتب بيننا وبينك كتاباً، فتورِّك عياض على فرسه، فلما فرغ قالوا: اشهد لنا، قَال: فكتب: شهد الله وملائكته، وكفى بالله شهيداً، ودفع الكتاب إليهم، فدخل في شرطهم جميع أهل الجزيرة، وأما الأرض ففيء المسلمين (٢) وأنتم عمالهم فيها.

قَال القاضي (٣): قوله فمن أراد بحبوحة الجنة يعنيّ فضاءها وسعتها كما قَال جرير:

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: يفردوا، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) في الجليس الصالح: نهي للمسلمين.

<sup>(</sup>٣) يعنى المعافى بن زكريا الجريري.

قومي تميم هم القوم الذبن هم ينفون تغلب عن بحبوحة الدار وفي هذا الخبر أن عُمَر بن الخطاب جعل أهل الجزية طبقات، ففرض على أغنيائهم مقداراً من الجزية وعلى المتوسط منهم مقداراً متوسطاً بين ما فرضه على أعلاهم طبقة، وما جعله على أدونهم في الوجد منزلة، وظهر ذلك من فعله واستفاض في الصحابة فلم يظهر من أحد منهم إنكار له ولا مخالفة فيه، ثم تلاه في ذلك أهل العلم بالدين في جميع أمصار المسلمين، وبهذا نقول، وكان الشافعي يرى أن لا نتجاوز في قدر الجزية ديناراً أو عدله، واستقصاء الكلام والحجاج في هذا يطول، وهو مرسوم في مواضعه من كتبنا في الفقه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قراءة، عن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا أَخْمَد بن عمير، إجازة.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا الحَسَن بن أَخْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن، أَنَا عَبْهُ الوهاب، أَنْبَأ أَخْمَد بن عمير، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الثالثة: عمِّ مسلمة بن عَبْد الله الجهني: أَبُو مشجعة (١).

# ٨٨٤١ ـ أَبُو المُصَبِّح المقرائي<sup>(٢)</sup> الأوزاعي<sup>(٣)</sup>

ذكر أُبُو حاتم بن حبان أنه دمشقي، والصحيح أنه حمصي.

حدَّث عن جابر بن عَبْد الله، وشُرَحبيل بن السمط، وأَبِي زهير يَحْيَىٰ بن نفير النميري، وكعب الأحبار، وثوبان.

روى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، وحُصين بن حرملة المهري، وأَبُو بَكُر بن حفص بن عُمَر بن سعد بن أَبي وقاص الزهري، وأمية بن يزيد بن أَبي عُثْمَان القرشي، ونسبه إلى حمص، والأوزاعي، وموسى بن يسار الأزدي (٤).

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأ يوسف بن الحَسَن، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) المقرائي: بفتح الميم والراء بينهما قاف ثم همزة قبل ياء النسبة كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٠ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٦٠ والجرُّح والتعديل ٩/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) في تهذيب الكمال: الشامي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحَسَن بن فورك، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر بن أَحْمَد، نَا يونس بن حبيب، نَا أبو داود، نَا عَبْد الله بن المبارك، نَا عيينة بن حكيم، عَن حرملة، عَن أَبِي المُصَبِّح الحمصي، قَال:

كنا نسير في صائفة وعلى الناس مالك بن عَبْد الله الخثعمي، فأتى على جابر بن عَبْد الله وهو يمشي يقود بغلاً له، فقال له: أَلاَ تركب وقد حملك الله؟ فقال جابر: سمعت رَسُول الله على النار، أصلح لي دابتي، وأستغني عن قومي فوثبت الناس عن دوابّهم، فما رأيت نازلاً أكثر من يومئذ [١٣٥٧٣].

كذا قَال .

وَأَخْبَرَنَاه على الصواب عالياً أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الفتح المصيصي، ثنا مُحَمَّد بن سفيان بن موسى، نَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن رحمة بن نعيم قَال: سمعت ابن المبارك، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، حَدَّثني أَبُو مصبح قَال:

غزونا مع مالك بن عَبْد الله الخثعمي أرض الروم فسبق رجل الناس، ثم نزل يمشي ويقود دابته فقال مالك: يا أبا عَبْد الله ألا تركب؟ فقال: سمعت رَسُول الله عَلِي يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار» وأصلح دابتي لتغنني عن قومي، قال أَبُو مصبح: فنزل الناس، فلم أَرَ نازلاً قط أكثر من يومئذ [١٣٥٧٤].

قَال: وسمعت عَبْد الله بن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم، حَدَّثَني حصين بن حرملة المهري، حَدَّثَني أَبُو مصبح الحمصي، قَال:

بينا نحن نسير بأرض الروم في صائفة عليها مالك بن عَبْد الله الخثعمي إذ مرّ مالك بجابر (١) بن عَبْد الله، وهو يمشي يقود بغلاً له، فقال له مالك: أي أبا عَبْد الله اركب فقد حملك الله، فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رَسُول الله على يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار» فأعجب مالكاً قولُه حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته: أي أبا عَبْد الله اركب فقد حملك الله، فعرف جابر الذي يسمعه الموت، فرفع صوته فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رَسُول الله عَلِيْهُ أراد: فأجاب، فرفع صوته فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رَسُول الله عَلِيْهُ

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «لحامر» وفوقها ضبة.

يقول: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» فتواثب الناس عن دوابّهم فما رأينًا أكثر ما الله منه [١٣٥٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو العباس الأصم، أَنَا العباس بن الوليد بن مزيد<sup>(١)</sup> البيروتي<sup>(٢)</sup>، أخبرني أبي، نَا الأوزاعي، حَدَّثَني أَبُو مصبح قَال:

قيل لأبي عَبْد الله بأرض الروم: يا أبا عَبْد الله ألا تركب؟ فقَال: إني سمعت رَسُول الله على النار» قَال: وأصلح دابتي، وأسلح دابتي، وأسلح دابتي، وأستغني عن عشيرتي، قَال: فما رُئي (٢) يوماً أكثر ماشياً منه [١٣٥٧٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الْفضل الرازي، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، ثنا مُحَمَّد بن حميد، نَا جرير، عَن منصور، عَن أَبِي بكر بن حفص بنِ سعد، عَن أَبِي مصبح، عَن شُرَحبيل بن السمط، عَن عِبادة بن الصامت، قَال:

دخلنا على عَبْد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه، فقال: يرحمك الله، إن كنا لنرجو لك الشهادة، وإن كنت لتحب أن تموت على غير هذا، فدخل رَسُول الله عَلَيْ ونحن نذكر هذا قال: «ففيم تعدون الشهادة؟» فأزم القوم» وتحرك عَبْد الله بن رواحة، فقال: ألا تجيبون رَسُول الله عَلَيْ؟ ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة القتل في سبيل الله، قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل شهادة، والبطن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق(٤)، والنفساء يقتلها ولدها جُمْعاً(٥) شهادة» [١٣٥٧٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشحامي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلَي بن مُحَمَّد البَحَاثي (٢)، أَنْبَأَ عَلَي بن أَخْمَد المروزي، أَنَا أَبُو حاتم البستي قَال: المقراء قرية بدمشق والنهراء سكة بالفسطاط قَاله الشيخ.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: مرثد.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: السروى.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: رأى.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: «والغزو» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) يعنى المرأة التي ماتت وولدها في بطنها، ماخضاً كانت أو غير ماخض.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل.

أَنْبَانَا أَبُو الحسين<sup>(١)</sup> الأبرقوهي، وأَبُو عَبْك الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مندة، أَنَا أَبُو على، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنْبَأْ عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد (٢)، قَال:

أَبُو المصبح الأوزاعي الحمصي، روى عن جابر بن عَبْد الله، وثوبان، ومالك بن عَبْد الله الخثعمي، روى عنه ابن جابر، وحصين بن حرملة، وأمية بن يزيد، سمعت أبي يقول ذلك.

سئل أَبُو زرعة عن أَبي المصبح فقَال: ثقة، [حمصي] (٣) لا أعرف له اسم.

أَخْبَرَنَا أَبُو طالب الحُسَيْن بن مُحَمَّد، إذناً.

وَأَخْبَرَنَا عمي رحمه الله قال: حمصي.

أَخْبَرَفَا الحسين بن مُحَمَّد، قراءة، أَنْبَأَ عَلي بن المحسن التنوخي، أَنَا مُحَمَّد بن المطفر، أَنَا بكر بن أَحْمَد بن حفص، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى قَال: وأَبُو المصبح المقرائي حدّث عن كعب أيضاً.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر، أَنَا الصفار، أَنَا ابن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد قَال: أَبُو المصبح الأوزاعي الحمصي، سمع جابر بن عَبْد الله السلمي، ومالك بن عبد الله الخثعمي وثوبان مولى النبي عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر الأزدي، وحصين بن حرملة المهري.

# ٨٨٤٢ ـ أَبُو مصعب مولى بني يزيد

حكى عن واثلة بن الأسقع.

روى عنه الأوزاعي، والوليد بن مسلم.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد الرحيم بن أَخْمَد البخاري، أَنَا عَبْد الرحمن بن عُمَر بن النحاس، قَال: قرىء على أبي الحَسَن عَلي بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي مطر الإسكندراني، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن ميمون البغدادي، نَا الوليد بن مسلم، عَن الأوزاعي،

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن الجرح والتعديل.

حَدَّثَني أَبُو المصعب قَال: كنت أرى واثلة بن الأسقع يتغدى(١) ويتعشى بفناء داره ويدعو الناس إلى طعامه.

كذا في هذه الرواية، ورواه غيره عن الوليد، عَن أُبي المصعب نفسه.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَجُو مُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، قَال: قَال الوليد بن مسلم: نا أَبُو المصعب مولى بني يزيد قَال: رأيت واثلة بن الأسقع يتغدى أو يتعشى بفناء منزله ويدعو الناس إلى طعامه.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة، قَال في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة: أَبُو مصعب مولى بني يزيد.

## ٨٨٤٣ ـ أَبُو المعافى العكى

بعثه عُمَر بن عَبْد العزيز بما أفاء الله على المسلمين إلى أهل فلسطين.

روى عنه الهيثم بن خارجة.

ذكره أَبُو عُمَر يوسف بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد البر.

# ٨٨٤٤ ـ أَبُو معاوية بن عَبْد الله بن يزيد بن مُعَاوِيَة بن أبي سفيان الأموي (٢) وأمه عائشة بنت زبّان بن أنيف بن عُبيد بن مَصَاد بن كعب بن عُليم الكلبية.

له ذكر، تقدم ذكره في ترجمة أخيه زياد بن عَبْد الله، وذكره أيضاً أَبُو المظفر مُحَمَّد بنُ أَخْمَد الأبيوردي.

# ٨٨٤٥ ـ أَبُو مُعَاوِيَة الأسود الزاهد مولى بني أمية

صحب سفيان الثوري، وإِبْرَاهيم بن أدهم.

حكى عنه أَخْمَد بن أَبِي الحواري، والقاسم بن عُثْمَان الجوعي، ومُخَمَّد بن إسحاق العكاوي، وأَبُو بَكْر عَبْد الرَّحْمٰن بن عفان السرخسي.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «ببغداد» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص١١٢، ولم يذكره المصعب في نسب قريش.

واجتار بأذرعات من عمل دمشق.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد قَال: فيمن يعرف بكنيته ولا نقف على اسمه: أَبُو مُعَاوِيَة الأسود الزاهد.

قوله روى عنه أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن أَبي الحواري الزاهد الدمشقي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي العلاء، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُبَيْد الله الحرفي، أَنَا أَبُو بَكُر النجاد.

وحَدَّقَنَا أَبُو مسعود عبد (١) الجليل بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد الحافظ، ويعرف بكُوتاه (٢) إملاء بأصبهان (٣)، أَنَا الإمام أَبُو الحسن (٤) بن رزقويه (٥) وهو مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَخمَد بن موسى الحافظ، أَنَا أَخمَد بن سلمان بن الحَسَن، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا (٢)، نَا أَبُو حَمَد بن ما الدين الراقي، نَا القاسم بن عُثمَان الدمشقي، قَال: قلت ليمان أَبِي مُعَاوِية الأسود العابد: رأيت إِبْرَاهيم بن أدهم؟ فضحك وقال: وأكبر من إِبْرَاهيم. زاد أَبُّو مسعود: بن أدهم - قلت: مَنْ؟ قَال: سفيان الثوري يقول: ما كان الله لينعم على مَنْ؟ قَال: سفيان الثوري يقول: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، وحق على المنعم أن يتم على امَنْ أنعم عليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، فيما أرى، وإلا فهو لي إجازة، أَنَا موسى بن عمران، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، نَا خلف بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، نَا صالح بن مُحَمَّد الحافظ البغدادي، نَا سعيد بن سُلَيْمَان، حَدَّثَني أَبُو نعيم النيسابوري، يعني بشار بن قيراط، وقيراط لقب، واسمه سُلَيْمَان بن المرزبان، قال: سمعت فضلاً يقول: ما وافى الموسم العام أحدٌ أغبط عندي من أبي مُعَاوِية الأسود.

أَخْبَرَفَا أَبُو الفتح ناصر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد النجار، نَا نصر بن إِبْرَاهيم المقدسي، أَنَا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن يوسف المَرَاغي، ثنا عيسي بن عُبَيْد الله بن عَبْد العزيز

<sup>(</sup>١) بالأصل: «محمد الخليل» خطأ. راجع ترجمته في سير الأعلام ٢٠/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط بالسند.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الحسين.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: رزاق. تراجع ترجمته في سير الأعلام ٢٥٨/١٧.

<sup>(</sup>٦) بعدها بالأصل: وهو أبو مسعود حرمي.

الموصلي، نَا مُحَمَّد بن صلة الحيري، نَا نصر بن عَبْد الملك السنجاري، حَدَّثَني عَلي بن عَبْد الله، نَا مروان بن مُحَمَّد، قَال: قَال الفضل بن عياض: ما وافى الموسم العام عندي أغبط من أبي مُعَاوِيَة يعني الأسود، وكلب ميت يجر برجله أغبط عندي منه يعني أنه يحاسب.

كتب إلي أَبُو نصر بن القشيري، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، نَا أَحْمَلُ ابن الخضر الشافعي، أَنَا إِبْرَاهيم بن عَلي الذهلي، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ يقول: إنْ كان قد بقي أحدٌ من الأبدال فحسين الجعفي منهم، وأَبُو مُعَاوِيَة الأسود، وكان يكون بطَرَسُوس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إِسْمَاعيل، نَا أَحْمَد بن مروان، نَا الحُسَيْن بن الفهم، قَال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

رأيت أبا مُعَاوِيَة الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل، ويغسلها ويلفقها ويلبسها، فقيل له: يا أبا مُعَاوِيَة إنّك تُكسى خيراً من هذه. فقال: ما ضرّهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم بالجنة كلّ مصيبة، فجعل يَحْيَىٰ بن معين يحدث بهذا ويبكي، قال: وغلظ لأبي مُعَاوِيَة رجل في الكلام، وهو لا يعرفه، فقال له أَبُو مُعَاوِيَة: استغفر الله من ذنب سلّطك به علي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، قراءة، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلَي بن مُحَمَّد بن موسى الحداد، إجازة، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد الكناني، نَا عبدان بن عمير المنبجي (١)، وحرفه (٢) بن المظفر الأنصاري، وسيدة بنت عَبْد الله بن مرحوم الماحدية، قالوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن داود الدينوري الدَّقي (٣)، نَا ابن حبيب قَال: استطال رجل على أَبي مُعَاوِية الأسود وأسمعه سوءًا، فقال أَبُو مُعَاوِية: أستغفر الله من الذنب الذي علمتَ حتى سلّطت على .

قرأت عَلى أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد (٤)، عَن ابن (٥) الجنيد، قَال: سمعت يَحْيَى ابن معين يقول: كان أَبُو مُعَاوِيَة الأسود بطَرَسوس يخرج فيلتقط أسفل جزرة أو شيئاً

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل، ونميل إلى قراءتها: المنيحي، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الرقى، راجع ترجمته في سير الأعلام ١٣٨/١٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: أبي، راجع ترجمة يحيى بن معين في تهذيب الكمال ٢٠/٢٠ وذكر من أسماء الرواة عنه إبراهيم بل عبد الله بن الجنيد.

مطروحاً (١) لقمة أو عدداً، فيجمع من هذا ثم يطبخه فيأكله. وكان رجل صدق، وكان يقول: ما ضرَّهم ما أصابهم في الدنيا إذا جبر الله لهم بالجنة كلّ مصيبة.

ثم قَال يَحْيَىٰ بن معين: صدق والله، ما ضرّ رجلاً اتقى الله على ما أصبح وأمسى من أمر الدنيا، وما الدنيا إلاّ كحلم لقد حججت وأنا ابن أربع وعشرين سنة، خرجت راجلاً من بغداد إلى مكة، هذا منذ خمسين سنة (٢).

حَدَّقَنَا عَبْد الله بن سُلَيْمَان قَال: قَال أَبُو حمزة نصير بن الفرج خادم أبي معاوية، قَال: كان أَبُو مُعَاوِيَة ذهب بصره، فإذا أراد أن يقرأ نشر المصحف رد الله عليه بصره، فإذا أطبق المصحف ذهب بصره.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَحْمَد بن عَلي المقرى، يعني الطوسي، أَنَا هبة الله بن الحَسَن يعني اللاّلْكائي، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن أَحْمَد، أَنْبَأ عَلي ابن أَحْمَد المقرى، قَال: سمعت أبا عُثْمَان سعيد بن السكري قَال: سمعت مؤذن غزة وقد ذهب على اسمه قَال: حُدُثت عن أبي الزاهرية قَال:

قدمت طَرَسوس فدخلت على أَبِي مُعَاوِيَة الأسود وهو مكفوف البصر، وفي منزله مصحف معلّق، فقلت: رحمك الله، مصحف وأنت لا تبصر؟ قَال: تكتم عليّ يا أخي حتى أموت؟ قلت: نعم، قَال: إنّى إذا أردت أن أقرأ فُتح لي بصري.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاوس، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بَكُر النجاد، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا أَبُو حاتم الرازي، نَا أَحْمَد بن أَبِي الحواري قَال: قلت لأَبِي مُعَاوِيَة الأسود: يا أبا مُعَاوِيَة ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله أن لا يسلبناه. قَال: يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه.

قال: ونا أَخْمَد بن أبي الحواري، قَال: سمعت مُحَمَّد بن إسحاق من أهل عكا قَال: سمعت أبا مُعَاوِيَة الأسود العابد يقول: الله أكرم من أن ينعم بنعمة إلاّ أتمها، أو يستعمل بعمل إلاّ قبله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بَكْرِ الخطيب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل: شيء مطروح.

<sup>(</sup>٢) زيد في مختصر ابن منظور: كأنما كان أمس.

علي بن صفوان، نَا ابن أبي الدنيا، حَدَّثَني أَبُو بَكُر بن عفان، قَال: سمعت أبا مُعَاوِيَة الأسود يقول: بادر قبل نزول ما تحاذر، قدّم صالح الأعمال، وَدَعْ عنك كثرة الأشغال، لا تهتم بأرزاق من تخلّف، فليست أرزاقهم تكلّف.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنْبَأ أبي أَبُو عَبْد اللّه، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن بسر<sup>(۱)</sup> القرشي، نَا عَبْد الصَّمد بن إِبْرَاهيم بن بسر<sup>(۱)</sup> القرشي، نَا عَبْد الصَّمد بن يزيد البغدادي، أَنَا أَبُو بَكُر عَبْد الرَّحْمٰن بن عفان السرخسي، قَال: سمعت أبا مُعَاوِيَة الأسود يقول:

مَنْ كانت الدنيا أكبر همه، طال في القيامة غمه، ومن خاف الوعيد لهي في (٢) الدنيا عما يريد، ومن خاف ما بين يديه، ضاق ذرعه بما في يديه، إنْ كنت تريد لنفسك الجزيل فلا تنم بالليل، ولا تقيل قدم صالح ودع عنك كثرة الاشتغال ووطّن نفسك للمقال إذا وقفت غداً للسؤال، لا تهتمن لأرزاق من تخلّف فليست أرزاقهم تكلّف، أقبل من الثبت الناصح إذا أتاك بأمر واضح، بادر بادر قبل أن ينزل ما تحاذر، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنت في سكرات الموت مغموم وقد انقطع منك إلى أهلك حاجتك وأملك فيما سوى ذلك، ثم قال: أوه من يوم يتغير فيه ويتلجلج فيه لساني ويقل فيه زادي، فقلت له: يا أبا مُعَاوِيَة مَنْ قال هذا؟ قال: حكيم من الحكماء، فظننا أنه قال هذا.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: نا أَحْمَد بن الفضل الباطرقاني، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر اللنباني (٣)، أَنَا أَبِي ، نَا أَبُو مُحَمَّد عبيد بن عَبْد الواحد بن شريك، نَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن أَبِي الحواري قَال: جاء قوم إلى أَبِي مُعَاوِيَة الأسود، فقالوا: أَدْعُ الله لنا، فقال: اللهم ارحمني بهم ولا تحرمهم بي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، نَا أَبُو عَلَي بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إدريس، حَدَّثَني أَحْمَد بن أَبِي الحواري، نَا أَحْمَد بن وديع، قَال: قَال أَبُو مُعَاوِيَة الأسود: إنّ لكل شيء نتاجاً، ونتاج العمل الصالح الحزن، المحزون بأمر الله في علوّ من الله.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: بشر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: من.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل.

أَخْبَرَهَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إِسْمَاعيل، نَا أَخْمَد بن مروان، نَا أَخْمَد بن عباد التميمي، نَا أَبِي ، عَن موسى بن طريف العابد، قال: سمعت أبا مُعَاوِية الأسود يقول: إنّ لكل شيء باباً، وباب العبادة الحزن، وإنّ المحزون في أمر الله في علو من الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن إسحاق، نَا أَبُو مُعَاوِيَة الحَسَن بن مُحَمَّد بن أبي الحواري، نَا أَبُو مُعَاوِيَة الأسود، قَال: إذا قَال الرفيق للرفيق: أين قصعتي فليس برفيق.

آئنبَانَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، عَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَبي الهول، أَنَا عَبْد الوهاب ابن عَلي بن نصر، أَنَا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عُثمَان البجلي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن موسى بن إسحاق الأنصاري، نَا ابن أَبي الدنيا، نَا إِبْرَاهيم بن سعيد، حَدَّثني إِبْرَاهيم بن نوح، قَال: قَال أَبُو مُعَاوِيَة الأسود: إنّ الرجل ليلقاني بما أحب، فلو حلّ لي أن أسجد له لفعلت.

حَدَّقَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الحافظ، إملاء، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، أَنَا أَبُو عَبْد الله، حَدَّثَنِي نصر بن الوهاب، أَنَا أَبُو عَبْد الله، حَدَّثَنِي نصر بن الفرج بن حمزة، قال: خرج أَبُو مُعَاوِيَة الأسود من الشام إلى مكة إلى فضيل بن عياض يعزيه بابنه عَلي، ثم لم يخرج لحج ولا لعمرة.

# ٨٨٤٦ ـ أَبُو مُعَاوِيَة بن أَبِي مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد ابن مُعَاوِيَة بن أَبِي سفيان بن حرب الأموي

كان يسكن قرية سام<sup>(۱)</sup> من إقليم خولان<sup>(۲)</sup> وكانت لجده مُعَاوِيَة، له ذكر.

وذكر أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن حميد بن أَبي العجائز أنه كان بدير هند من إقليم بيت الأبّار، وذكر ابنه عَبْد الكريم بن أَبي مُعَاوِيَة رجل مجتمع، وابنه يزيد بن أَبي مُعَاوِيَة محتلم.

<sup>(</sup>۱) سام من قرى دمشق بالغوطة. (معجم البلدان) وفي غوطة دمشق لمحمد كرد علي ص١٧٢ سام: من إقليم خولان.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: حرلان، والمثبت عن معجم البلدان (سام) وغوطة دمشق لمحمد كرد علي ص١٧٢ وفيها أن خولان قرية لغسان بها قبر أبي مسلم الخولاني.. سماها النازلون فيها عند الفتح باسم مخلاف من مخاليف اليمن.

# ٨٨٤٧ ـ أَبُو معدان مولى آل أبي الحكم

اسمه مهاجر، تقدّم ذكره، ويقال اسمه معدان، ويكنى أبا المهاجر(١).

# ٨٨٤٨ ـ أَبُو المُعَطَّل مولى بني كلاب(٢)

روی عن معاویة، وأبي مریم<sup>(٣)</sup>.

روى عنه مُحَمَّد بن شعيب.

اَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلي، أَنَا أَبُو نعيم، حَدَّثَنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا إِبْرَاهيم بن دحيم الدمشقي، نَا أَبِي ، نَا مُحَمَّد بن شعيب بن شابور الخبرني أَبُو المُعَطَل (٤) ، وقد أدرك مُعَاوِيَة قَال: أقبل أَبُو مريم صاحب النبي على إلى مُعَاوِيَة فلمّا دخل عليه قَال: مرحباً، ها هنا يا أبا مريم، فقال: إنّي لم أجئك طالب حاجة ولكن سمعت رَسُول الله على يقول: «مَن ولي من أمر المسلمين شيئاً، فأغلق بابه دون ذوي الفقر ولحاجة أغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء "فأكب معاوية يبكي، ثم قَال: رد حديثك يا أبا مريم، فردّه، ثم قَال مُعَاوِيَة: ادع لي سعداً، وكان حاجبه، فدُعي فقال: يا أبا مريم حدّث أبا مريم، فردّه، ثم قَال الله على الله على الله عنها من رَسُول الله على الله على لساني ما قضى.

قَال الطبراني: وكان من الثقات، يعني أبا المُعَطّل.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان ا نَا مُحَمَّد بن الفيض، نَا دحيم، نَا مُحَمَّد بن شعيب، أخبرني أَبُو المعطل، مولى بني كلاب وقد أدرك مُعَاوِيَة قَال:

مر بنا مُعَاوِيَة ونحن في المكتب، يعود درة (٥) في نحو من عشرة. فقال لنا المعلم: ما سلّمتم على أمير المؤمنين، إذا رجع فسلّموا عليه، فلمّا رجع قمنا إليه، فقلنا: السلام عليك

<sup>(</sup>١) استدركت على هامش الأصل.

 <sup>(</sup>٢) ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٧٥ والجرح والتعديل ٩/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي ميزان الاعتدال: ابن أبي مريم.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في ترجمة أبي مريم الأزدي من طريق آخر.

 <sup>(</sup>٥) لعله أراد درة أخت معاوية بن أبي سفيان. انظر ترجمتها في الإصابة ٢٩٧/٤.

يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، قَال: اللّهم بارك في ذراري أهل الإسلام، اللّهم بارك في ذراري أهل الإسلام.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا حمد، إجازة.

**ح قَال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال (١):

أَبُو المُعَطِّل الشامي أدرك مُعَاوِيَة، وروى عن أَبي مريم، صاحب النبي ﷺ أنه دخل على مُعَاوِيَة فحدَّثه عن النبي ﷺ، روى عنه مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، سئل عنه أَبُو زرعة فقال: ما نعرفه إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنه غير مُحَمَّد بن شعيب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله، قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم ابن عتاب، أَنَا ابن جوصا، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الثالثة: أَبُو المعطل روى عن مُعَاويَة، دمشقى مولى بنى كلاب.

أَنْبَانًا أَبُو جَعْفَر بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنْبَأ أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد قَال:

أَبُو المعطل مولى بني كلاب، وكان قد أدرك مُعَاوِيَة بن أَبي سفيان، وأبا مريم عمرو بن مرة الجُهني، روى عنه مُحَمَّد بن شعيب بن شابور القرشي، حديثه في الشاميين.

# ٨٨٤٩ ـ أَبُو مُعَيْد (٢) الرعيني

اسمه حفص بن غيلان، تقدّم ذكره في حرف الحاء.

## ٠ ٨٨٥ ـ أَبُو معين الرازي

اسمه الحُسَيْن بن الحسن (٣)، ويقال: مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أحد الحفاظ.

رحل وسمع بدمشق هشام بن عمار، وبمصر سعید بن الحکم بن أبي مریم، ونعیم بن حماد، ویَحْیَیٰ بن بکیر، وبالشام أبا توبة (٤) الربیع بن نافع الحلبي، وبغیرها أبا سلمة موسی

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) معيد بالتصغير، كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أخسر» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) الأصل: ثوبة.

ابن إسْمَاعيل، وأَحْمَد بن عَبْد الله بن يونس اليربوعي، ومُحَمَّد بن عباد المكي، ويَحْيَىٰ بن أبي مزاحم.

روى عنه أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مسعود البَذَشي (٢)، وأَبُو يعقوب يوسف بن إِبْرَاهيم الهمذاني المقرىء، وأَحْمَد بن جشم، وهو سماه الحُسَيْن بن الحَسَن، ومُحَمَّد بن الفضل المُحَمَّدابادي، وأَبُو عمران موسى بن العباس بن مُحَمَّد الجويني، وأَبُو نعيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عدي الجرجاني، وسماه الحُسَيْن، وأَبُو مُحَمَّد بن الشرقي (٣)، وغيرهم الملك بن مُحَمَّد بن عدي الجرجاني، وسماه الحُسَيْن، وأَبُو مُحَمَّد بن الشرقي (٣)، وغيرهم الملك بن مُحَمَّد بن عدي الجرجاني،

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد (3)، وأَبُو سعد عَبْد الصَّمد ابنا (6) حموية بن مُحَمَّد بن حموية الجوينيان (7) ببغداد، وأَبُو سعيد إسْمَاعيل بن عَبْد الواحد بن إسْمَاعيل الخركردي (٧) الفقيه، وأَبُو العَسِم عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن أَبِي القاسم القايني، وأَبُو الحَسَن عَلِي بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن البوسنجي بهراة، قالوا: أنا أَبُو المظفر موسى بن عمران الصوفي، أنبأ السيد أَبُو الحَسَن بن الحَسَن بن داود بن عَلي بن عيسى، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن الحَسَن بن الحَسَن بن الحَسَن بن الحَسَن بن الرازي، نَا عَبْد الرّحْمٰن بن عَبْد الملك الحِزَامي، نَا الشَّرْقي، ثنا أَبُو معين الحُسَيْن بن الحَسَن الرازي، نَا عَبْد الرّحْمٰن بن عَبْد الملك الحِزَامي، نَا قتادة بن يعقوب بن عَبْد اللّه بن ثعلبة بن أَبِي صعير، عَن ابن أخي الزهري، عَن الزهري، عَن النه فيه مَن أنس بن مالك، قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: "لو كان المؤمن في جحرٍ لقيض الله له فيه مَن يؤذيه" [1804].

قَال لنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن عَبْد الواحد وأَبُو القاسم (^) عَبْد الجبار بن (٩) مُحَمَّد، وأَبُو الحسن (١٠) عَلي بن مُحَمَّد النووي قَالوا(١١): أنا موسى بن عمران، قَال: أنا السيد أَبُو الحَسَن

<sup>(</sup>١) بالأصل: المعايري، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/٣٨.

<sup>(</sup>٢) البذشي بفتح الباء والذال المعجمتين، نسبة إلى بذش وهي قرية على فرسخين من بسطام (الأنساب).

<sup>)</sup> غير واضحة بالأصل، وهو عبد الله بن محمد بن الحسن، أبو محمد النيسابوري ابن الشرقي.

<sup>(</sup>٤) قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٨٦/ب.

<sup>(</sup>٥) مشيخة ابن عساكر ١١٨/أ.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «الجوينان» خطأ.

<sup>(</sup>V) كذا رسمها بالأصل، وفي المشيخة ٢٨/ب «الخريردي» ولم أحله.

 <sup>(</sup>A) تحرفت بالأصل إلى: الغنم.

<sup>(</sup>٩) تحرفت بالأصل إلى: أبي.

<sup>(</sup>١٠) تحرفت بالأصل إلى: الحسين.

<sup>(</sup>١١) بالأصل: قال.

قَال الحاكم أَبُو عَبْد الله الحافظ: غريب من حديث الزهري، وأَبُو معين من كبار حفاظ الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا حمد، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال(١):

الحُسَيْن بن الحَسَن أَبُو معين الرازي، روى عنه سعيد بن أَبِي مريم، ويَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن بكير، وأَبِي سلمة، وأَحْمَد بن يوسف (٢) كتبنا عنه، [وما رأيت من أَبِي معين إلاّ خيراً] (٣).

أَنْبَانَا أَبُو الفتح الحداد، عَن أَحْمَد بن عَلي بن منجوية.

ح وأَنْبَانًا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنْبَأَ أَبُو بَكْر الصفار، أَنْبَأ ابن منجوية.

قال: أنا أَبُو أَحْمَد قال:

أَبُو معين مُحَمَّد بن الحُسَيْن الرازي، سمع أبا مُحَمَّد سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي، وأبا توبة الربيع بن نافع الحلبي، كناه وسماه لنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مسعود البَذَشي(٤).

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وحَدَّثَنَا خالي أَبُو المعالي القاضي، نَا أَبُو الفتح الزاهد، أَنَا أَبُو زكريا قَال: نا عَبْد الغنى بن سعيد قَال:

أَبُو معين الرازي اسمه حسين بن الحَسَن، حدَّث عنه أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المنذر صاحب الاختلاف.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر الحافظ (٥)، قَال:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي الجرح والتعديل: أحمد بن يونس.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: البذشني.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٠٥.

وأما معين بفتح الميم وكسر العين وآخره نون فهو أَبُو مَعِين الرازي الحُسَيْن بن الحَسَن، حديثه عن سعيد بن الحكم بن أَبِي مريم المصري، وأَبِي توبة الربيع بن نافع الحلبي، وذكره أَبُو أَخْمَد الحافظ، فقال: أَبُو معين مُحَمَّد بن الحُسَيْن حدث عنه مُحَمَّد بن قارن (١) الرازي وغيره.

# ١ ٨٨٥ ـ أَبُو المغيث الرّافقي (٢)

أمير دمشق في خلافة المعتصم والواثق، اختلف في اسمه فقيل موسى بن إِبْرَاهيم بن سابق. سابق، ويقَال: عيسى بن سابق.

قرأت بخط أبي الحُسَيْن الرازي، حَدَّثَني بكر بن عَبْد اللّه، قال: قال عَلي بن حرب: وفي سنة سبع وعشرين ومائتين مات المعتصم، وفيها وجّه أبا المغيث موسى بن إبرَاهيم بن سابق للنظر في أمر عَلي بن إسحاق بن يَخيَى بن معاذ وسبب قتله رجاء الحضاري وولاه دمشق، قال عَلي بن حرب: وفي هذه السنة خرجت رجال قيس على أبي المغيث وذلك أنه أخذ منهم خمسة (٢) نفر فضريهم بالسياط، ثم صلبهم، فاجتمعت قيس لذلك فأغارت رجال من بني نُمير بن عامر على خيل السلطان فأخذوها، ووغلوا بها في البرية فوجه أبو المغيث في طلبهم مُحمَّد بن أزهر بن زهير (٤) فغاب في مرج (٥) دمشق، ونفر أهلها وأجلاهم عنها فخرج رجل من بني حارثة يقال له مزيد (١) في بني أبيه وغيرهم من اليمن. واجتمعت قيس (٧) بمراح راهط وأوقدوا النيران، وأقبل محمَّد بن أزهر يتبع النار، فلمّا صار إليها خرجوا عليه، فجرح، وقتل من الجند خلق كثير، وأخذوا الخيل والسلاح وأقاموا بمكانهم، ووثب ابن لمُحَمَّد بن صالح بن بيهس (٨) على بعض أمراء السلطان فأخذه في جماعة من قيس بحوران وأقبل إلى مرج دمشق حتى صار مع مزيد وعسكرا جميعاً وتحالفا وحاصرا أهل دمشق وبها أبو المغيث مرج دمشق حتى صار مع مزيد وعسكرا جميعاً وتحالفا وحاصرا أهل دمشق وبها أبو المغيث

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: فلأنَّ، والمثبت عن الإكمال.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ١/ ٢٨٥ وأمراء دمشق ص٨٩ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٢١ ـ ٢٣٠) ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الإسلام ص٢٨: خمسة عشر.

<sup>(</sup>٤) في تحفة ذوي الألباب: زهرة.

<sup>(</sup>٥) لعله يريد: «مرج راهط» فقد جاء في تاريخ الإسلام: أنهم عسكروا بمرج راهط.

<sup>(</sup>٦) في تحفة ذوي الألباب: «مزيد» وهو ما أثبت، وبالأصل هنا: مرثد.

 <sup>(</sup>٧) تقرأ بالأصل: «ثنتين» والمثبت عن تحفة ذوي الألباب.

<sup>(</sup>٨) راجع ترجمته في الوافي بالوفيات ٣/ ١٥٦ وقد تقدمت ترجمته في كتابنا هذا، راجع تراجم المحمدين.'

حصاراً شديداً، وغلقت أبواب دمشق، فلم يكن يخرج أحدٌ إلا اختطف، ومات المعتصم وهم على ذلك.

فقَال أَبُو الحُسَيْن الرازي: ذكر أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عبدوس الجهشياري البغدادي أن جَعْفَر بن أَحْمَد بن عَلي بن يونس قَال:

لما سلمت عمل دمشق إلى أبي المغيث الرّافقي سألني أن أكتب له عليها ففعلت ذلك، فلما توانسنا ..... (١) الكتاب كلمات قصدها، قصدت عيسى بن منصور ابن عمي، وهو يتقلد حمص، فقلّدني ربع فامية (٢) فأقمت معه إلى أن قدم عليه ابن عمّ له أقرب إليه منى، فقلَّده بعض نواحى عمله، فلم يرض به وقَال: أريد أن تقلدني فامية فصرفني إلى عمل أقنع به، وتسلّط عليه بالقرابة ثم انصرفت عنه إلى الرافقة (٣)، ومعى شيء يسير مما كنت فدته وكان لابن عمَّ لي جارية نفيسة قد . . . (٤) وعلمتها الغناء، فكنت أدعو بها فألقنها، فوقعت من قلبي موقعاً لطيفاً ومولب<sup>(٥)</sup> على بيع منزلي وأبتاعها فبلغ الحديث مولاتها فحلفت أن لا تنقصها من ثلاثة آلاف دينار . . . . (١) منها وكرهت أن ألح عليها فتحملت إلى سامرة، وكان مُحَمَّد بن إسحاق بن إبْرَاهيم الطاهري وأبوه يرحبان لي ويأنسان بي، فقصدت سامرًا معي دوابّ وبقية من حالى فلم أزل مقيماً لا يسنح لى شيء إلى أن أفضيت إلى بيع أكثر دواتي وحلاي، فخطر ببالي قصد إسحاق بن إبْرَاهيم الطاهري في زورق، فقصدته، فلمّا دخلت بغداد فكرت فلم أربها أحداً أنزل عليه ممن أثق به غير محمَّد بن الفضل الجرجرائي فقصدته ونزلت عليه فوقع ذلك منه أحسن موقع، وسرّني غاية السرور وسألني حالي، فشرحتها له وذكرت قصتي مع الجارية، فقَال: لا والله لا تبرح من مجلسك هذا حتى تقبض ثمنها، وترسل إلى الجارية من يبتاعها لك، ثم أمر خادمه فأحضر كيساً فيه ثلاثة آلاف دينار فسلّمه إلىّ وحلف على أن أقبله وقَال: إذا اتسعت لقضائه قبلته منك، فأخذت الكيس فلمّا كان في السحر، وافاني غلام لي فأخبرني أنّ رسول إسحاق بن إِبْرَاهيم يطلبني قَال: فلبست ثيابي

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) فامية مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص، وقد يقال لها: أفامية (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الرافقة: بلد متصل بالرقة بينهما مقدار ثلاثمئة ذراع، (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) لفظة بدون إعجام بالأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل.

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة بالأصل.

ووافيت باب إسحاق فدخلت عليه وقال: ما ظننتك يا أبا المغيث توافي بلداً أنا فيه فتنزل غير داري، فقلت: إنّما وافيت البارحة ولم تواف دوابي وكنت أتوقعها لأقصد الأمير، ثم دعا بكتب وردت من مُحَمَّد بن عَبْد الملك الزيات وفيها كتاب إليّ في درجة من المعتصم بولايتي كورة دمشق، وأقرأني كتاباً إليه يعلم فيه ما أحدثه علي بن إسحاق على رجاء بن أبي الضحاك بدمشق<sup>(۱)</sup>، وأن أمير المؤمنين رأى أن يقلدني الناحية، وإنّي طُلبت هناك فلم أوجد، وأمر بطلبي بمدينة السلام، ودفع إلى موضعها بمائة ألف درهم أقوى بها على سفري، ثم دعا بالمال فلمّا حضر عشرين فودّعته وخرجت فقصدت مُحَمَّد بن الفضل فودعته بعد أن عرفته الحسن وسألته أن يأمر بتسلم الثلاثة آلاف دينار مني لاستغنائي عنها. فقال: هي إذاً صدقة ليس والله تعود إليّ أبداً. فشخصت، ومررت بمولاة الجارية فابتعتها منها، ومررت بابن عمي بحمص وأنا أنبل منه عملاً.

## ٨٨٥٢ ـ أَبُو المغيرة الصوفي

حكى عن ثمامة بن حنظلة الصوفي.

حكى عنه أبو حمزة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الصوفي.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن أسد بن عمار، عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَبْد الوهاب بن جَعْفَر بن عَلي، ثنا أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحَسَن بن عَلي المعروف بابن الزّفتي، حَدَّثني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد الدينوري من لفظه، نَا جَعْفَر الخياط قَال: سمعت مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الصوفي ويكنى أبا حمزة قَال: سمعت أبا المغيرة الدمشقي وكان من النساك يقول:

رأيت ثمامة بن حنظلة الصوفي، وقد نظر إلى غلام، فتنفس نفساً كادت نفسه أن تخرج، فقلت له في ذلك. فقال: إنّي نظرت إلى وجه رددت فيه بطرفي، وأجلت فيه فكري، فلم أرّ امرءاً يمكن واصف أن يجده، ولا ممثل (٢) أن يصوره، ثم مثلته لقلبي، وقد أقام في قبره ثلاثاً فكادت نفسى تذهل وعقلى يذهب.

<sup>(</sup>۱) كان علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ قد وثب على رجاء وكان على الخراج بدمشق فقتله وأظهر الوسواس، راجع الكامل لابن الأثير ٢٧٩/٤ حوادث سنة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ممثلا.

#### ٨٨٥٣ ـ أَبُو مُنَبّه

إن لم يكن عُمَر بن منبه، ويقَال: ابن مزيد السعدي، فهو غيره.

وفد على عُمَر بن عَبْد العزيز، وحكى عنه.

روى عنه ابنه مُنَبّه.

قرات على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر الكوكبي، نَا ابن أبي خيثمة، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن أبي شيخ، نَا صالح بن سُلَيْمَان، عَن مُنبّه بن أبي مُنبّه، عَن أبيه، قَال: قَال عُمَر بن عَبْد العزيز:

إن الحجاج إنّما بنى واسطَ إضراراً بالمِصْرَين ـ يعني الكوفة والبصرة ـ وقد أردت أن أهدم مسجدها وأردّ كلّ قوم إلى وطنهم؛ فقلت: يا أمير المؤمنين إنّ بها قوماً ولدوا بها ولا يعرفون غيرها، ومسجدها يُقرأ فيه القرآن، فسكت.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس قَال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو المُنَبِّه عمر بن مُنَبّه السعدي، روى عنه معتمر، وأَبُو عبيدة، وأَبُو معاوية المكفوف، وهو بصري، يعني أبا معاوية، مُحمَّد بن خازم (١).

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، عَن المبارك بن عَبْد الجبار، أَنَا [أبو] (٢) مُحَمَّد الجوهري قراءة، عَن أبي عمر بن حيوية، أَنْبَأ مُحَمَّد بن القاسم، نَا إِبْرَاهيم بن الجنيد، قَال . . . . (٣) يَحْيَىٰ بن معين وأنا أسمع عن عُمَر بن مزيد، فقال: ثقة، شيخ بصري، قلت ليَحْيَىٰ مَنْ روى عنه؟ قَال: وكيع ومعتمر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي قَال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو منبه عُمَر بن مرثد<sup>(٤)</sup>، ويقَال: عُمَر بن منبه السعدي، سمع سوار بن شبيب، روى عنه يَحْيَىٰ بن سعيد، ووكيع، وأَبُو عبيدة الحداد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير، ترجمته في تهذيب الكمال ١٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض بمقدار كلمة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد بالأصل هنا: مرثد، ولعله تصحيف: مزيد.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الواحد بن واصل الحداد، أبو عبيدة السدوسي البصري ترجمته في تهذيب الكمال ١٢٩/١٢.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نَا أَبُو على أبي أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نَا أَبُو عَلَى بن الصواف، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد، إجازة، وقَال: قرأت على أبي [أنا](١) أَبُو عِلَى المُنَبِّه عُمَر بن مرثد.

## ٨٨٥٤ ـ أَبُو المنجا، ويقَال أَبُو عَبْد اللّه بن عَلى بن المنجا

من وجوه أصحاب أبي على الحَسَن بن أَحْمَد بن الحَسَن بن بهرام القرمطي المعروف بالأعصم وممن كان يرجع إليه في الرأي والسياسة، واستخلفه على دمشق حين رحل إلى الأحساء بعد انهزامه من أبي مَحْمُود إِبْرَاهيم بن جَعْفَر الكتامي، فقصده ظالم العقيلي من ناحية بعلبك بمراسلة من المصريين، فاستأمن إلى ظالم جماعة من الجند الذين كانوا مع أبي المنجا لأجل أنه حبس عنهم العطاء، فأسره ظالم يوم السبت لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وأسر ابنه معه ثم صنع لهما قفص من خشب وبعث بهما إلى مصر فحبسا بمصر.

## ۸۸۵۵ ـ أَبُو منذر(۲)

قيل إن له صحبة، وأنه كان يسكن دمشق.

روى عن النبي ﷺ حديثاً أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقَال: يا رَسُول الله إن فلاناً قد مات (<sup>٣)</sup> صلّ عليه ذكر ذلك أبو الفتح مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَحْمَد الأزدي الموصلي الحافظ في كتاب من يعرف بكنيته من أصحاب رَسُول الله ﷺ ولم أجد ذكر ذلك في غيره.

## ٨٨٥٦ ـ أَبُو منصور المعروف بسديد الدولة (٤)

ولي إمرة دمشق من قبل الملقب بالحاكم بعدما ساتكين<sup>(٥)</sup> التركي، وقيل بعد يوسف ابن ياروخ<sup>(٦)</sup> وقدمها يوم الأحد لست وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثمان وأربع

 <sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح، راجع ترجمة أحمد بن محمد بن حنبل في تهذيب الكمال ٢٢٦/١ وذكر من شيوخه: أبا عبيدة الحداد.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإصابة ٤/ ١٨٥ وأسد الغابة ٥/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) كلمة رسمها بالأصل: «فانه» ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص٦٩ وأمراء دمشق ص٨٨ وتحفة ذوي الألباب ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تحفة ذوي الألباب ٢٤/٢ والنجوم الزاهرة ٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في أمراء دمشق ص١٠١ وتحفة ذوي الألباب ٢٥/٢.

مائة، ثم جاء كتاب عزله لخمس خلون من شهر ربيع الآخر سنة عشر وأربع مائة يوم الأحد.

قرأت ذلك بخط عَبْد الرَّحُمْن بن صابر فيما نقله من خط عَبْد الوهاب الميداني، وذكر غير الميداني: أنه قدم دمشق يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة ثمان وأربع مائة، وولي بعده ولي العهد عَبْد الرَّحْمُن بن إلياس<sup>(۱)</sup> وعزل في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وأربعمئة.

### ٨٨٥٧ ـ أَبُو منصور الخوارزمي

شاعر، قدم دمشق، وامتدح بها ابن خالي القاضي أبا الحَسَن علي بن محمَّد القرشي رحمه الله بقصائد منها ما قرأته بخطه:

ماشت كخوط البانة الأملود وتعمدت قتلي غداة تعرضت للسمع من جرس الجلواذ أمشت تشفى رضابتها العليل كأنها قفنى عن ثغر يزيل الصبح طرقت ونحن بأرض جلق موهنا ناديتها والعين منسكب أدمعي إنى اهتديت ودون أرضك مهمه قالت وأدمعها كلؤلؤ عقدها هذا عن السالى الحلى من الهوى ولو عهدتك ذا اشتياق مقولاً فأجبتها مابي وحقك سلوة لكثر عدمي سدّ فيما بيننا ردماً قالت فلك بمديح مولانا زكى الدين قاضى القضاة الحبر والمولى الذي هذا أبو الحسن الموشح بالتقى

ظمياء بين مجاسد وعقوذ عند الوداع بمقلتين وجيد صوت يهجر صوت ضرب العود صوت الغمام انبات عسيب البيد جنح الليل مثل اللؤلؤ المنضود يشكو إصابتها إلى المعمود ولظى اشتياقى مثل النح وقود فكيف يبرح بالمهاري القود فى وجنة محمرة التوريد أما عن المشتاق غير بعيد صبا إلى محلب عن معهودي فيفي بميثاقي وحسن عهودي وسد العدم ردم حديد ذى الإقبال خدن الجود فاق الأنام بفضله للحسود والعلم والإنصاف والتوحيد

<sup>(</sup>١) ترجمته في أمراء دمشق ص٥١ والنجوم الزاهرة ١٨٩/٤ وخطط المقريزي ٢٨٨٨٢.

مبدي البدى معيده فقير يصبو إلى فعل المكارم تتهلل لصفاته متبسم لا كالذين مضوا ونالوا رتبة السيد الصنديد نجل السيد الصنديد نجل السيد بالبهاء النحر الفطم ومن له وسيوف أقلام إذا أدركتها وسيوف أقلام إذا أدركتها المصوت والإفلاس شيء واحد والفضل تمثال وأنت حياته والفضل تمثال وأنت حياته واسلم ودم في نعمة وسعادة واسلم ودم في نعمة وسعادة

خلف العلى وسواه أنا بدى مثل ما يصبو الهب إلى اللعاب الرود فكأنما قرأوا عليه قصيدي بالجد ولا بفضائل وجدود الصنديد نجل السيد الصنديد وأنبوب القنا المعقود اياب فضل ليس بالمجحود عزت على المعدوم والموجود سلت سيوف الهند للتهديد كرما فأنت الغوث للمنجود في غربة للفاضل المكدود في غربة للفاضل بعدك مودي فاسلم فإن الفضل بعدك مودي أرقتها بشعر لبيد وتفك من أسر الزمان قيودي وسلامة تبقى على التأبيد

## ٨٨٥٨ ـ أَبُو المنهال الخارجي

شاعر وفد على عَبْد الملك بن مروان مستأمناً.

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن زبر فيما نقلته من كتاب ابنه أَبي سُلَيْمَان، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله، عَن أَبِي الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد المدائني قَال:

كان رجل من الخوارج يكني أبا المنهال قَال لعبد الملك بن مروان (١):

وذو النصح لو يدعى (٣) إليه قريبُ يقوم عليها من ثقيف خطيب

<sup>[</sup>ف](۲)أبلغ أمير المؤمنين رسالة فلا صلح ما دامت منابر أرضنا

 <sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان شعر الخوارج ص٢٠٠٠ منسوبة فيه لعتبان بن أصيلة الشيباني (وانظر تخريجها فيه)، وهي أيضاً في أنساب الأشراف (طبعة دار الفكر) ونسبها إلى وصيلة بن عتبان الشيباني.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المصدرين الإقامة الوزن.

<sup>(</sup>٣) في المصدرين السابقين: تصغى . .

فإنك إن لا ترضِ بكر بن وائل فإن يك منكم (١) كان مروان وابنه فمنا حصين والبطين وقعنب

يكن لك يوم بالعراق عصيب وعمرو ومنكم (١) هاشم وحبيب ومنا أمير المؤمنين شبيب

فطلبه عَبْد الملك، فهرب، فلحق بأمية بن عَبْد الله فأمنه، ووفد معه إلى عَبْد الملك، وطلب منه فأمنه وخَلّى سبيله.

# $^{(7)}$ الأحدب الجُرَشي $^{(7)}$ الأحدب

روى عن معاذ، وأبي هريرة، وابن عُمَر، وعمرو بن العاص، وسعيد بن المُسَيّب، وأبي عطاء اليحبوري.

روى عنه حسان بن عطية، وزيد بن واقد، ومجاهد بن فرقد الصنعاني، وعاصم الأحول، وثور بن يزيد، وداود بن أبي هند، وفرقد السبخي (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ الفرضي، أَنَا أَبُو الحَسَنِ بنِ أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، أَنَا الحَسَن بن عَلى الإمام، نَا سعيد بن عبدوس.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو العَاسِم أخطل بن الحكم بن جابر الحُسَيْن عَلَي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المري المقرىء، نَا أَبُو القَاسِم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي (٥)، قَالا: نا الفريابي، نَا ابن ثوبان، حَدَّثَني ـ وقال عَبْد الكريم (٦): عَن ـ حسان بن عطية، عَن أَبِي منيب الجُرَشي، عَن عَبْد الله بن عُمَر أَن رَسُول الله عَنْ قَال: «بُعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل ـ وقال عَبْد الكريم: الذل والصغار ـ على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم» [١٣٥٧٥].

وَٱخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الخلال، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيم بن منصور، أَنْبَأَ أَبُو بَكْر بن المقرىء، أَنَا

<sup>(</sup>١) في المصدرين: منهم.

<sup>(</sup>٢) الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٠ وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٦٧ والجرح والتعديل ٩/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: السنحي. (٥) ترجمته في سير الأعلام ١٣/ ٤٥.

 <sup>(</sup>٦) يعني عبد الكريم بن حمزة بن الخضر بن العباس، أبو محمد، ترجمته في سير الأعلام (١٤/ ٤٨٠) الترجمة
 ٤٧٤٨) ط دار الفكر.

أَبُو يعلى، نَا زهير، نَا هاشم بن القاسم، ثنا عَبْد الرَّحْمٰن بن ثابت بن ثوبان، نَا حسان بنَ عَطية، عَن أَبِي منيب الجُرَشي، عَن ابن عُمَر قَال: قَال رَسُول الله ﷺ.

ح وَأَخْبَرَنَاه أَبُو بَكُر أَحْمَد بن المظفر بن الحَسَن التمار في كتابه.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مُحَمَّد المروزي عنه، أَنَا أَبُو عَلَي بن شاذان، نَا مُحَمَّد ابن جَعْفَر بن مُحَمَّد الادمي الغازي، نَا موسى بن سهل، نَا أَبُو النَّضْر هاشم بن القاسم، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن ثابت بن ثوبان، نَا حسان بن عطية، عَن أَبِي منيب الجُرَشي، عَن ابن عُمَر قال: قَال رَسُول الله ﷺ: «بُعثت بين يدي الساعة» فذكره [١٣٥٨٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نَا عَبْد العزيز بن الكتاني (١)، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، وأَبُو نصر بن الجندي، وأَبُو بَكْر القطان، وأَبُو القَاسِم بن أَبِي العقب.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحسن بن قبيس، أَنْبَأ أبي أَبُو العباس الفقيه، أَنْبَأ أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، قالوا: أنا أَبُو القَاسِم بن أبي العقب، ثنا أَبُو زرعة، نَا أَبُو مسهر، نَا يَحْيَىٰ بن حمزة.

ح قَال: ونا أَبُو زرعة، نَا مُحَمَّد بن المبارك، نَا الهيثم بن حميد، قَالا: نا زيد بن واقد إنّ أبا المنيب الجُرَشي حدَّثه قَال: حَدَّثني أبو هريرة قَال: أوصاني خليلي أَبُو القَاسِم ﷺ بثلاثٍ أحافظ عليهن: سُبُحة (٢) الضحى لا أدعها في حضر ولا سفر، وصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر، ولا أنام إلاّ على وضوء (٣) أسلك بذلك الدهر ١٣٥٨١].

أَنْبَانَاهُ أَبُو عَلَي الحداد، وحَدَّثَني به أَبُو مسعود المعدل عنه، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا بكر بن سهل، نَا عَبْد الله بن يوسف، نَا يَحْيَىٰ بن حمزة، عَن زيد بن واقد فذكره.

**أَنْبَانَا** أَبُو الحُسَيْنِ وأَبُو عَبْد اللّه، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو عَلي إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: «اللباني».

<sup>(</sup>٢) السبحة: الدعاء، والسبحة: صلاة التطوع، والنافلة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي المختصر لابن منظور: على وتر، استكمل.

قَالا: أَنَا أَبُو مُحَمَّد (١) قَال:

أَبُو منيب الجُرَشي روى عن ابن عُمَر، وسعيد بن المسيب، روى عنه حسان بن عطية الشامي، وزيد بن واقد الشامي، ومجاهد بن فرقد الصنعاني<sup>(٢)</sup>، وأَبُو اليمان، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو القَاسِم البجلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قال في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام: أَبُو منيب الجُرَشي، يروي عن أبي هريرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم ابن عتاب، أَنَا أَخْمَد بن عمير إجازة.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب، أَنَا ابن عمير، قراءة، قَال: سمعت ابن سميع يقول في الطبقة الثالثة: أَبُو المنيب الجُرَشي دمشقي، قَال عاصم عن أَبي منيب: خطبنا مُعَاذ.

أَنْبَانًا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا الصفار، أَنَا ابن منجوية، أَنَا الحاكم أَبو<sup>(٣)</sup> أَحْمَد قَال: أَبُو منيب الجُرَشي، عَن ابن عُمَر، وسعيد بن المسيب، روى عنه حسان بن عطية الشامى، وزيد بن واقد الشامى، ومجاهد بن فرقد الصنعاني.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أنّا أَبُو الحَسَن الدارقطني قَال: أَبُو منيب الجرشي يروي عن عَبْد الله بن عُمَر، روى حديثه الأوزاعي، عَن حسان بن عطية عنه.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَلي بن هبة الله<sup>(٤)</sup> قَال: أما الجُرَشي بضم الجيم وفتح الراء وكسر الشين المعجمة، أَبُو منيب الجُرَشي، روى عن عَبْد الله بن عُمَر، روى عنه حسان بن عطية.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وزيد بن واقد الشامي، ومجاهد بن فرقد الصنعاني» ليس في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: ابن.

 <sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٣٤ و ٢٣٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطيوري، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحَسَن، وأَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا ثابت، أَنْبَأ الحُسَيْن قالوا: أنا الوليد، أَنْبَأ عَلَي بن أَخْمَد، أَنُا صالح بن أَخْمَد، حَدَّثَني أبي قَال (١): أَبُو منيب شامي، تابعي ثقة.

## • ٨٨٦ ـ أَبُو موسى الأشعري

اسمه عَبْد الله بن قيس، تقدّم ذكره في حرف العين.

## ٨٨٦١ ـ أَبُو المهاجر

روى عن أبي ذر .

روى عنه فرات بن سلمان.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحداد، ثم حَدَّثَني عنه أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَى بن حمد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا أَخْمَد بن إسحاق، نَا أَخْمَد بن عيسى بن هامان الجوال، نَا مُحَمَّد بن أَبان الثلجي، نَا كثير بن هشام، ثنا فرات بن سلمان، نا أَبُو المهاجر الدمشقي، عَن أَبِي ذر الغفاري قَال: سمعت خليلي أبا القاسم عَلَيْ يقول: «كما لا تجتنى من الشوك العنب، لا ننزل الفُجّار منازل الأبرار، وهما طريقان فأيهما أخذتم أدتكم إليه»[١٣٥٨٢].

#### ٨٨٦٢ - أَبُو المهاصر

من حرس عُمَر بن عَبْد العزيز.

حكى عن عُمَر بن عَبْد العزيز.

قرات في كتاب فيه ذكر سيرة عُمَر بن عَبْد العزيز، قَال: قَال أَبُو المهاصر: كنت رسول عُمَر بن عَبْد العزيز إلى عمّاله قَال: فبعثني إلى بعض عماله فلمّا أقبلت نظر إليّ وتمثل بهذا البيت:

أخا سفر جوّابَ أرض تقاذفت به فلوات، فهو أشعث أغبرُ (٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص٥١٢ رقم ٢٠٥٢ ورواه المزي في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢١ نقلاً عن العجلي.

<sup>(</sup>٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة، وهو في ديوانه ص١٣٠ من قصيدة «آمن آل نعم» ومطلعها:

أمن آل نعم أنت غاد فممكر غداة غد أم رائح فمهجر؟

قَال: قلت: خيراً يا أمير المؤمنين، فسألني عن الأسعار فأخبرته، وسألني عن القاضي والوالي فأخبرته، قَال: ثم أخرجت جواب مسك بعث به إليه معي، فلمّا وجد ريحه أمسك على أنفه، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّ له وزناً، فليس ينقض ريحه من وزنه شيئاً، فقال: إنّما ينتفع منه بريحه، فأكره أن أجد ريحه.

### ٨٨٦٣ ـ أَبُو المهلب

اسمه راشد بن داود، وتقدّم ذكره في حرف الراء.

## ٨٨٦٤ ـ أَبُو المهلهل الصُّدَائي

شاعر كان في زمن معاوية، يأتي ذكره في ترجمة الشعراء المجاهيل فيما بعد إن شاء الله.

### ٥٨٨٦ ـ أَبُو ميسور الخولاني

شهد خطبة عُمَر بن الخطاب بالجابية، وسمع أبا عبيدة، ومعاذاً، وسكن حمص.

أَنْبَانَا أَبُو طالب الزينبي، أَنَا عَلي بن المحسن، أَنَا مُحمَّد بن المظفر بن أَحْمَد بن حفص، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد البغدادي قَال في تسمية أصحاب أبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، والذين حضروا خطبة عُمَر بالجابية، وكان عُمَر قدم الجابية سنة ست عشرة فيما ذكر الوليد بن مسلم، عَن عُثْمَان بن حصن، عَن يزيد بن عبيدة بن المهاجر منهم أَبُو ميسور الخولاني.

## ٨٨٦٦ ـ أَبُو الميمون بن أسد البجلي

اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن راشد، تقدم ذكره في حرف العين .

### ٨٨٦٧ ـ أُبُو الميمون بن الرزاز الفقيه العدل

من وجوه أهل دمشق ومياسيرهم، عُرض عليه أن يتولى قضاء دمشق إلى حين يقدم قاض بعد اعتزال مُحَمَّد بن إسْمَاعيل المرثدي<sup>(١)</sup> نائب عَبْد اللّه بن مُحَمَّد الخصيبي<sup>(٢)</sup> مع أبي العباس السكري وأبي علي بن آدم فامتنعوا من ذلك.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق طبعة دار الفكر راجع تراجم المحمدين.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن ترجمة المرثدي المتقدمة.

قرأت بخط عَبْد الوهاب الميداني في يوم الثلاثاء لخمس بقين من شهر رمضان يعني سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، مات أَبُو الميمون بن الرزاز العدل الفقيه، وأخرجت جنازته العصر إلى باب الجابية، فصُلِّي عليه ثم رد إلى داره فدفن فيها وخلف نعمه تساوي فيما ذكر فوق المائتي ألف دينار، وكان يُتهم بأشياء منها منع الزكاة والله أعلم، خلف ثنتين أو ثلاث بنات.

### حرف النون

## ٨٨٦٨ ـ أَبُو النجم الراجز

اسمه الفضل بن قدامة، تقدّم ذكره في حرف الفاء.

### ٨٨٦٩ ـ أَبُو النجيب الأرموي

اسمه عَبْد الغفار بن عَبْد الواحد، تقدّم ذكره في حرف العين.

## • ٨٨٧ - أَبُو النجيب السهروردي الفقيه الواعظ

اسمه عَبْد القاهر، تقدّم ذكره في حرف العين.

### ٨٨٧١ ـ أَبُو نَسْر ويقَال أَبُو نَشْر

حدث عن البراء بن عازب.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو صادق مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن رُنجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد العسكري قَال: وأما نسر النون مفتوحة والسين ساكنة غير معجمة فمنهم أَبُو نَسْر الدمشقي، وفيه خلاف كثير ويذكر بعضهم أنه أَبُو نَشْر بالشين المنقوطة، روى عن البراء بن عازب.

### ٨٨٧٢ ـ أَبُو نصر بن معال(١)

سمع أبا يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد البلخي، وأبا القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر القزويني القاضيين.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل، وفوقها ضبة، وسيأتي في الخبر التالي: «برزل» وفي رواية صوبها المصنف: برزال.

كتب عنه أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبان.

قرات في سماع أبي الفضل عزيز بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَلي الصوفي، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَلي الحاجي، نَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن موسى بن عمار القرشي الأنطاكي القاضي، نَا أَبُو بَكْر (١) مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن هارون الهَمَذاني بها، قَال: سمعت أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن مالك السجستاني بأنطاكية يقول:

كنت بدمشق فخرجنا جماعة، ومعنا أَبُو نصر بن برزل الدمشقي إِلَى جبل لبنان سنة ثمان عشرة ـ يعني وثلاثمائة ـ نلتمس لقاء من به من العباد فسرنا ثلاثة أيام فما رأينا أحداً، فذكر حكاية طويلة.

وقَال غيره في هذه الحكاية: أَبُو نصر بن برزال بزيادة ألف وهو الصواب.

قرأت بخط عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني مما نقله من خط غيره، مات أَبُو نصر بن برزال في شوال سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة.

#### ٨٨٧٣ ـ أَبُو نصر بن فرات الحافظ

قدم دمشق وانتقى على أبي الحَسن بن حَذْلم.

٨٨٧٤ ـ أَبُو نصر بن أبي الفرج بن أبي الفتح ـ ويقال أَبُو نصر بن أبي الفتح ـ كُشَاجم مُحَمَّد بن مَخمُود بن الحُسَيْن بن السندي بن شاهك الكاتب الشاعر سكن صيدا، وروى عن أبيه.

روى عنه شيئاً من شعره أَبُو عَلي مُحَمَّد بن عُمَر الزاهي، وعَبْد الصَّمد بن وهب المصرى الشاعر.

ذكر أَبُو منصور الثعالبي قَال (٢): أنشدني مُحَمَّد بن عُمَر الزاهي قَال: أنشدني أَبُو نصر ابن أَبي الفرج بن كَشَاجم بصيدا الشام لنفسه في وصف الكتاب من أبيات:

وصاحب مؤنس إذا حضرا جالسني بالملوك والكبرا جسم موات تحيى النفوس به يجل معنى وإن دنا نظرا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) لفظتا «أبو بكر» كتبتا فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في يتيمة الدهر ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) في يتيمة الدهر: خطر.

فما أبالي ما قل أو كشرا مستحسن منظراً ومختبرا عليه كف الجليس لاستترا

وإنْ أُطَفُّك بِه فيا ليك من أعجب به جامعاً ولو جعلت قَال أبو منصور(١): أنشدني عَبْد الصَّمد بن وهيب(٢) المصري الشامي قَال: أنشدني أَبُولِ نصر بن أبي الفرج بن كشاجم لنفسه:

غبط الناس بالكتابة قومأ حرموا حظهم بحسن الكتابة وإذا أخطأ الكتابة حظ سقطت تاؤها فصارت كآبه ٥ ٨٨٧ ـ أَبُو نصر البرمكي

شاعر محسن.

حَدَّثني أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن المحسن بن أَحْمَد بن الملحي بلفظه، وكتبه لي بخطه، قَال: أَبُو نصر البرمكي اجتمعت به، وكان شخصاً ظريفاً، نظيفاً، لطيف الجسم، ضعيف التركيب، أشبه الناس بابن أبي الخرجين الدميك (٣)، وبالسابق الشاعر أبي اليمن (٤)؛ له شعر حسن المباني، يغني سماعه عن الأغاني، هو عليه سهل المرام، وعلى غيره صعب لا يراه ﴿ وهو القائل في صفة الناعورة والأبيات ..... (٥) وهم:

> وكريمة غذتِ الرياض بدرها تصل الدؤوب بليلها ونهارها بلباس محنزون وأدمع مدنف فكأنها فلك يدور وعلوه وله أيضاً:

ملكت منه كنزاً غنيت به

فغدت تنوب عن الغمام الهامع فإذا انتهت أبدت لجاجة راجع ومسير مشتاق وأته جازع يرمى القرار بكل نجم طالع

نضارة هذا اليوم تغنى عن الأمس

فوفوه حق اللهو فيه فلا يحس

<sup>(</sup>١) البيتان في يتيمة الدهر ١/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) في يتيمة الدهر: وهب.

هو منصور بن المسلم بن علي بن محمد بن أحمد بن أبي الخرجين المعروف بالدميك، ترجمته في معجم الأدباء ١٩٤/١٩ وانباه الرواة ٣/ ٣٢٩.

لعله أراد أبا اليمن زيد بن الحسن الكندي اللغوي النحوي الشاعر ترجمته في بغية الوعاة ١/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>a) كلمات غير مقروءة بالأصل.

فقد . . . (۱) فيه السماء بأدمع أدرها علينا قهوة هبية معتقة كأن حبابا طار في جنباتها فإذا ورد الطائر حياض كؤوسها تزيل عن الصبور إنكار همة يجل عن الياقوت قدر زجاجها فما العيش إلا أن ترانا وشكرنا

تركن رياض الأرض يضحكن في عرس في الدن صفراء كالورس مضيئاً تسامى في ضياء من الشمس على الخمس لم يطلب مزيداً على خمس وتستوقف العجلان منها على الحبس كما جل قدر الجسم في صحبة النفس يترجم بالإيماء عدنا . . . (٢) خرس

وبعد هذا الأنشاد اقتضت الحال دخول الحمام فدخلنا حمام السلم فأنشدني لنفسه الأبيات التي لا أعرف لها شبيهاً في فنها وإلى الآن ما رأيت ولا سمعت كحسنها وهي:

> عُدّتي للمهم من أوطاري مجلس تؤنس النفوس به شامخات قبابه كسماء

والتذاذي في خلوتي وسراري الوحشة إلا من صاحب مختار طالعتنا أقمارها ينهار هو حمّامنا التي نحن فيها جُمعتْ من بدائع الأفكار ألفوها من كل ضد ينافي ضده فاتفقت للاضطرار راحة من وجود كرب وستر في انهتاك وجنة في نار

### ٨٨٧٦ ـ أبُّو النضر مولى عمر بن عُبَيند الله

اسمه سالم بن أبي أمية، تقدّم ذكره في حرف السين.

٨٨٧٧ ـ أَبُو نواس الشاعر اسمه الحَسَن بن هانيء، تقدّم ذكره في حرف الحاء.

## حرف الواو ٨٨٧٨ ـ أَبُو واثلة الهذلي<sup>(٣)</sup>

له صحبة، شهد فتوح الشام، له ذكر.

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل. (٢) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٤/ ٢١٥ وأسد الغابة ٥/ ٣٢٤.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِي الحَسَن بن المظفر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أبي (١)، نَا يعقوب يعني ابن إِبْرَاهيم بن سعد، نَا أبي، عَن مُحَمَّد ابن إسحاق، حَدَّثَني أبان بن صالح، عَن شهر بن حوشب الأشعري، عَن رابَّة ـ رجل من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه، كان شهد طاعون عَمَواس ـ قَال:

لما اشتعل الوجع فذكر حديثاً فيه فلمّا مات ـ يعني معاد ـ استخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فينا خطيباً، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنّما تشتعل اشتعال الناس فتَجَبّلوا منه في الجبال قال: فقال له أَبُو واثلة الهذلي: كذبتُ والله، لقد صحبت رَسُول الله عَلَيْهُ وأنت شرّ من حماري هذا. قال: والله ما أردّ عليك ما تقول، وأيم الله لا تقيم عليه، ثم خرج وخرج الناس وتفرقوا عنه، ورفعه (٢) الله عنهم.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> لا أعرف أبا واثلة إلاّ في هذه الرواية وقد رويت هذه القصة من وجه آخر عن شهر عن عَبْد الرَّحْمٰن بن غنم الأشعري، وسمى فيها شُرَحبيل بن حسنة<sup>(١)</sup> بدل أبي واثلة، والله أعلم.

۸۸۷۹ ـ أَبُو واقد الحارث بن عوف، ويقال: عوف بن الحارث، ويقال: الحارث بن مالك بن أسيد<sup>(٥)</sup> بن جابر بن عبد مناة بن شجع<sup>(٦)</sup> ابن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عَلي بن كنانة بن خُزَيمة الليثي<sup>(٧)</sup> له صحة.

روى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعُمَر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/٦١٦ رقم ١٦٩٧ طبعة دار الفكر ومن طريق أحمد بن حنبل روي في أسد الغابة والإصابة.

<sup>(</sup>٢) في المسند: ودفعه.

<sup>(</sup>۳) زیادة منا .

<sup>(</sup>٤) راجع مسند أحمد بن حنبل ١٩٤/٤ -١٩٦ (الطبعة الميمنية).

<sup>(</sup>٥) الأصل: أسد.

<sup>(</sup>٦) في الإصابة: أشجع.

<sup>(</sup>V) ترجمته في الإصابة ٢١٥/٤ وأسد الغابة ٥/ ٣٢٥ وتهذيب الكمال ٢٢/ ١٠٥ وإتهذيب التهذيب ٦/ ٤٨٥ والاستيعاب ٤/ ٢٠٥ والاستيعاب ٤/ ٢٠٥ (على هامش الإصابة).

روى عنه سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأَبُو سعيد نافع بن سرجس، وعُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عتبة، وأَبُو مرّة مولى عقيل بن أَبي طالب، ويقال مولى أم هانىء بنت أبي طالب، وسنان بن أَبي سنان الدؤلي، وعطاء بن يسار، وابن له لم يُسَمّ، وعبد الله (۱) بن عبيد ابن عُمير، وبسر بن سعيد، وقيل: إنّ أبا سعيد الخدري روى عنه.

وشهد اليرموك والجابية، وقيل: إنه ولد في العام الذي ولد فيه ابن عباس كذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر ابن الأستاذ أبي القاسم، أنا أبي، أنَا أَبُو نعيم عَبْد الملك بن الحَسَن ابن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عوانة، أَنَا عُمَر بن شبّة، نَا حبّان بن هلال، ثنا أبان القطان، نَا يَحْيَىٰ بن أبي كثير: أن إسحاق بن عَبْد الله بن أبي طلحة حدَّثه أن مولى أبي مرّة حدَّثه: أن أبا واقد الليثي حدَثه.

ح قَال: ونا إسحاق بن يسار النصيبي، نَا أَبُو سلمة موسى بن إسْمَاعيل، نَا أَبان بن يزيد، ثنا يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير: أن إسحاق بن عَبْد الله بن أَبِي طلحة حدَّثه أن مولى أَبِي مرّة حدَّثه أن أبا واقد الليثي حدَّثه.

قَال: بينا نحن جلوس مع رَسُول الله ﷺ في حلقة، إذ جاء ثلاثة نفر (٢)، فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما رجل فجلس خلف الحلقة، وأما رجل فانطلق، فقال النبي ﷺ: «أَلاَ أحدَثكم عن خبر هؤلاء الثلاثة، أمّا هذا الذي جلس في الحلقة فرجل أوى فأواه الله، وأما الذي جلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض فأعرض الله عنه "[١٣٥٨].

[قال ابن عساكر: ] (٣) كذا قَال أبان.

ورواه حرب بن شداد، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن إسحاق بن عَبْد اللَّه بن أَبِي طلحة، عَن أَبِي مرّة، وهو الصواب.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو المظفر أيضاً، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «عبيد الله» راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٠/٣١٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «نفر ثلاثة» وفوق اللفظين علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

ح وأخبرتنا به أم المجتبى العلوية، قالت: قرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُو اللهِ المقرىء.

قَالا: أَنَا أَبُو يعلى الموصلي، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدورقي، نَا عَبْد الصَّمد، نَا حرب، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، حَدَّثُني إسحاق بن عَبْد الله بن أَبِي طلحة، عَن حديث أَبِي مرّة: أن أَبَا واقد الليثي حدَّثه قَال:

بينما نحن مع رَسُول الله ﷺ إذ مرّ ثلاثة نفر، فجاء أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وجلس عني - الآخر من ورائهم، وانطلق الثالث فقال رَسُول الله ﷺ: «ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟» قالوا: بلى يا رَسُول الله، قَال: «أما الذي جاء فجلس فأوى فأواه الله، وأما الذي جلس من ورائكم فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الذي انطلق فرجل أعرض، فأعرض الله عنه»[١٣٥٨٤].

وهكذا رواه مالك بن أنس، عَن إسحاق بن عَبْد الله.

أَخْبَرَنَاهُ عَالِياً أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، أَنَا أَبُو عُثْمَان البحيري، أَنَا أَبُو عَلي زاهر بن أَحْمَد، أَنَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الصَّمد، نا أَبُو مصعب، نَا مالك (١)، عَن إسحاق بن عَبْد الله بن أَبِي طلحة، أَنَا أبا مرة مولى عقيل بن أَبِي طالب أخبره عن أَبِي واقد الليثي أن رَسُول الله عَيْ ابناه هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رَسُول الله عَيْ بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رَسُول الله عَنْ وذهب واحد، قَال: فلمّا وقفا على رَسُول الله عَيْ سلّما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر (٢) فأدبر ذاهباً، فلمّا فرغ رَسُول الله عَنْ قَال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا (٣) فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه الشهنة الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه الشهنة الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه المناه الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه المناه الله الله منه، وأما الآخر فأم الآخر فأم الآخر فأم الآخر فأم الله عنه الله عنه الله عنه الله منه، وأما الآخر فأم الآخر فأم الله عنه الله عنه الله عنه الله منه وأما الآخر فأم الآخر فأم الله عنه الله فأم الله عنه اله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه

وأعلى ما وقع لي من حديثه .

ما أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر القشيري، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان.

<sup>(</sup>١) موطّأ مالك بن أنس ص٦٨٣ رقم ١٧٤٨ في جامع إلسلام.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي الموطّأ: الثالث.

<sup>(</sup>٣) في الموطأ: فا ستحى فاستحى الله منه.

ح واخبرتنا أم المجتبى العلوية قالت: قرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء.

قَالاً(۱): أنا أَبُو يعلى الموصلي، نَا عَلَي بن الجعد، نَا عَبْد الرَّحْمُن بن عَبْد الله بن دينار، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِي واقد ـ زاد ابن حمدان: الليثي ـ قَال: قدم رَسُول الله ﷺ المدينة والناس يجبّون أسنام الإبل ـ وقَال ابن حمدان أسنمة الإبل ـ ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة»[١٣٥٨٦].

كذا رواه أَبو يعلى عن على وأسقط منه عطاء بن يسار.

ورواه البغوي عن علي بن الجعد على الصواب:

أَخْبَرَنَا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو محمَّد الصريفيني، أنا أبو القاسم بن حبابة، نا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنبأ عبد الرَّحمٰن بن عَبْد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي على المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله على: «ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميته»[١٣٥٨٧].

وهذا هو الصواب، فقد رواه أَبو النضر هاشم بن القاسم وسلمة بن رجاء عن عبد الرَّحمٰن بن عَبْد الله هكذا.

أَنْبَافَا أَبُو الغنائم محمَّد بن علي ثم حدَّثنا أَبو الفضل، أَنا أَحْمَد بن الحسن والمبارك بن عبد الجبَّار ومحمَّد بن علي واللفظ له قالوا: أنا أَبو أَحْمَد زاد أَحْمَد ومحمَّد بن الحسن قالا: أنا أَخمَد بن عبدان، أنا محمَّد بن سهل، أنا البخاري<sup>(۲)</sup> حدَّثني محمَّد بن عبيد الله<sup>(۳)</sup> نا أنس عن محمَّد بن يحيَى عن إِسْحَاق مولى محمَّد بن زياد وسمع أبا واقد الليثي صاحب النبي عن محمَّد بن أبد والمعالم أنه والمعالم أنه العدو يوم البرموك يسقط أنه فيموت.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن الحسن البصري، أنبأ محمَّد بن على السيرافي، أنا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: قال.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٠٣/١ في ترجمة إسحاق مولى محمد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: عبد الله، والمثبت عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) في التاريخ الكبير: محمد بن أبي يحيى.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: فيسقط، والمثبت عن التاريخ الكبير، وبهامشه عن إحدى نسخه: فيسقط.

إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عمران، نا موسى، نا خليفة، حدَّثني أَبو بكر عن محمَّد بن أَبي نجيح، أَخْبَرَني إِسْحَاق مولى زائدة أنا أَبا واقد صاحب رسول الله ﷺ أخبره أنه شهد اليرموك قال: رأيت الرجل من العدو يسقط فيموت، فقلت في نفسي: لو أني أضرب أحدهم بطرف ردائي طننت أنه سيموت.

قرات على أبي غالب بن البنا عن أبي محمّد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا أخمَد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا محمّد بن سعد، أنا أنس بن عياض، حدَّثني محمّد بن أبي يَحْيَىٰ عن إِسْحَاق مولى محمّد بن زياد عن أبي واقد الليثي صاحب النبي عَلَيْهُ أخبره في حديث رواه أنه شهد اليرموك. قال: فكانت أسما بنت أبي بكر مع الزبير، قال فسمعتها وهي تقول للزبير: يا عَبْد الله، والله إن كان الرجل من العدو ليمر يسعى، فتصيب قدمه عروة أطناب خبائي فيسقط على وجهه ميتاً ما أصابه السلاح.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو حامد الزهري، أَنا أَبُو سعيد محمَّد بن عَبْد الله، أَنا أَبُو حامد الرقاق، أَنا معمر عن الزهري، أَنا أَبُو حامد ابن الشرقي، نا محمَّد بن يَخْيَىٰ الذهلي، نا عبد الرزَّاق، أَنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة عن أَبِي واقد قال:

إني لمع عمر بالجابية إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف، قال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها في نفر معي فقال: سل امرأة هذا عما قال. فانطلقت، فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها فقلت لها: إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلنا أمير المؤمنين تسألك عن ذلك. قال أبو واقد: إن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة، فقلت: اللهم، أفرج فاها عما شئت اليوم ـ أبو واقد القائل ـ قالت: والله لا أجمع فاحشة وكذباً، ثم قالت: صدق، فأمر بها عمر، فرجمت.

أَنْبَانَا أَبُو علي الحداد، وحدَّثني أبو مسعود المعدل عنه، أنا أبو نعيم الحافظ، أنا مُسَلَيْمَان بن أَخْمَد، نا أبو زرعة، نا أبو اليمان، أمّا شعيب عن الزهري، أخْبَرَني عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة أن أبا واقد الليثي وكان من أصحاب رسول الله على أخبره . . . (١) عند عمر بالجابية زمن قدمها عمر جاءه رجل فقال: يا أمير المؤسين، إن امرأتي زنت بعبدي وها هي ذه بعدي و عاشر عشرة، فأرسلنا إلى امرأته، وأمرنا أن نسألها عن ما تعترف. قال أبو واقد: فدعاني عمر عاشر عشرة، فأرسلنا إلى امرأته، وأمرنا أن نسألها عن ما

<sup>(</sup>١) كلمة ممحوة بالأصل.

قال زوجها. فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن؛ فقلت حين رأيتها؛ اللّهم أفرج فاها عما شئت اليوم، ثم كلمناها، فقلنا لها: إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبدي (١)، فأرسلنا إليك لنشهد على ما تقولين. فقالت: صدق. فأمرنا عمر فرجمناها بالجابية.

آخْبَرَنَا أَبو يعلى حمزة بن الحسن، أنا سهل بن بشر وأَحْمَد بن محمَّد قالا: أنا محمَّد ابن أَحْمَد بن عيسى، أنا منير بن أَحْمَد، أنا جعفر بن أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم، ثنا أَحْمَد بن الهيشم قال: قال أبو نعيم: أبو واقد الليثي . . . . . (٢) الحارث.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرُ وَجِيهُ بِنَ طَاهِرٍ، أَنَا أَبُو صَالَحَ أَخْمَدُ بِنَ عَبِدُ الْمَلِكُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنُ بِنَ السَّقَا(٣) وأَبُو محمَّدُ بِنَ بِالْوِيهُ قَالاً: أَنَا مَحْمَدُ بِنَ يَعْقُوب، نَا عَبَاسٍ قَالَ: سَمَّعَتُ يَخْيَىٰ يَقُولُ: أَبُو وَاقَدُ اللَّيْنِي صَاحِبِ النَّبِي ﷺ اسمه عوف بن حارث.

وقال في موضع آخر: أُبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبو الحسين بن النقور، أَنا عيسى بن علي، أَنا عَبْد اللّه بن محمَّد، حدَّثني عباس قال: سمعت يَخيَىٰ يقول: أَبو واقلد الليثي صاحب النبي عبد الله بن محمَّد بن الحارث. وقال محمَّد بن سعد: اسم أَبي واقد في رواية محمَّد بن عمر: الحارث بن مالك. وفي رواية هشام بن محمَّد: الحارث بن عوف، وفي رواية غيرهما: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عوير بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث. قال البغوي: نزل المدينة، وروى عن النبي على أحاديث.

اَخْبَرَنَا أَبو القاسم أيضاً، أَنا محمَّد بن هبة الله، أَنا علي بن محمَّد بن عَبْد الله، أَنا عثمان بن أَخْمَد، نا محمَّد بن أَخْمَد بن البراء قال: قال لي علي: أَبو واقد الليثي عوف بن عبد الحارث.

آخْبَرَنَا أَبو البركات بن المبارك، أنبأ أَحْمَد بن الحسن بن خيرون، أَنا أَبو القاسم بن بشران، أَنا أَبو علي بن الصواف، نا محمَّد بن عثمان بن أَبي شيبة قال: قرأت على علي بن المديني قال: ومن بني ليث: أَبو واقد الليثي عوف بن الحارث.

<sup>(</sup>١) كذا. (٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الصفا.

قرات على أبي محمَّد السلمي عن أبي بكر الخطيب، أنا أبو بكر البرقاني، أنا محمَّد بن عَبْد الله بن عمار قال: أبو واقد عبد الله بن خميرويه، نا الحسين بن إدريس (١)، نا محمَّد بن عَبْد الله بن عمار قال: أبو واقد الليثي اسمه عوف بن الحارث.

أَخْبَرَنَا أَبو القاسم بن السمرقندي، نا أبو الفضل بن البقال، أَنا أبو الحسن بن الحمامي، أَنا إِبْرَاهِيم بن أبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: الحمامي، أَنا إِبْرَاهِيم بن أبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: اسم أبي واقد الليثي الحارث بن مالك. وقال في موضع آخر: أبو واقد الحارث بن عوف قال: وقد اختلف فيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، [أنا](٢) أَبُو الحسين<sup>(٣)</sup> بن الآبنوسي قراءة عن أبي الحسن الدارقطني.

ح وقرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح عبد الكريم بن محمّد، أنبأ أبو الحسن قال:

أبو واقد الليثي، سماه الواقدي: ابن الحارث بن مالك، وقال: ابن الكلبي، هو الحارث بن عوف، وقال غيرهما: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر، له صحبة ورواية عن النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنا أَبُو العلاء، أَنا البابسيري، أَنا الأحوص بن مفضل، أَنا أَبِي، قال: واسم أَبِي واقد الليثي صاحب النبي عَلَيْهُ عوف بن الحارث.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الماهاني، أَنا شجاع الصوفي، أَنا أَبُو عَبْد الله العبدي، أَنا أَحْمَد بن الحسن بن عتبة الرازي، نا عَبْد الله بن عيسى المديني، نا إِبْرَاهِيم بن المنذر الحزامي، قال: وأبو واقد الليثي واسمه الحارث بن مالك مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين سنة وقال محمَّد بن عمر الواقدي: توفي سنة خمس وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنا أَبُو الفتح الفقيه، أَنا طاهر بن محمَّد بن سُلَيْمَان، نا علي بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمَد، نا يزيد بن محمَّد بن إياس.

<sup>(</sup>١) بالأصل: الحسين بن أبي إدريس.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة منا.

قَال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: أَبُو واقد الليثي مالك بن عوف.

أَخْبَرَنَّا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو طاهر وأَبُو الفضل.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو العز، أَنَا أَبُو طاهر.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا أَبُو الحَسَن، أَنَا أَبُو حفص، نَا خليفة (١)، قَال: ومن بني كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، ثم من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن عَلي بن كنانة: أَبُو واقد الليثي (٢)، واسمه الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث.

حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنْبَأ نعمة الله بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن سَفيان، حَدَّثَني الحَسَن بن سَفيان، نَا مُحَمَّد بن سَفيان، حَدَّثَني الحَسَن بن سَفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إسحاق، قَال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: أَبُو واقد الليثي الحارث بن مالك، ويقال: الحارث بن عوف.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو عمرو الأصبهاني، أَنْبَأ ابن يَوَه (٣)، أَنَا اللنباني، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا ابن سعد (٤)، قَال: أَبُو واقد الليثي، قَال مُحَمَّد بن عُمَر اسمه الحادث بن مالك، وقَال غيره: اسمه عوف بن الحارث، وكان جاور بمكة سنة فمات بها فدفن في مقبرة المهاجرين [وإنما سميت بمقبرة المهاجرين] لأنه دفن فيها من كان هاجر إلى المدينة ثم حجّ أو جاور، فمات بمكة منهم أَبُو واقد الليثي وغيره من الأنصار.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال في الطبقة الثالثة من بني ليث ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة أَبُو واقد الليثي، واسمه في رواية مُحَمَّد بن عُمَر: الحارث بن مالك، وفي رواية هشام بن مُحَمَّد بن السائب: الحارث بن عوف، وفي رواية غيرهما: عوف ابن الحارث بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة (٥) بن شجع بن عامر بن ليث، وأسلم أَبُو

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة بن خيّاط ص٦٦ رقم ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ليست في طبقات خليفة.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: بره.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: عبد مناف.

واقد قديماً وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وبعثه رَسُول الله عَلَيْهُ حِين أَراد الخروج إلى تبوك إلى بني ليث يستنقذهم لغزو عدوهم، وقد روى أَبُو واقد عن رَسُول الله عَلَيْهُ أحاديث، وبقي بعده زماناً ثم خرج إلى مكة، فجاور بها سنة فمات.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلي، ثم أخبرني أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن المظفر، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن الحَسَن، أَنَا أَحْمَد البن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم، قَال:

ومن حلفاء بني أسد بن عَبْد العزى: أَبُو واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف بن أسد ابن عويرة بن عبد مناة (١) بن شجع بن ليث حليف بني أسد بن عَبْد العزى.

وقال في موضع آخر: ومن بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: أَبُو واقد الليثي واسمه الحارث بن مالك، ويقال: الحارث بن عوف بن أسيد بن خاربه (٢) بن عبد مناة (٣) بن شجع بن عامر بن ليث توفي سنة ثمان وستين فيما ذكر بعض أهل العلم، جاءت عنه سبعة أحاديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم، واللفظ له، قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد، زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قَالاً: أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا البخاري قَال (٤): الحارث بن عوف أَبُو واقد الليثي، مديني، شهد بدراً مع النبي ﷺ.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مندة، أَنَا حَمْد، إجازة.

ح قَال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٥) قَال: الحارث بن عوف أَبُو واقد الليثي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل وبدون إعجام.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: عبد مناف.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١/ ٢/ ٨٢.

مكي بن عبدان قَال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو واقد الحارث بن عمرو الليثي له صحبة، وفي نسخة أخرى: ابن عوف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الكروخي، أَنَا مَحْمُود بن القاسم بن مُحَمَّد، وأَبُو نصر عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، وأَبُو الفتح الكروخي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محبوب، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي قَال: أَبُو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.

آخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر قراءة، عَن أَبِي الفضل جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أَبِي قَال: أَبُو واقد الحارث بن عوف الليثي مدني.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أبي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي (١) قَال: أَبُو واقد الحارث بن عوف الليثي.

تَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلِي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد قَال:

أَبُو واقد الحارث بن عوف، ويقال: عوف بن الحارث، ويقال: الحارث بن مالك بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن على بن كنانة بن خُزَيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الليثي المدني، شهد بدراً مع النبي على جاور بمكة سنة، ومات بها فدفن في مقبرة المهاجرين.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني قَال: أَبُو واقد الليثي الحارث بن عوف، له صحبة ورواية عن النبي ﷺ، وابنه واقد ابن أبي واقد.

آخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مندة قَال: الحارث بن عوف أَبُو واقد الليثي، المديني، له صحبة، وقيل: الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن الحارث.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالجرح والتعديل إلى: «رافع» ونبه محققه بالهامش إلى أن الصواب: «أبو واقد».

<sup>(</sup>٢) الكني والأسماء للدولابي ١/٥٩.

أَخْبُونَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعواد بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قَال: الحارث بن عوف، ويقال: ابن مالك، ويقال عوف بن الحارث أَبُو واقد الليثي المدني، وكان جاور بمكة، وشهد بدراً سمع النبي وقي يوي عنه يزيد أَبُو مرّة مولى أم هانىء في العلم، قال البخاري: حَدَّثَني أَبُو عَلَى الليثي قَال يروي عنه يزيد أَبُو مرّة مولى أم هانىء في العلم، قال البخاري: حَدَّثَني أَبُو عَلَى الليثي قَال مات في خلافة معاوية، هكذا قال، وقال الواقدي: قال يَخيَىٰ بن بكير، توفي أبو واقد واسمه الحارث بن مالك الليثي سنة ثمان وستين [و](۱) سنه وسبعون سنة ثمان وستين وهو ابن خمس اسمه الحارث بن مالك، وقال ابن نُمَير: اسمه الحارث بن مالك، وقال ابن نُمَير: اسمه الحارث بن مالك، وقال: مات سنة ثمان وستين.

أنْبَانًا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، قَالا: أنا أَبُو نُعَيم الحافظ [قال:] [1] الحارث بن عوف أَبُو واقد الليثي، يختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل: الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن مالك، له صحبة، وهو الحارث بن عوف بن أحيد بن جابر بن عتوارة بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة مات سنة خمس وقيل ثمان وستين، إسلامه قبيل الفتح وقيل من مسلمة الفتح، وقال القاضي أَبُو أَخْمَد في تاريخه: شهد بدراً، وأراه وهما، والصحيح أنه أسلم عام الفتح لأنه شهد على نفسه أنه كان مع النبي بعنين ونحن حديثو عهد بكفر، وليس لشهوده بدراً أصل، روى عنه سعيد بن المُسيّب، بحنين ونحن حديثو عهد بكفر، وليس لشهوده بدراً أصل، روى عنه سعيد بن المُسيّب، وعُبيّد الله بن عَبْد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير، وسنان بن أبي سنان، وعطاء بن يسار، وأَبُو مرّة مولى عقيل، وبُسْر بن سعيد.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر الحافظ، قَال (٥)؛ أَبُو واقد الليثي سماه الواقدي الحارث بن عوف، قَال الدارقطني: وقَال على الواقدي الحارث بن مالك، وقَال ابن الكلبي: الحارث بن عوف ابن عَويرة (٢) بن عبد غيرهما: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر. قَال ابن ماكولا: وهو ابن عَويرة (٢) بن عبد

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٠٦/٢٢ وأسد الغابة ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا.

<sup>(</sup>o) الاكمال لابن ماكولا ١/١٥٥ - ٦٠ في باب: أسيد.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: بن الحارث.

<sup>(</sup>٧) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن الإكمال، وعنى ابن ماكولا أنه: ابن جابر بن عويرة.

مناف (١) بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة، له صحبة، ورواية عن النبي ﷺ. ذكر أَبُو حسان الزيادي أنه ولد في السنة التي ولد فيها ابن عباس.

اَخْبَرَنَا أَبُو الفتح، أَنَا شجاع، أَنَا ابن مندة، أَنَا الهيثم بن كليب، إجازة، نَا ابن أبي خيثمة، عَن سُلَيْمَان بن داود الهاشمي، عَن إِبْرَاهيم بن سعد، عَن ابن شهاب الزهري، عَن سنان بن أبي سنان الدؤلي، أَن أبا واقد الليثي أسلم يوم الفتح.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، أَنَا رضوان بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إسحاق، حَدَّثَني والدي إسحاق بن يسار، حَدَّثَني رجال من بني مازن عن أبي واقد الليثي قال: إنّي لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أن غيري قد قتله.

[قال ابن عساكر:](٢) كذا في هذه الرواية، وليست بمحفوظة، وفي إسنادها من يُجهل، وإنّما كان ذلك يوم اليرموك، وقد تقدم أنه أسلم يوم الفتح.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي حيّة، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر (٣) قَال: قالوا: دعا رَسُول الله عَيْقِ أصحابه وصفّهم صفوفاً - يعني - يوم حنين، ووضع الرايات والألوية في أهلها فسمى حامليها فقال: ومع بني ضمرة، وليث، وسعد بن ليث (١) راية يحملها أَبُو واقد الليثي الحارث ابن مالك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا [أَبو] مُحَمَّد بن يوسف، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك الدقيقي، نَا يزيد بن هارون.

ح وحَدَّقَفَا أَبُو القاسم بن الحصين، إملاء، قَال: أَنْبَأَنَا الحَسَن بن عَلَي التميمي، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر بن حمدان، نَا عَبْد الله بن أَجْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، نَا أبي، ثنا يزيد، أَنَا مُحَمَّد بن عمرو، عَن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحْمٰن بن حاطب قَال: قَال أَبُو واقد الليثي: تابعنا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والاكمال، ومرّ: عبد مناة.

<sup>(</sup>۲) زیادة منا.

<sup>(</sup>٣) الخبر رواه الواقدي في مغازيه ٢/ ٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «ومع بني ضمرة وليث بن سعد» والتصويب والزيادة عن مغازي الواقدي.

الأعمال فلم نجد شيئاً أبلغ في طلب الآخرة من زهادة في الدنيا، وقَال الدقيقي: من الزهد في الدنيا.

أَخْبَرَنَا أَبو (١) مُحَمَّد بن الأكفاني، وعَبْد الكريم بن حمزة، وطاهر بن سهل، قالوا: أنا أَبُو الحُسَن أَحْمَد بن أَحْمَد بن العباس الإِخْميمي (٤)، أَبُو الحُسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن العباس الإِخْميمي (٤)، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سعيد المِهْرَاني، نَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، نَا حجاج بن المنهال، نَا حمّاد بن سلمة، عَن مُحَمَّد بن عمرو، عَن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحْمٰن بن حاطب، عَن أَبِي واقد الليثي قَال: تابعنا الأعمال فلم نجد شيئاً في طلب الآخرة أفضل من الزهادة في الدنيا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّدُ<sup>(ه)</sup> بن يوسف، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد، نا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قَال: قَال أَبُو واقد ما وجدنا شيئاً أعود على أخلاق<sup>(٦)</sup> الإيمان من الزهادة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن الله، حدَّثني أَبِي (٧)، نَا عَبْد الرزَّاق، وابن بكر، قَالا: أنا ابن جريج، أخبرني عَبْد الله بن عُثْمَان، عَن نافع بن شرحبيل (٨) قَال: عدنا أبا واقد البكري ـ وقال ابن بكو: البدري ـ في وجعه الذي مات فيه، فذكر حديثاً.

أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: نا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر المنبجي، نَا عُبَيْد اللّه بن سعد الزهري، نَا معاوية بن عمرو، نَا زائدة، نَا عَبْد اللّه بن عُثْمَان بن خثيم، حَدَّثَني نافع بن سَرْجَس أَن أَبا واقد الليثي صاحب رَسُول الله عَلَيْ مات بمكة.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «أنا».

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح، وهو محمد بن مكي بن عثمان، أبو الحسين الأزدي البصري، ترجمته في سير الأعلام ١٨/٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) أقحم بعدها بالأصل: نا أبو الحسن بن مكي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير الأعلام ١٧/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامويه الأردستاني الأصبهاني، ترجمته في سير الأعلام: (١٤٦/١٣) تـ ٣٧٥٩) ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: اختلاف، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

٧) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٨/ ٢٠٩ رقم ٢١٩٥٨ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل، وفي المسند: نافع بن سرجس.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عمر، نا الضحاك بن عُمْمان قَال: . . . (١) سمعت عَبْد الله بن عبيد بن عمير قَال: دخل أبي متكثاً على يدي على أبي واقد الليثي يعوده في مرضه الذي مات فيه بمكة فقال له أبي : أصليت مع رَسُول الله علي صلاة الخوف؟ قَال: نعم، ثم وصف لهم كيف صلى.

قال: وأنا مُحَمَّد بن عُمَر، أَنَا ابن جريج، عَن عَبْد الله بن عُثْمَان بن خُثَيم (٢)، عَن نافع ابن سَرْجس قَال: عدنا أبا واقد الليثي في مرضه الذي مات فيه، ومات، فدفناه بمكة في مقبرة المهاجرين التي بفخ (٣) قَال مُحَمَّد بن عمر: وإنّما سميت مقبرة المهاجرين لأنه دفن فيها من مات ممن كان هاجر إلى المدينة ثم حج أو جاور بمكة، فكان يخرج إلى هذه المقبرة فيدفن فيها: منهم أبو واقد الليثي، وعَبْد الله بن عُمَر، وغيرهما من الأنصار.

أَخْبِرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو العلاء، أَنَا أَبُو بَكُر، أَنَا الأحوص، نَا أَبِي ، نَا الواقدي، ثنا الضحاك بن عُثْمَان، عَن عَبْد الله بن عبيد بن عمير سمعته يقول: دخلت مع أبي وهو متكىء على يدي أبي واقد الليثي في مرضه الذي مات فيه بمكة، حديث فيه طول في صلاة الخوف، وكان يَحْيَىٰ بن معين ينكر أن يكون أدرك أباه عبيد ابن عمير.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (١٤)، أَنَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قَال: سمعت عن نافع بن سَرْجَس (٥) قَال: مات أَبُو واقد الليثي فدفن بها سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وستين سنة، وقد روى عن أَبِي بكر وعُمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنْبَأ ابن معروف، أَنَا ابن الفهم، أَنَا ابن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قَال: ومات أَبُو واقد سنة ثمان وستين، وهو ابن خمس وثمانين سنة، وقد روى عن أبي بكر وعُمَر.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة بالأصل. (٢) بدون إعجام بالأصل.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، والصواب ما أثبت عن أسد الغابة، وفخ: بفتح أوله وتشديد ثانيه وادِّ بمكة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: اللبناني.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: شرحش.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن نافع، نَا روح بن الفرج، نَا يَحْيَىٰ بن بكير، قَال: توفي أَبُو واقد الليثي سنة ثمان وستين وسنّه سبعون سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَى الحداد، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بنَ أَخْمَد، نَا أَبُو الزنباع، نَا يَحْيَىٰ بن بكير قَال: توفي أَبُو واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف سنة ثمان وستين وسنّه سبعون، وقَال الواقدي: توفي سنة خمس وستين.

أَنْبَانَا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، نَا أَبُو حفص الفلاّس قَال: ومات أَبُو واقد الليثي سنة ثمان وستين وهو ابن سبعين سنة، وهو الحارث بن عوف.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر قَال: مات أَبُو واقد يعني سنة ثمان وستين. قَال الهيثم، والمدائني، ومُحَمَّد ابن المثنى: في سنة ثمان وستين مات جابر، وأَبُو واقد الليثي. وقد ذكر الواقدي موت أبي واقد في هذه السنة. قَال الواقدي: أَبُو واقد عوف بن الحارث جاور هذه السنة مكة فمات بها. وذكر ابن زَبُر أسانيده عن هؤلاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحسن (١) السيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إسحاق، نَا أَخْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٢) قَال: وفيها يعني سنة ثمان وستين مات أَبُو واقد الليثي.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، نَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن نُمَير يقول: مات أَبُو واقد سنة ثمان وستين.

قال: ونا الطبراني، نَا مُحَمَّد بن عَلي المديني فستقه، نَا هارون الحاكم قَال: توفي أَبُو واقد الليثي سنة ثمان وستين واسم أَبي واقد الحارث بن مالك، ويقَال: عوف [بن] مالك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزِقَنْدي (٣)، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلِي بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو طاهر

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الحسين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) «أنا أبو القاسم بن السمرقندي» مكرر بالأصل.

المخلص، إجازة، نَا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أخبرني أبي، حَدَّثَني أَبُو عبيد القاسم بن سَلاّم، قَال: سنة ثمان وستين توفي فيها أَبُو واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أَبِي عمرو، أَنَا أَبُو عَبْد الملك البُسْري، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرّخمٰن، ثنا عَلِي بن عَبْد الله التميمي قَال: أَبُو واقد الليثي، واسمه الحارث بن مالك، مات سنة ثمان وسبعين وهو ابن سبعين سنة.

[قال ابن عساكر: ](١) كذا قَال والصواب سنة ثمان وستين كما تقدم.

### ١ ٨٨٨ ـ أَبُو واقد الليثي المديني

اسمه صالح بن مُحَمَّد بن زائدة، تقدّم ذكره في حرف الصاد.

## ٨٨٨١ ـ أَبُو وائل الأسدي

اسمه شقيق بن سَلَمة، تقدّم ذكره في حرف الشين.

## ۸۸۸۲ ـ أَبُو وجزة السعدي(٢)

أظنه جد أبي وَجْزَة (٣) يزيد بن عبيد المدني الذي روى عنه هشام بن عروة، ومُحَمَّد بن إسحاق، قدم أَبُو وَجْزة (٣) الشام مع عُمَر، وقد قيل: إن صاحب هذه القصة ابن أَبي وَجْزة (٣)، واسمه الحارث، وقد تقدم ذكره في حرف الحاء (٤).

أَنْبَانَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، وعَبْد المجسن بن مُحَمَّد، وأَبُو الحَسن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن طاهر التاجر البغداديون.

وقرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب.

<sup>(</sup>۱) زیادة منا.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الإصابة ۲۱۸/۶.

<sup>(</sup>٣) بالأصل هنا: وجرة بالراء.

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في تاريخ مدينة دمشق ٤٨٧/١١ رقم ١١٦١ طبعة دار الفكر. وجاء فيه هناك: الحارث بن أبي وجرة. وقال ابن عساكر: قرأت بخط أبي عبد الله الصوري: وجرة بالواو والجيم والرأء والهاء والله أعلم. وعقب ابن حجر في الإصابة على قول ابن عساكر بقوله: «وليس بجيد، لأَنْ ذَاك قرشي، وهذا سعدي».

قالوا: أنا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الرحيم بن أَحْمَد المازني، نَا الحُسَيْن بن القاسم، ثنا عبيد بن ذكوان، أَنَا مُحَمَّد بن أَبِي رجاء التميمي، عَن أبيه (١)، عَن أبي رجاء قتيبة بن السري التيمي، عَن السائب بن يزيد المخزومي، قَال:

لما أتى عُمَر بن الخطاب الشام نهى الناس أن يمدحوا خالد بن الوليد، فدخل أَبُو وجزاة السعدي على عُمَر وخالد عنده متلثم، فقال: أها هنا خالد، فحسر خالد لثامه وقال: ها أنذا خالد، فقال، والله إنك لأصبحهم خداً وأكرمهم جداً وأوسعهم نجداً" وأبسطهم يداً (٢) فلم ينهه عمر، ثم رأى عُمَر أبا وَجُزَة بالمدينة فقال: ألم أَنه عن مدح خالد عندي؟ فقال أَبُو وجزة: يا أمير المؤمنين من أعطانا مدحناه ومن حرمنا سببناه كما يسب العبد ربه (٤)، فقال عُمَر: يا أبا وَجُزَة، وكيف يسب العبد ربه؟ قال: من حيث لا يعلم ولا يسمع، يا أمير المؤمنين.

## ٨٨٨٣ ـ أَبُو الورد العنبري

شاعر من تميم رثى معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن (٥) سعد، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أَبِي أَخْمَد بن معروب، نَا الحُسَيْن بن فهم، قالوا: لما مات معاوية فذكر حكاية في موته وقال أيوب، عَن عمرو بن ميمون، وعن غيره قالوا: لما مات معاوية فذكر حكاية في موته وقال فقال أَبُو الورد العنبري يرثى معاوية (٦):

ألا أنعى معاوية بن حرب نعاه الحلّ للشهر(٧) الحرام

<sup>(</sup>١) من هذا الطريق روي الخبر في الإصابة ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في الإصابة: مجداً.

<sup>(</sup>٣) الإصابة: رفداً.

<sup>(</sup>٤) في الإصابة: سيده.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: «أبو».

 <sup>(</sup>٦) تقدمت الأبيات في ترجمة معاوية، في كتابنا تاريخ مدينة دمشق، وهي في أنساب الأشراف ١٦٣/٥ (طبعة دار الفكر) ونسبها لأبي الدرداء العنبري. وفي البداية والنهاية ٨/١٥٤.

<sup>(</sup>V) الأصل: «الشهر» والمثبت عن ترجمة معاوية المتقدمة، وفي أنساب الأشراف: والشهر الحرام.

خواضع في الأزمة كالسهام ينحن على معاوية [الشمامي](٢)

نعاه الناعجات فكل فجّ<sup>(١)</sup> فهاتيك النجوم وهنّ خرس

### ٨٨٨٤ ـ أَبُو الورد بن الهذيل بن زفر بن الحارث

اسمه مجزأة، تقدم ذكره في حرف الميم.

## ٨٨٨٥ ـ أَبُو الورد بن حاتم المري<sup>(٣)</sup>

من شعراء مصر.

ذكر أَبُو الحُسَيْن الرازي فيما ذكر أنه أفاده بعض أهل دمشق عن أبيه، عَن جده وأهل بيته من المرّيين فيما قَال: أَبُو الورد بن حاتم المري، يذكر أخاه زر بن حاتم وكان قد قتل في بعض حروب أبي الهيذام:

لما كان القتل فينا نكر ولا بدعا سوى السيف منا ميتاً أبداً يدعى على هالك يدري لمقلته معا هاماتنا لم تكن خضعا العدى فياليت بين إن لميت لهم جمعا<sup>(3)</sup> وصيرهم من بعد قتلهم جدعا فأحسست أنا معشر نحسن الصنعا

لأن كان زرّ أصبح اليوم ثاوياً ونحن أناس شممنا السيف لا ترى أجل لا ولا يكفي لنا الدهر واحد وذلك أيا أهل بيت جلادة مترعة فإن يك يشفي الغدر قتل ذوي شعثت عليك الصدر يوم لقيتهم أخذت بكفي دون عدو ظلامتي

### ٨٨٨٦ ـ أُبُّو وزيرة العنسي

حدث عن خالد بن يزيد بن معاوية.

روى عنه أَبُو غنيم عنبسة بن سعيد بن غنيم الكلاعي.

٨٨٨٧ ـ أَبُو الوزير ابن النعمان بن المنذر الغساني .

حدث عن أبيه.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف: لكل حي.

<sup>(</sup>٢) ليست بالأصل، واستدركت عن ترجمة معاوية، وفي أنساب الأشراف: الشآمي.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: المزني.

<sup>(</sup>٤) كذا عجزه بالأصل.

روى عنه هشام بن عمار.

**أَخْبَرَنَا** أَبُوا<sup>(١)</sup> الحَسَن السُّلَميان، قَالا: أنا أَبُو الفتح الزاهد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن فضيل.

قالا: أنا أَبُو الحَسَن بن عوف، أَنَا أَبُو عَلي بن منير، أَنَا أَبُو بَكْر بن خُرَيم، ثنا هشام بن عمار، نَا عمار بن نصير عن من حدَّثه قَال: قَال رَسُول الله ﷺ:

«أمتي على خمس طبقات، وأنا ومن معي إلى أربعين سنة أهل نبوة [وهدى] (٢) والطبقة الثانية إلى ثمانين سنة أهل بر وتُقى، والطبقة الثالثة إلى عشرين ومائة سنة أهل تواصل وتراحم، والطبقة الرابعة إلى ستين ومائة أهل تقاطع وتدابر، والطبقة الخامسة إلى مائتي سنة أهل هرج، فالهرب أهل هرج فالهرب»[٨٥٥٨].

قال: ونا هشام، نَا أَبُو الوزير بن النعمان بن المنذر الغساني، عَن أبيه، عَن مكحول بمثل هذا الحديث سواء، وقد ذكرت أن النعمان بن المنذر يكنى أبا الوزير، ويبعد أن يكون ابنه يكنى أبا الوزير أيضاً، فيشبه أن يكون اسمه الوزير، ويكون أَبُو مرثدة، والله أعلم.

وقد وقع لي هذا الحديث مسنداً عالياً.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو المحاسن مُحَمَّد بن الحُسَيْن الطبري، قَالا: أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، قال: قرىء على أبي القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد ابن عبد العزيز، وأنا أسمع، نَا كامل بن طلحة أَبُو يَحْيَىٰ الجحدري<sup>(٣)</sup> إملاء من كتابه، نا عبّاد ابن عَبْد الصَّمد أَبُو مَعْمَر، ثنا أنس بن مالك:

أن رَسُول الله ﷺ قَال: «طبقات أمني خمس طبقات كلّ طبقة منها أربعون سنة: فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان، والذين يلونهم إلى الثمانين أهل البرّ والتقوى، والذين يلونهم إلى العشرين ومائة أهل التراحم والتواصل، والذين يلونهم إلى الستين يعني ومائة أهل التقاطع والتدابر، والذين يلونهم إلى المائتين أهل الهرج والحروب»[١٣٥٨٩].

بالأصل: أبو.

<sup>(</sup>۲) زیادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: "العجدوي"راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٤٦.

### ٨٨٨٨ ـ أَبُو الوزير الصوفي

علي بن إسماعيل تقدم ذكره في حرف العين.

### ٨٨٨٩ ـ أَبُو الوفاء الحرّاني المعروف بالقائد

شاعر قدم دمشق.

يصلي هذه في وقت هذي فكل صلاته أبداً قضاء وكان آل وثاب اقتطعوه إليهم، وأخذوه بكلي أيديهم يتنافسون في الخلع عليه والإحسان إليه، ولزمهم سنين كثيرة إلى أن عبثت بهم أيدي الزمان، وتنبهت لهم أعين الحدثان. ففارقهم وانتقل إلى دمشق، فأقام بها إلى أن قضى نحبه ولقي ربه، وكان أبُو الوفاء لعب بالشطرنج مع والدي، فغلبه والدي وأخذ خاتمه مازحاً فعمل أَبُو الوفاء بديهاً:

يا سيداً كف عني أيدي الثوب أعدائي لو غلبوني قمت تنصرني يا ابن الذين شاؤوا إنما عصرهم قوم مناقبهم لما مضوا بقيت يكون جاهل يحميني فيؤخذ لي هيهات سالمني دهري وصرت

من بعد أن أشرفت نفسي على العطب فهل أبالي من الشطرنج بالغلب في حلبة المجد والإحسان والأدب منيرة في سماء المجد كالشهب في اللعب أو غيره شيء من الذهب وفي يدي منه ذمام غير منعصب

وكان لأَبِي الوفاء خاتم، خرج معه رجل، فقَال: بعني هذا الخاتم فقَال: ما أبيعه، ولكن خذه فأخذه ومضى، ومطله برده فعمل فيه:

<sup>(</sup>١) كلمات غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) غير مقروء بالأصل.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ص٢٣ (ط بيروت).

صار بهذا الزمان مخرفة تغير الناس والزمان معا مازحت بالأمس أهيف أحسنا ماذا تفكرت في محا فسامني خاتمي فقلت له من يقبل الرفد والهدية من

قوم يحبون منحة الشعراء وأهملوا الفضل فهو قد دثرا قد كمل الظرف من بني الأمراء سنه حسبته من جماله قمرا اقبله مني فحازه وجرا عامل شعر فذاك ذقن حرا

## ۸۸۹۰ ـ أَبُو الوليد رفيق إِبْرَاهيم بن أدهم

حكى عنه أُحْمَد بن أبي الحواري.

أَنْبَانَا أَبُو الفرج عَبْد الخالق بن أَخْمَد بن عَبْد القادر بن يوسف، أَنَا المبارك بن عَبْد الجبار، أَنَا أَبُو طالب العشاري، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أخي ميمي، نَا الحُسَيْن بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني عون بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَني أَخْمَد بن أَبِي الحواري، قَال: سمعت أبا الوليد رفيق إِبْرَاهيم بن أدهم قَال: كان إِبْرَاهيم بن أدهم وأصحابه يمنعون أنفسهم أربعاً: لذاذة الماء، والحذاء، والحمامات، ولا يجعلون في الملح إبزارات.

## ٨٨٩١ ـ أَبُو الوليد الباجي

اسمه سُلَيْمَان بن خلف، تقدم ذكره في حرف السين.

### ٨٨٩٢ ـ أَبُو وهب الكلاعي

اسمه عُبَيْد الله بن عبيد، تقدّم ذكره في حرف العين.

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أَبُو القَاسِم عَلى بن الحَسَن رحمه الله قال.

#### حرف الهاء

### ۸۸۹۳ ـ أَبُو هارون<sup>(۱)</sup>

روى عن أبي وهب عُبَيْد اللّه بن عبيد الكلاعي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ١٤/ ٥٨١.

**روى عنه** الوليد بن مسلم (١).

AAA - أَبُو هاشم، قيل: اسمه خالد - ويقال شيبة، ويقال: هشام (٢)، ويقال: - عتبة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي (٣) خال معاوية بن أبى سفيان.

روى عن النبي ﷺ حديثين (١).

روى عنه أَبُو هريرة، وسمرة بن سهم الأسدي، وقيل: أَبُو وائل شقيق بن سَلَمة، والصحيح: أنّ أبا وائل يروي عن سَمُرة، عَن أَبِي هاشم.

وسكن أبو هاشم دمشق، وكانت له بها قطيعة دار عند<sup>(ه)</sup> سوق الصفارين القديم مما يلى الحمام.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل الفقيه، أَنْبَأ أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عُمَر العمري الهروي، أَنْبَأ أَبُو مُحَمَّد بن أَجْهَد بن عَبْد الجبار الرذاني، نَا حميد بن زنجويه، نا أَبُو مسهر الدمشقي.

ح وَأَخْبَرَنَاه أَبُو الحَسَن . . . . . . (٦) ، نَا صدقة بن خالد، نَا خالد بن دهقان ، أخبرني خالد سَبَلان (٧) ، عَن كهيل بن حرملة النميري ، عَن أَبِي هريرة :

أنه أقبل حتى نزل دمشق . . . . . . (^) على آل أبي كلثم الدَّوْسي، ثم أتى المسجد فجلس في غربيه، فتذاكروا الصلاة الوسطى، فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن بفناء بيت

<sup>(</sup>١) قال الذهبي عنه: لا يعرف.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: هاشم، والمثبت عن تهذيب الكمال والإصابة.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٨٦/٢٢ وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٧٨ والاستيعاب ٢/ ٢١٠ (هامش الإصابة) والإصابة
 ٤/ ٢٠٠ وأسد الغابة ٥/ ٣١٦ وطبقات خليفة ص٤١ وطبقات ابن سعد ٧/ ٤٠٧ والجرح والتعديل ٩/ ٤٥٣ ونسب قريش ص١٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: حديثان.

<sup>(</sup>٥) في الإصابة: وذكر أبو الحصين الرازي أن داره كانت من سوق النحاسين إلى سوق الحدادين.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل بمقدار سطر ونصف.

<sup>(</sup>v) تقرأ بالأصل: سلان، خطأ، وهو خالد بن عبد الله بن الفرج راجع تهذيب الكمال ٥/ ٣٤٥ ترجمة خالد بن دهقان.

 <sup>(</sup>A) بياض بالأصل، عدة كلمات، والكلام متصل في مختصر ابن منظور.

رَسُولَ الله ﷺ وفينا الرجل الصالح أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فأتى رَسُول الله ﷺ وكان جريئاً عليه، فاستأذن فدخل عليه، ثم خرج إلينا، فأخْبَرَنَا أنها صلاة العصر(١).

أَخْبَرَفَاه عالياً أَبُو عَلي الحداد في كتابه، وحَدَّثَني أَبُو مسعود الأصبهاني، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا سُلَيْمَان الطبراني، نَا إِبْرَاهيم بن دُحيم، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّد بن شعيب بن شابور.

قال: ونا أَبُو زرعة، نا أَبُو مسهر، وقال: نا أَخْمَد بن المعلى، نَا هشام بن عمار، قَالاً نا صدقة بن خالد، قالا: نا خالد بن دهقان، حَدَّثني خالد سبلان، عَن كهيل بن حرملة، عَن أَبِي هريرة أنه أقبل حتى نزل على أَبِي كلثم الدّوسي، فتذاكروا الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن بفناء بيت رَسُول الله على وينا الرجل الصالح أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك فأتى رَسُول الله على وكان جريّاً عليه، فاستأذن فدخل إليه، ثم خرج إلينا فأخبَرَنا: أنها صلاة العصر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنَا الحَسَن بن عَلَي التميمي، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر بن حمدان، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد (٢)، حَدَّثَني أَبِي، نَا أَبُو معاوية، نَا الأعمش، عَن شقيق قَال:

دخل معاوية على خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده قَال: فبكى (٣) قَال: فقَال له معاوية: ما يبكيك يا خال، أوجعاً يشتزك (٤) أم حرصاً على الدنيا؟ قَال: فقَال: وكلا لا ولكن رَسُول الله على عهد إلينا فقَال: «يا أبا هاشم إنّها علّها تدرك أقوالا (٥) يؤتى بها أقوام وإنه إنّما يكفيك من جمع المال خادمٌ ومركبٌ في سبيل الله ، وإنّي أراني قد جمعت [١٣٥٩٠].

قال<sup>(۱)</sup>: وحَدَّثَني أَبي، نَا عَبْد الرزَّاق، أَنَا سفيان، عَن الأعمش ومنصور، عَن أَبي واثل قَال: دخل معاوية على أَبي هاشم بن عتبة وهو مريض يبكى فذكر معناه.

<sup>(</sup>۱) الإصابة ۲۰۱/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٥/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ رقم ١٥٦٦٤ طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «فيها» والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٤) شئز: قلق من هم مرض أو همّ.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل: "أقوالاً" وفي مختصر ابن منظور: "لعلك أن تدرك أموالاً تقسم بين أقوام" والذي في المسند: تدرك أمراً لا يؤتاها أقوام.

<sup>(</sup>٦) القال: عبد اللَّه بن أحمد، والخبر في المسند ٥/ ٣٢١ رقم ١٥٦٦٥.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(۱)</sup> كذا قال الأعمش، وتابعه سفيان، عَن منصور، ورواه زائدة، عَن منصور، عَن شقيق، عَن سمرة.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الوقت عَبْد الأول بن عيسى، أَنَا أَبُو صاعد يعلى بن هبة الله.

ح وَأَخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو عاصم الفضيل (٢) بن يَحْيَى، قَالا: أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي شريح، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر البلخي، نَا أَبُو داود السنجي، نَا معاوية الأزدي، نَا زائدة، عَن منصور، عَن شقيق، نَا سمرة بن سهم قَال:

دخلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين، فدخل عليه معاوية يعوده، فبكى، فقال له معاوية: ما يبكيك، أوجع يشئزك أم على الدنيا؟ فقد ذهب صفوها، فقال: على كلّ لا، ولكن رَسُول الله على عهداً وددت أنّي أتيته، قال: «لعلك أن تدرك أموالاً تقسم بين أقوام وإنّما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله وجدت فجمعت[١٣٥٩١].

ورواه أَبُو بَكُر أَحْمَد بن حرب الطائي، عَن أَبي معاوية، هكذا، لم يذكر سمرة بن سهم، قَال أَبُو بَكُر: يشئزك: يقلقك.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا ثابت، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر.

قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَثْبَأَ عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قَال: كلّ شيء روي عن أَبِي هاشم حديثين، حديث أَبِي هريرة في الصلاة الوسطى، وحديث حين دخل عليه معاوية يعوده.

ذكر أَبُو الحُسَيْن الرازي عن شيوخه الدمشقيين أن بعض سوق النحاسين إلى سوق الحدادين لأبي هاشم بن عتبة بن ربيعة (٣)، خال معاوية بن أبي سفيان.

أَخْمَد الله ابنا البَنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَخْمَد الله ابنا البَنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الأَبْنُوسِي، أَنَا مصعب قَال (٤): أَبُو ابن عبيد بن الفضل، إجازة، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبِي خيثمة، أَنَا مصعب قَال (٤): أَبُو

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الفضل.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) نسب قريش للمصعب الزبيري ص١٥٣.

هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أخو مصعب بن عمير لأمّه، وأَبُو هاشم خال معاوية ابن أبي سفيان، أم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العزّ الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر أَخْمَد بن الحَسَن، أنا مُحَمَّد بن ربيعة أَحْمَد بن إسحاق، نا عُمَر بن أَحْمَد، نا خليفة بن خياط، قَال (۱): أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف، وأمّه أم حُناس (۲)، ويقال: أم خداش بنت مالك بن المضرب ابن عبد شعيل بن عامر بن لؤي، نزل الشام، ومات بها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البَنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكار قَال في تسمية ولد عتبة بن ربيعة قَال (أ): فولد عتبة: أبا هاشم بن عتبة، وأم أبان ولدت لطلحة بن عُبَيْد اللّه، وأمهما (أ) خناس بنت مالك بن المُضَرّب، وأخواهما لأمّهما (أ) مصعب وأَبُو عزيز (٧) ابنا عُمَير بن هاشم بن [عبد مناف بن] (٨) عَبْد الدار بن قصي .

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن -ميُّوية، أَنَبُأُ أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد، قَال<sup>(٩)</sup>: في تسمية من نزل الشام من أصحاب رَسُول الله ﷺ: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم فتح مكة، وخرج إلى الشام فنزلها إلى أن مات بها، وكان ينزل دمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوه، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة بن خياط ص٤١ رقم ٥٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «حباس» والمثبت عن طبقات خليفة.

<sup>(</sup>٣) الذي في طبقات خليفة: «حجير».

<sup>(</sup>٤) راجع نسب قريش للمصعب ص١٥٣.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «وأمهم» والمثبت عن نسب قريش.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «وأخواهم لأمهم» والمثبت عن نسب قريش.

 <sup>(</sup>۷) أبو عزيز، قيل إن اسمه زرارة، وقد قاتل يوم بدر مع المشركين وأسر كافراً. راجع المحبر ص٤٠١ وسيرة ابن مشام ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٨) زيادة عن نسب قريش.

<sup>(</sup>٩) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/٧٠٤.

الحَسَن اللنباني، نَا ابن أبي الدنيا، نَا ابن سعد (١) قَال في الطبقة الخامسة: أَبُو هاشم بن عتبة ابن ربيعة، خرج إلى الشام، فنزلها إلى أن مات بها.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، نَا أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن سعد قَال في الطبقة الرابعة: أَبُو هاشم بن عبد مناف بن [عبد الدار بن] (٢) قصي، وأمه خناس بنت مالك عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن إعبد الدار بن] قصي، وأمه خناس بنت مالك ابن المُضَرّب بن وهب بن عمرو بن عبد بن مُعيس بن عامر بن لؤي، وأخواه لأمّه مصعب وأبُو عزيز ابنا عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عَبْد الدار بن قصي، فولد أَبُو هاشم بن عتبة: عبد الله وأمه بنت شيبة بن ربيعة، وسالماً لأم ولد، والنعمان، وربيعة، وأم هاشم، وهي حية، ولدت ليزيد بن معاوية بن أَبي سفيان، وأمّهم فاطمة بنت عَبْد الشارق بن سفيان بن قمير ابن وأمّهم فاطمة بنت عَبْد الشارق بن سفيان بن قمير ابن رابية من خثعم، وعاتكة وأخت لها وأمّهما من بني ذكوان، وأسلم أَبُو هاشم يوم فتح مكة، وخرج إلى الشام، فنزلها إلى أن مات بها.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو المهندس، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، قَال (٣): سمعت أبا بكر أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم البرقي (٤) يقول: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف خال معاوية بن أبي سفيان، وكانت ذهبت عينه يوم اليرموك، مات في زمن معاوية.

آخُبَرَفَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي في كتابه، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنْبَأ أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، أَنَا أَبُو عَلي المدانني، أَنَا أَبُو بَكُر بن البرقي قال: ومن بني عبد شمس بن عبد مناف: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمّه خُناس بنت مالك بن المُضَرّب بن حُجَير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وكان أعور، ذهبت عينه يوم اليرموك، وتوفي زمن معاوية، وهو خاله، له حديثان.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مندة، أَنَا أَبُو عَلي، إجازة.

<sup>(</sup>١) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٣) الكنى والأسماء للدولابي ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الكني والأسماء إلى: الزهري.

**ح قَال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد، قَال(١):

أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس خال معاوية بن أبي سفيان، روى زائدة، عَن منصور، عَن شقيق بن سلمة، عَن سمرة بن سهم عنه أن النبي ﷺ قَال له: «لعلك أن تدرك أموالاً تقسم بين أقوام (٢) فإنّما يكفيك من جميع المال مركب في سبيل الله وخادم»[٢٥٩٢].

روى مُحَمَّد بن شعيب، عَن خالد بن دهقان، وذكر حديث أبي هاشم، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي، قَال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، له صحبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر (٣)، عَن جَعْفَر بن يَحْيَى، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن النسائي (٤)، أخبرني أبي قال: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس خال معاوية بن أبي سفيان، له صحبة.

أَخْبَرَفَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة، قَال: وأَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف سمعت أبا مسهر ينسبه، قديم الموت، له بالشام حديث، وبالعراق حديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنا، قراءة، عَن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا ابن جوصا، إجازة.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا ابن جوصا، قراءة. قال: سمعت ابن سميع يقول في تسمية من شهد الفتح: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، خال معاوية.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: "من قوم" والمثبت عن الجرح والتعديل.

 <sup>(</sup>٣) أقحم بعدها بالأصل: "بن أبي علية" قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢١٧/أ وهو أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد
 وانظر ترجمته في سير الأعلام (٥/١٧ ت ٤٩٥٥) طدار الفكر.

عير مقروءة بالأصل.

كتب إلي أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الفضل السعدي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن بطة، أَنَا أَبُو القاسم البغوي، قَال: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية بن أَبِي سفيان، سكن دمشق، وروى عن النبي ﷺ حديثين.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنْبَأ أَبُو أَحْمَد الحاكم، قَال:

أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، وأمّه أم خُناس، ويقال: أم خِدَاش بنت مالك بن المُضَرّب بن حُجَير بن عبد بن مُعيص بن عامر بن لؤي، له صحبة من النبي على وهو خال معاوية بن أبي سفيان، حديثه في الكوفيين، ويقال: نزل الشام، ومات بها، روى عنه أَبُو هريرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصواف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شيبة، قَال: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة، هو اسمه.

أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى حمزة بن الحَسَن بن المفرج، أَنَا أَبُو الفرج الإسفراييني، وأَبُو نصر الطوسي، قَالا: أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى، أَنَا منير بن أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا جَعْفَر بن أَحْمَد، نَا أَحْمَد بن الهيثم، قَال: قَال أَبُو نعيم الفضل بن دُكَين: أَبُو هاشم بن عتبة خال معاوية، اسمه هاشم (۱).

ذكر أَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن أَحْمَد الأزدي الموصلي أنّ اسم أبي هاشم: عتيبة، قَال: ويقَال شيبة: قَال: ولا يصح معرفة اسمه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، قال: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي، خال معاوية، يقال: اسمه هشام، روى عنه أَبُو هريرة، وسمرة بن سهم، وأَبُو وائل.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلي الحداد، قالا: قال لنا أَبُو نعيم: شيبة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أَبُو هاشم، خال معاوية، أمّه خُنَاس بنت مالك بن المُضَرّب ابن حُجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤي بن غالب، فُقِئت عينه يوم اليرموك، فكان أعور،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولعله صحف عن: هشام.

توفي زمن معاوية، روى عنه أَبُو كلثم (١) سَمُرة بن سهم.

وقَالَ أَبُو نعيم: أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة خال معاوية، اسمه شيبة، وقيل هشام، روى عنه أَبُو كلثوم الدَّوْسي، وسمرة بن سهم، وأَبُو وائل.

[قال ابن عساكر:]<sup>(۲)</sup> هذا وهم من وجهين، إنما هو أَبُو كلثم، وليس هو الراوي عنه، وإنّما روى عنه أَبُو هريرة حين كان نازلاً على أَبِي كلثم الدوسي، كما تقدم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي قَال: قَال أَبُو زكريا: أَبُو هاشم بن عتبة، اسمه خالد.

قال: وأنا ثابت، أُنْبَأ أَبُو العلاء، أَنَا أَبُو بَكْر، أَنَا الأحوص، نَا أَبِي قَال: وقَال أَبُو رَكريا: وأَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة من (٣) مسلمة الفتح.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، وغيره، قالوا: أنا أَبُو بَكْر بن ريذة، أَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا الحَسَن بن العباس الرازي، نَا مُحَمَّد بن هارون الرازي، نَا الوليد بن سلمة الأزدي، نَا يزيد بن حسان، عَن أبيه:

أن أبا هاشم بن عتبة بن ربيعة كان له شارب يعقده خلف قفاه، فقلت: ما بال شاربك وقد جاء عن النبي على في إحفاء الشوارب ما جاء؟ فقال: إنّي كنت أخذت شاربي، فأتيت النبي على فأمر يده علي فقال: «فلا تأخذه حتى النبي على فأمر يده علي فقال: «فلا تأخذه حتى القاه [١٣٥٩٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٤)، حَدَّثني عمار بن الحَسَن، عَن سلمة، عَن ابن إسحاق قَال: صالح أَبُو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أهل أنطاكية في مقبرة مصرين ـ يعني ـ في سنة إحدى وعشرين.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، أبو كلثم سمرة بن سهم، راجع ترجمة سمرة بن سهم في تهذيب الكمال ٨/ ١٣٩ ولم يكنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا. (٣) تحرفت بالأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٣٠٧ ومن طريق يعقوب رواه ابن حجر في الإصابة ٤/ ٢٠١.

قرات على أبي القاسم الخضر بن (١) الحُسَيْن بن عبدان، عَن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد ابن المبارك، أَنَا الخليل بن هبة الله بن الخليل، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن درستويه، نَا أَبُو المدحداح، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عَبْد الله، نَا أَبُو بَكْر بن أَبي مريم، حَدَّثَني عَبْد الله رجل من أصحاب النبي على أنه حضر أبا هاشم الدمشقي، وكان من أصحاب النبي توفي، فلمّا حضره أصحابه جعل يبكي، فقال أصحابه: ما يبكيك يا أبا هاشم وأنت تلحق برسُول الله على والخوانك؟ فقال لهم: ما ذاك أبكاني، ولكنه أبكاني هول المطّلع لي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، نَا أَحْمَد بن إسحاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قَال: في تسمية عمال معاوية على الجزيرة: أَبُو هاشم بن عبية بن ربيعة (٢)، ثم عُبَيْد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد.

## ٥ ٨٨٩ ـ أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسِيّ (٣)

صاحب رَسُول الله ﷺ.

اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً على ما سنورده.

روى عن النبي ﷺ فأكثر، وروى عن أبي بكر، وعُمَر، وعَبْد الله بن سلام، وبَصْرة بن أبي بصرة الغفاري، وعائشة، وكعب بن ماتع الحبر<sup>(٤)</sup>.

روى عنه ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن عَبْد الله، وعَبْد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير، وأَبُو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، وعلي بن الحُسَيْن، وسعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير، والقاسم بن مُحَمَّد، وسالم بن عَبْد الله بن عُمَر، وعُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتبة، وأَبُو بكر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحارث، وحفص بن عاصم بن عُمَر، وأَبُو سلمة وحميد ابنا عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، وعَبْد الرَّحْمٰن بن هرمز الأعرج، وأَبُو صالح ذكوان، وسعيد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: «الحصري» تصحيف والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على الخبر في تاريخ خليفة، وقد نقله ابن حجر في الإصابة ٢٠١/٤ نقلاً عن خليفة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٢٠٢/٤ والاستيعاب ٢٠٢/٤ (هامش الإصابة) وأسد الغابة ٣١٨/٥ وتهذيب الكمال ٢٠٢/٤ والتاريخ وتهذيب التهذيب ٢٩٥/١ والمعرفة والتاريخ وتهذيب التهذيب ٢٩٥/١ والمعرفة والتاريخ (الفهارس)، وسير أعلام النبلاء ٢٨/٢ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٤١ ـ ٦٠) ص٣٤٧ وانظر بهامشه ثبتاً بأسماء مصادر كثيرة ترجمت له.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل، ونميل إلى قراءتها: «الحبي» والمثبت عن سير الأعلام.

العاص الأموي، وأبُو سعيد كيسان المقبري، وابنه سعيد بن أبي سعيد، وبُسُر بن سعيد، ويعمر بن عَبْد الله الجهني، وثابت بن قيس الزُّرَقي<sup>(۱)</sup>، وجَعْفَر بن عياض، وأسلم مولى عُمَر، وأبُو مسلم الأغر، وإبْرَاهيم بن عَبْد الله بن حنين (۲)، وإبْرَاهيم بن عَبْد الله بن قارظ المدنيون، وأسود بن هلال المحاربي، وخيثمة بن عَبْد الرَّحْمٰن، وسليم بن أسود، وعامر بن سعد البجلي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن يسار، ومُحَمَّد بن سيرين، وأنس بن حكيم الضبي، وبَشير بن نهيك السدوسي، وبُشير بن كعب، وحميد بن عَبْد الرَّحْمٰن الحميري، ومُحَمَّد بن زياد القرشي، ورفيع أبُو العالية، وزرارة (۲) بن أوفى، وأبُو عُثْمَان النهدي البصريون، ومن أهل الشام: أبُو إدريس الخولاني، وأبُو الأشعث الصنعاني، وجبير بن نفير، وقبيصة بن ذؤيب، وعمير بن هانيء، وحرام بن حكيم بن الصنعاني، وجبير بن نفير، وقبيصة بن ذؤيب، وعمير بن هانيء، وحرام بن حكيم بن المعاربي، وأبُو كثير المحاربي، وسُليَمَان بن حبيب المحاربي، وخالد بن عَبْد الله بن حسين، وغيرهم من أهل البلدان (٥).

وشهد اليرموك، وقدم دمشق في خلافة مُعَاوِيَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا مُحَمَّد ابن سُلَيْمَان الواسطي، ومُحَمَّد بن خالد بن يزيد الأجري، قَالا: نا أَبُو نعيم الفضل بن دكين، نَا الأعمش، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً، ولا يُفطن بمكانه فيعطى»[٢٥٩٤].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصَرَ بِنَ رَضُوانَ، وأَبُو عَلَي بِنَ السِبط، وأَبُو غَالِب بِنِ البَنّا، وأَبُو العز بن كادش، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكُر بِنِ مالك، نَا بشر بِن موسى، نا أَبُو نعيم، نَا الأعمش، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

<sup>(</sup>١) اضطرب إعجامها بالأصل، والمثبت عن تهذيب الكمال وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل ورسمها: «حسر» والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «ورواه» خطأ.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: «حرام بن حكيم بن سعد»، وهو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٥) راجع ما ورد في تهذيب الكمال ٩١/٢٢ وما بعدها، وسير الأعلام ٧/ ٧٧٥ وما بعدها، أسماء الرواة عن أبي هريرة.

قَال رَسُول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، أو التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاً، ولا يُعلم بمكانه فيعطى»[١٣٥٩٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر، وأَبُو عَلي، وأَبُو غالب، قالوا: أنا الجوهري، أَنَا ابن مالك، نَا بشر، نَا الأعمش، عَن أَبي صالح، عَن أَبي هُرَيْرَة، عَن النبي ﷺ قَال:

«قَال الله عزّ وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يَدَع شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جُنّة، وللصائم فرحتان، فرحة حين يُفطر، وفرحة حين يلقى الله، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»[٩٩٠].

سمعت أبا القاسم بن الحصين، وأبا المواهب أَخمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك يقولان: سمعنا القاضي أبا الطيب<sup>(۱)</sup> يقول: سمعت أبا أَخمَد الغطريفي<sup>(۲)</sup> يقول: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت عَبْد الرَّحْمٰن بن بكر بن الربيع بن مسلم يقول: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت مُحَمَّد بن زياد يقول: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: سمعت أبا القاسم عَلَيْ يقول: «عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل»[۱۳۹۹].

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكُر، أَنَا أَبُو الدحداح، نَا أَحْمَد بن عَبْد الواحد، نَا مُحَمَّد بن كثير (٣)، عَن الأوزاعي، عَن إسْمَاعيل بن أَبِي المهاجر، عَن كريمة بنت الحسحاس، قالت: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول في بيت أم الدرداء: ثلاث هن كفر: النياحة، وشق الجيب، والطعن في النسب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب وأَبُو عَبْد الله، قراءة عن أَبِي الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا ابن جوصا، إجازة.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا ابن جوصا، قراءة: قَال: سمعت ابن سميع يقول: أَبُو هُرَيْرَة قدم دمشق، وحفظوا عنه، قَال عَبْد الرَّحْمٰن: نزل على أَبِي كلثم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا

<sup>(</sup>١) يعني أبا الطيب الطبري واسمه طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، ترجمته في سير الأعلام ٦٦٨/١٧.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم، أبو أحمد الجرجاني، ترجمته في سير الأعلام ١٦/٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٨٦.

عَبْد اللّه بن مُحَمَّد البغوي، حَدَّثَني أَحْمَد بن عَلي المخرمي، حَدَّثَني أَبُو عُمَر القرمطي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مسلمة، نَا إِبْرَاهيم بن الفضل المخزومي، قال: كان اسم أَبي هُرَيْرَة في الجاهلية عبد شمس وكنيته أَبُو الأسود، فسمّاه رَسُول الله ﷺ عَبْد اللّه، وكنّاه بأبي هُرَيْرَة (١).

[قال ابن عساكر: ](٢) هذا حديث غريب، والمعروف ما:

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة، أَنَا مُحَمَّد بن يعقوب، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن زياد.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ البزار، أَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَبْد الجبار، نَا يونس، عَن الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ رضوان بن أَحْمَد، قالوا: ثنا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس، عَن مُحَمَّد بن إسحاق (٣)، قَال: حَدَّثَني بعض أصحابي عن أَبِي هُرَيْرَة قَال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسُميت في الإسلام عَبْد الرَّحْمٰن، وإنّما كناني بأَبِي هُرَيْرَة أبي، لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة ـ زاد رضوان: وحشية، وقالوا: ـ فجعلتها في أبي، لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة ـ زاد رضوان في صفتي ـ فقال: ما هذا يا عبد كمي، فلمّا أرحت عليه غنمه سمع أصوات هر ـ زاد رضوان في صفتي ـ فقال: ما هذا يا عبد شمس؟ فقلت: أولاد هرّ وجدتها. قال: فأنت أَبُو هُرَيْرَة، فلزمتني بعد ـ زاد رضوان قال ابن إسحاق: وكان وسيطاً في دَوْس حيث (٤) يحب أن يكون منهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلَي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم، قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بن خزيمة، نَا أَبُو عمار، يعني الحسين (٥) بن حريث، نَا الفضل بن موسى السيناني، عَن مُحَمَّد بن عمرو المدني، عَن أَبِي سلمة عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، عَن أَبِي هُرَيْرَة عبد شمس من الأزد من دَوْس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَ أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي<sup>(٦)</sup>، نَا النضر بن مُحَمَّد المروزي، نَا

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢/ ٩٧٥ والإصابة ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>۲) زیادة منا.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢٠٢/٤ وسير الأعلام ٢/ ٥٨٨ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: «جنة» تصحيف، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: «الحسي» والصواب ما أثبت، وهو الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت ابن قطبة، أبو عمار المروزي، ترجمته في تهذيب الكمال ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٦) رواه الدولابي في الكني والأسماء ١/١٦.

مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَلي الكناني، عَن مُحَمَّد بن دينار بن مندل<sup>(١)</sup>، عَن أسامة بن زيد، عَن عُبَيْد الله بن أبي رافع والمقبري، قَالا: كان اسم أبي هُرَيْرة قبل الإسلام عبد شمس فلما أسلم تسمى بعَبْد الله بن عامر بن عَبْد البشر<sup>(٢)</sup>، والبشر صنم كان بأرضهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن البزار، أَنَا أَبُو القَاسِم عيسى بن على، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، حَدَّثَني مُحَمَّد بن الهيثم القاضي، نَا أَبُو سعيد الجعفي، نَا ابن إدريس، عَن شعبة قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة عبد شمس.

قَال: وأنا عَبْد الله، قَال: وقَال أَبُو موسى هارون بن عَبْد الله، قَال: سمعت أبا نعيم يقول: أَبُو هُرَيْرَة عبد شمس.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة، قَال (٣): سمعت أبا مسهر يقول: اسم أبي هُرَيْرَة عبد شمس.

أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر بن القشيري، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إسحاق، حَدَّثني أَبُو عَدْ الله.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنْبَأُ ثابت بن بندار.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، قالا: أنا أَبُو القَاسِم الأزهري، أَنَا عُبَيْد اللّه بن أَخْمَد بن يعقوب بن البوّاب<sup>(1)</sup>، أَنَا أَبُو الجُسَيْن العباس بن العباس ابن العباس أَن عُبَد الله بن المغيرة، أَنَا صالح بن أَخْمَد، قَال: قَال أَبِي : أَبُو هُرَيْرة عبد شمس، وعبد نُهْم بن عامر، ويقَال: عبد غَنْم، ويقَال سُكين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي بكر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي بن عيسى، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّئَني صالح بن أَحْمَد بن حنبل، قَال: سمعت أبي يقول:

<sup>(</sup>١) في الكنى والأسماء: صندل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ومختصر ابن منظور، وفي الكني والأسماء: عبد النشر، والنشر.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٦٩/١٦.

اسم أَبِي هُرَيْرَة يقَال عبد شمس، ويقَال: عبد نُهُم بن عامر، ويقَال: عبد غنم، ويقَال شكين، ويقَال شكين، ويقَال شكين، ويقَال: عَبْد اللّه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصواف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شيبة، قَال: سمعت عمي أبا بكو يقول: اسم أَبِي هُرَيْرَة عبد شمس.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس، قَال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبا هُرَيْرَة عبد شمس.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الفضل جَعْفَر بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن نصر قَال: سمعت أَحْمَد بن صالح يقول: اسم أبي هُرَيْرَة عبد شمس.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو المعالي ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي قَال: وأَبُو هُرَيْرَة يقَال: عبد غَنْم، ويقَال: سُكين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفتح نصر بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلي، قَالا: أنا الحُسَيْن بن عَلي (١)، قَالا: أنا مُحَمَّد بن زيد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عتبة، نَا هارون بن حاتم، قَال: اسم أبي هُرَيْرَة الدَّوْسي عبد شمس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، قَال: أَبُو هُرَيْرَة: عبد شمس، ويقَال: عبد نُهْم بن عامر، ويقَال: عبد غَنْم، ويقَال: سُكَين.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم،

<sup>(</sup>١) قوله: «قالا: أنا الحسين بن علي» مكرر بالأصل.

قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد، زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد ابن [إسماعيل] البخاري قَال(1): عبد شمس أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسي الأزدي(٢) اليماني، نزل المدينة، وقَال حسين بن حريث: نا الفضل بن موسى، عَن مُحَمَّد بن عمرو، عَن أَبِي سلمة، عَن أَبِي هُرَيْرَة عبد شمس من الأزد من دوس، وقَال( $^{(1)}$ ) ابن شيبة: نا ابن أَبِي فديك قَال موسى ابن يعقوب: اسم أَبِي هُرَيْرَة عَبْد الله بن عمرو، وقَال( $^{(1)}$ ) ابن أَبِي الأسود، قالوا: اسم أَبِي هُرَيْرَة عبد شمس، ويقَال عبد نُهُم( $^{(0)}$ )، ويقَال: شكين بن $^{(1)}$  عمرو، وقَال ابن نمير: ثنا يونس ابن بكير، نَا ابن إسحاق، عَن بعض أصحابه، عَن أَبِي هُرَيْرَة: كان اسمي عبد شمس فسُمِّت في الإسلام عَبْد الرَّحْمُن.

وقَال إسْمَاعيل: وجدت في كتابٍ أنّ اسم أبي هُرَيْرَة في الجاهلية عبد شمس، واسمه في الإسلام: عَبْد الله.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، [وأَبو عَبْد الله الأديب قالا: أنا أَبو القاسم بن منده، أنا أَبو على إجازة.

**ح قال:** وأنا أَبو طاهر]<sup>(٧)</sup> أَنَا عَلي.

قَالا: أنبأ أَبُو مُحَمَّد (٨) قَال:

سمعت أبي يقول: اسم أبي هُرَيْرَة عبد شمس، ويقال: عبد غَنم، ويقال: عامر بن عبد شمس، وسُمّي في الإسلام عَبْد الله، ويقال: عَبْد الرَّحْمْن، ويقال عبد عمرو بن غَنْم، ويقال: عبد نُغم، وقيل: عبد نُغم، وقيل: عبد شمس بن عامر، وقيل: عبد شمس ابن عامر، وقيل: عبد شمس ابن عامر، وقيل: عبد شمس ابن عبد عمرو، وقيل: عَبْد الله بن عامر من الأزد، ثم من أدوس.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٣٢ ـ ١٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ليست في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) الذي في التاريخ الكبير: «دوس بن أبي شيبة».

<sup>(</sup>٤) كلمة «وقال» ليست في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٥) في التاريخ الكبير: عبد تيم.

<sup>(</sup>٦) في التاريخ الكبير: سكين وعمرو.

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، استدركناه لتقويم السند عن سند مماثل، والسند معروف.

 <sup>(</sup>A) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٤٩ ـ ٥٠ رقم ٢٦٤.

قَالاً (١): وأنا أَبُو مُحَمَّد، قَال: عبد شمس أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسي، واختلفوا في اسمه، واسمه أبيه، فأمّا من قال اسمه عبد شمس فأَبُو (٢) نعيم ويَحْيَىٰ بن معين وأَبُو زرعة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قَال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو هُرَيْرَة عبد شمس الدَّوْسي، ويقَال: سُكين بن عمرو، ويقَال: عَبْد الله بن عمرو، ويقَال: جُرثوم ويقَال: عَبْد الله بن عمرو، ويقَال: جُرثوم ويقَال: عَبْد العُزّى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح عَبْد الملك بن عَبْد الله، أَنَا القاضي أَبُو عامر مَحْمُود بن القاسم، وأَبُو نصر عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، وأَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَبْد الصمد، قالوا: أنا عَبْد الجبار بن مُحَمَّد ابن عَبْد الله، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي، قال: وأَبُو ابن عَبْد الله، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي، قال: وأَبُو هُرَيْرَة اختلفوا في اسمه، فقالوا: عبد شمس، وقالوا: عَبْد الله بن عمرو، وهكذا قال مُحَمَّد ابن إسْمَاعيل، وهذا أصح.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا أَبُو الفتح، أَنَا أَبُو نصر طاهر بن مُحَمَّد، نا أَبُو القاسم عَلي ابن إِبْرَاهيم، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إياس قَال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: أَبُو هُرَيْرَةُ اللَّهُ الممه عبد شمس، ويقَال: سُكين.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحسن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قَال: عبد شمس، قَال البخاري: حَدَّثَني ابن أَبِي الأسود، قَال: قالوا: أَبُو هُرَيْرَة اسمه عبد شمس. وقَال البخاري: قَال ابن نمير: نا يونس بن بكير، نَا مُحَمَّد بن إسحاق، حَدَّثني بعض أصحابنا عن أَبِي هريرة قَال: كان اسمي عبد شمس، فسُمِّيت في الإسلام عَبْد الرَّحْمٰن.

قَالَ البخاري: قَالَ إِسْمَاعِيلَ، يعني ابن أَبِي أُويس: وجدت في كتاب أَبِي: أن اسمه عبد شمس، واسمه في الإسلام عَبْد الله.

وقَال غير البخاري عن ابن نمير مثله، وزاد: وإنّما كنيت بأبي هُرَيْرَة لأني وجدت أولاد هرة فحملتها في كمي، فقيل: لي: ما هذه؟ قلت: هرة، قيل: فأنت أَبُو هُرَيْرَة، وقَال عمرو

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «وأبو» والمثبت عن الجرح والتعديل.

ابن عَلي، عَن سفيان بن حسين، عَن الزهري، عَن المحرر، قَال: كان اسم أَبي عبد عمرو بن عبد غنم (١)، ذكره . . . (٢) وقَال أيضاً: حَدَّثَني الحَسَن بن حماد، قَال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: يقال اسم أَبي هُرَيْرَة عبد شمس، ويقال عبد نُهم، ويقال: عبد غَنم، ويقال: سُكين بن عامر، وقَال أَبُو عيسى الترمذي: أَبُو هُرَيْرَة اسمه عَبْد اللّه بن عمرو، فيما أخبرني به مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، قَال: وقَال مُحَمَّد: كان يقال: اسمه في الجاهلية عبد شمس، وسُمّي في الإسلام عَبْد اللّه، وقَال ابن أبي شيبة: اسمه عبد شمس، ويقال: سُكين، ويقال: عَبْد الرَّحْمٰن بن صخر.

وقَال الواقدي: اسمه عَبْد الله بن عمرو، ويقَال عَبْد الله بن عَبْد العُزّى، وقَال عمرو بن عَلى: عبد عمرو بن عبد غَنم، أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسي اليماني، نزل المدينة، وكان مقدمه عام خيبر، وإسلامه (٤)، سمع النبي ﷺ، روى عنه أنس، وأَبُو سلمة، وسعيد بن المسيب، والأعرج، وأَبُو صالح، وسعيد المقبري، وابن سيرين، وعكرمة في الإيمان، وغير موضع.

قَال البخاري: قَال الحَسَن، عَن ضمرة: مات سنة ثمان وخمسين، وقَال أيضاً عن أخمَد بن أبي الطيب، عَن ابن عيينة، عَن هشام بن عروة مات سنة سبع وخمسين، وقَال عمرو بن عَلي والواقدي: مات سنة تسع وخمسين، زاد الواقدي، وهو ابن ثمان وسبعين (٥) وقَال في ذي الحجة.

وقَال أَبُو عيسى: مات سنة ثمان وخمسين، وقَال الهيثم: مثل أَبي عيسى، وقَال ابن نمير: مات سنة تسع وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو القَاسِم عيسى بن علي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَني عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني مُحَمَّد بن أَبي بكر، قَال: حَدَّثَني عمي، عَن سفيان بن حسين، عَن الزهري، عَن المحرر بن أَبي هُرَيْرَة قَالَ: كان اسم أَبي عَبْد الرَّحْمٰن بن غَنْم.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ويقال: عبد نهم» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٢/ ٩٧ وزاد المزي في تهذيب الكمال: وكانت خيبر في المحرم سنة سبع.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٢/ ٩٨.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوه، أَنَا أَبُو المقدمي، الحَسَن اللنباني، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن فارس، نَا مُحَمَّد بن أَبِي بكر المقدمي، نَا عُمَر بن عَلي المقدمي، عَن سفيان بن حسين، عَن الزهري، عَن المحرر بن أَبِي هريرة قال: كان اسم أَبِي عبد عمرو بن عبد غنم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا أَبُو حامد بن الشرقي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نَا بكر بن بكار القيسي، نَا عُمَر بن عَلي بن مقدم، نَا سفيان بن حسين، عَن الزهري، عَن المحرر بن أَبِي هُرَيْرَة قَال: اسم أَبِي عبد عمرو بن عبد عنم، وهذا المحفوظ عن بكر بن بكار، فكذلك رواه أَبُو عروبة الحَرّاني عنه.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَخْمَد بن عَلَي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قَال: أنا أَبُو بَكْر بن خزيمة قَال: سمعت مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ يقول: وأوقع الروايات عندنا على القلب، ما روى الزهري عن ابنه المحرر.

قال: وأنا أَبُو بَكُر بن خزيمة قَال في رواية السيناني دلالة واضحة أن اسمه كان عبد شمس، فإنه إسناد متصل، ومُحَمَّد بن عمرو، عَن أَبِي سلمة أحسن إسناداً من سنيان بن حسين، عَن الزهري، عَن المحرر اللّهم إلا أن يكون كان له اسمان قبل إسلامه أحدهما عبد شمس والآخر عبد عمرو، ولا أحسب اسمه كان بعد الإسلام عبد شمس ولا عبد عمرو، ولست أنكر أن يكون النبي عَنِي عبر اسمه بعد الإسلام، فسمّاه عَبْد الله كما حكى أَحْمَد بن حنبل، عَن أبي عبيدة أن اسمه عَبْد الله، قد كان النبي عَنِي يغير أسامي من أسامي أهل الجاهلية، وقد أمليت تلك الأخبار في كتاب الأدب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي (١)، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عمرو بن خالد أَبُو علائة، نَا أَبِي، قَال ابن لهيعة، عن يزيد بن أَبِي حبيب قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة عبد نُهُم بن عامر وهو دُوسي، وهو حليف لأبي بكر الصديق (٢)، . . . . . . . (٣) عَبْد العزيز بن عَبْد الله الأويسي عن ابن لهيعة.

<sup>(</sup>١) رواه أبو بشر الدولابي في الكنى والأسماء ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا الخبر في الكني والأسماء.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة بالأصل، وصورتها: «مصربها» ولعلها: قصر بها.

آخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر إذناً، أَنَا أَبُو بَكُر الصفار، أَنَا أَبُو بكر بن منجويه، أَنَا أَبُو أَخْمَد، أَنَا أَبُو العباس الثقفي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إدريس الحنظلي، نَا الأويسي، نَا ابن لهيعة، قَال: اسم أَبي هُرَيْرَة عبد نُهُم بن عامر.

أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى بن أبي جيش، أَنَا أَبُو الفرج وأَبُو نصر، قَالا: أنا السعدي، أَنَا منير بن أَخْمَد، أَنَا جَعْفَر بن أَخْمَد، نَا أَخْمَد بن الهيثم قَال: قَال أَبُو نعيم: أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسي واسمه عبد عمرو وعبد شمس.

وقَال في موضع آخر: أَبُو هُرَيْرَة سُكين، ويقَال: عامر بن غنم بن عبد شمس.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن زبر، ثنا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نَا الأصمعي قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة عبد عمرو ابن عبد غنم، وقالوا: عمرو بن عبد غنم.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أبي قَال: أَبُو هُرَيْرَة عبد عمرو بن عبد غنم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن البزار، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا البغوي، نَا الحَسَن بن عرفة العبدي، نا أَبُو إسْمَاعيل المؤدب، عَن الأعمش، عَن أَبي صالح، عَن أَبي هُرَيْرَة، واسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن صخر.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَخْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عُبَيْد الله بن سعد، نَا عمي، عَن أبيه، عَن ابن إسحاق، قَال: كان اسم أَبِي هُرَيْرَة عَبْد الرَّحْمُن بن صخر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، قَال: سمعت شيخاً لنا كبيراً، قَال: اسم أَجْهُد الله بن أَحْمَد، قَال: سمعت شيخاً لنا كبيراً، قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة سُكَين بن وَذَمة (١).

أَنْبَانًا أَبُو جَعْفَر، أَنَا الصفار، أَنَا ابن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد، أَنَا أَبُو العباس الثقفي، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن زنجوية، نَا ابن عائشة، قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة سُكَين.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطت بالأصل بفتحتين.

أَنْبَانًا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، قالا: قَال أَبُو نعيم الحافظ: نا أَبُو أَحْمَلًا مُحَمَّد بن أَحْمَد، نَا عَبْد الله بن شيرويه، قَال: سمعت إسحاق بن إِبْرَاهيم يقول: أَبُو هُرَيْرَة يختلف في اسمه، فقيل: سُكَين بن مل، وقيل: سُكَين بن هانيء، وقَال بعض أهل العلم: لا بل هو عامر بن عبد شمس، وقيل: عامر بن عبد نُهْم.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَنْ عَبْد الملك بن عُمَر بن خلف.

ثم أخبرني أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَّا عَبْد الملك بن عُمَر، أَنَّا أَبُو حفص بن شاهين، نَا ابن مخلد.

ح قَال: وأنا العتبي، أَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد المخرمي، نَا إِسْمَاعِيل الصفار، قَالا: نا عباس الدوري، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الأسود قَال: أَبُو هُرَيْرَة سُكَين بن عامر.

حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنَا نعمة اللّه بن مُحَمَّد، ثنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْل الله، نَا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إسحاق قَال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: أَبُو هُرَيْرَة السُكَين بن وذمة، ويقَال: عمرو بن عبد غَنْم، ويقَال: عبد عمرو بن عبد غَنْم.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر، نَا أَبُو بَكُر، [أنا ابن منجويه] (١) أَنَا أَبُو أَحْمَد، أَنَا أَبُو العباس الثقفي قال: قَال عَبْد الله، يعني ابن سعد: قرأت في كتاب جدي إِبْرَاهيم بن سعد، عَن صالح بن كيسان قَال: كان اسم أَبِي هُرَيْرَة عامر.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنْبَأ أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو السَمِ بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصواف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شيبة، حَدَّثَني هاشم بن مُحَمَّد، عَن الهيشم بن عدي، عَن ابن عياش قَال: أَبُو هُرَيْرَة اسمه عامر بن عبد شمس بن عبد غنم بن عبد ذي اليزن، كذا بخط ابن الفرات.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب ابن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أَبي عَبْد الرَّحْمٰن، أخبرني أَبي، أَنَا يزيد بن مُحَمَّد بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو مسهر، قَال: سمعت سعيداً يقول: اسم أَبي هُرَيْرَة عامر بن عبد شمس، وقيل: عبد نُهْم، وقيل: سُكين بن عامر.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند، قياساً إلى سند مماثل.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر، أَنَا الصفار، أَنَا ابن منجويه، أَنَا الحاكم، أَنَا أَبُو بَكُر بن خزيمة، قَال: سمعت مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ يقول: سمعت أبا مسهر يقول: أَبُو هُرَيْرَة اسمه عامر بن عبد شمس.

قال: وأنا أَبُو أَخْمَد، أخبرني أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَخْمَد السلمي، أَنَا يَخْيَىٰ، يعني ابن ساسُويه الرقاشي، نَا أَخْمَد، يعني ابن عَبْد الله بن حكيم، أَنَا إِبْرَاهيم يعني ابن عَبْد الله الخزاعي، قَال: أَبُو هُرَيْرَة عامر بن عبد شمس، عربي، دَوْسي، مديني، وكان قاضياً بالمدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله، حَدَّثَني عمي، عَن أَبِي عبيد قَال: أَبُو هُرَيْرَة اسمه عامر بن عمير، وأخوه أَبُو كريم، من بني سليم بن فهر بن غَنْم بن دَوْس.

قَالَ أَبُو عبيد: وقد اختلف في اسم أَبي هُرَيْرَة.

قال: وأنا عَبْد الله، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن زنجويه، قَال: سمعت بكر بن بكار يقول: اسم أبي هُرَيْرَة عمرو بن عبد غنم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان ابن أَحْمَد، نَا حنبل بن إستحاق، نَا أَبُو عَبْد الله، نَا أَبو (١) عبيدة عَبْد الواحد بن واصل البصرى الحداد، قَال: واسم أبى هُرَيْرَة عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبُو الفَله، إِبْرَاهيم بن أَبِي أمية قَال: سمعت نوح بن حبيب يقول: أنا أَبُو عَبْد الله، عَن أَبِي عبيدة الحداد: أن اسم أَبِي هُرَيْرة عَبْد الله، وأخبرني عبده أنه عَبْد الرَّحْمٰن بن صخر، وقَال نوح في موضع آخر: أَبُو هُرَيْرة سُكَين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أَيضاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى، أَنَا عَبْد الله، حَدَّثَني أَخْمَد بن منصور، نَا يَخْيَىٰ بن بكير، قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة عَبْد الله بن عمرو، قَال: ويقال: ابن عَبْد العُزِّى، قَال: ويقَال سكن (٢) بن صخر.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «ابن».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل هنا، ومر: سكين.

قال: وأنا عَبْد الله، حَدَّثَني أَحْمَد بن زهير، قَال: سمعت أبي يقول: اسم أبي هُرَيْرَة عَبْد الله بن عبد شمس، ويقَال: عامر.

قال: وأنا عَبْد الله، حَدَّثني عمي، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، عَن الوليد بن عَبْد الوهاب النسابة، قَال: اسم أبي هُرَيْرَة عَبْد الله بن عائذ.

قال: وأنا عَبْد الله، حَدَّثَني مُحَمَّد بن حميد الرازي، نَا أَبُو ثميلة، نَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله قَال: كان اسم أَبِي هُرَيْرَة سعد بن الحارث.

قال: وأنا عَبْد الله قَال: وبلغني وأنا أقول أن اسمه عبد ياليل.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات، وأَبُو العزّ الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر ـ زاد أَبُو البركات: وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، قَالا: ـ أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد، ثنا عُمَر بن أَحْمَد، نَا عُمَال أَدْمُ بن أَنْمُ بن أَنْ أَمْ بن أَحْمَد، فَا لَا عُمَر بن أَحْمَد، فَا لَا أَنْمُ بَالْمُ بن أَنْ أَمْ عَلَا أَلْمُ بن أَنْمُ بن أَنْمُ بن أَمْ بنَا عُمَر بن أَحْمَد، فَا لَا أَنْمُ بن أَمْ بنَا عُمْر بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَنْمُ بن أَمْ بنَا عُمْر بن أَمْ بن أَنْمُ بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بنُونُ إِلَا أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَمْ بن أَلْمُ بن أَمْ بن أَمْ

أَبُو هُرَيْرَة اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عُذْثان بن عَبْد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث، ويقال: اسم أبي هُرَيْرَة سُكَين بن وذمة (٢)، ويقال: عبد عمرو بن عبد غنم، ويقال: عَبْد الله بن عامر، ويقال يزيد ابن عشرفة (٣)، مات بالمدينة سنة سبع وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعز الأزجي، أَنَا الجوهري، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، أَنَا أَبُو بَكُر بن شهريار، أَنَا أَبُو جَعْفَر الفلاس قَال: واختلفوا في اسمه، والذي صح أنه عبد عمرو بن عبد غنم، ورواه الزهري عن محرد بن أَبي هُرَيْرَة قَال: اسم (٤) أَبي عبد عمرو بن عبد غنم ويقولون: سكين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن سعد<sup>(٥)</sup> قَال في الطبقة الثالثة: أَبُوا

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة بن خيّاط ص١٩٢ رقم ٧١٧.

<sup>(</sup>٢) في طبقات خليفة: وذقة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي طبقات خليفة: عسيرقة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: اسمه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٢٥.

هُرَيْرَة، قَال مُحَمَّد بن عُمَر: كان اسمه عبد شمس فسُمِّي في الإسلام عَبْد الله، وقَال غيره: اسمه عبد نُهْم ويقَال (1): عبد غَنْم، ويقَال: سُكِين.

وقال هشام بن مُحَمَّد بن السائب الكلبي: اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشري (٢) بن طريف بن غياث بن أبي صعب بن هُنيّة بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس، وأمه ابنة صفيح بن الحارث بن شابي بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم ابن غنم بن دوس، وكان سعد بن صفيح خال أبي هُرَيْرَة من أشد أهل زمانه (٣) فكان لا يأخذ أحداً من قريش إلا قتله بأبي أُزيهر الدَّوْسي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا الْحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا أَجُمَد بن سعد قَال (٤): في الطبقة الثالثة أَبُو هُرَيْرَة قَال الهيثم بن عدي اسمه عبد شمس بن عامر، وسُمِّي عبدُ شمس في الإسلام عَبْدَ الله، وهو من الأزد من دَوْس، وتوفي سنة ثمان وخمسين.

وَٱخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قَال: اسمه عَبْد اللّه بن عمرو، توفي سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين، وكان ينزل ذا الحُليفة (٥)، وله دار بالمدينة تصدّق بها على مواليه، فباعوها بعد ذلك من عمرو بن بزيع (٦) وقد روى أَبُو هُرَيْرَة عن أَبِي بكر وعُمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، قَال: ويقَال عَبْد الله بن عائذ، قَال: ويقَال عَبْد الله الله الله بن عائذ، قَال: ويقَال عَبْد الله ابن عمرو.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو المهندس، نا أَبُو بشر قَال (٧): سمعت ابن البرقي يقول: يقال: هو عَبْد الله بن عامر بن

<sup>(</sup>١) غير مقزوءة بالأصل، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>Y) بالأصل: الشبري، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد: من أشد بني دوس.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: «دار الخليفة» خطأ، والتصويب عن سير الأعلام.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل: "عمرو بن بزيع" وفي سير الأعلام: عمرو بن مربع، ولعل الصواب: "عمر بن بزيع" كما جاء في طبقات ابن سعد ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>V) الكنى والأسماء لأبي بشر الدولابي ١/ ٦١.

عبد شمس بن عَبْد الساطع بن قيس بن مالك بن ذي الأشيم بن الأخمس بن معاوية بن السلم ابن الحارث بن دهمان بن سليم بن فهم (١) بن عامر بن دوس حليف أبى بكر الصديق.

قَال (٢): وسمعت ابن البرقي يقول: أَبُو هُرَيْرَة اسمه عَبْد الرَّحْمٰن، ويقَال: عبد شمس، ويقَال: عبد غنم، ويقَال: عَبْد اللّه بن عامر بن عبد شمس، قَال: ويقَال: إنّما اسمه عبد نهم ابن عتبة بن عمرو بن عامر بن حرب بن سعد بن ثعلبة بن عمرو بن فهم بن دوس. ويقَال أيضاً: إن اسمه عمير بن عامر بن عبد (٣) بن الشري (١) بن طريف بن كنانة بن أبي بن صعب ابن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلي، ثم أخبرني أَبُو الفضل السلامي عنه، أَنْبَأ أَبُو مُحَمَّد الحَوْهُ وَيَ الْمَالَّذِي، أَنَا أَبُو بَكْر بن البرقي، قَال: الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكْر بن البرقي، قَال:

أَبُو هُرَيْرَة واسمه عبد نُهُم، ويقال: عَبْد الرَّحْمٰن بن صخر، ويقال: عبد شمس، ويقال: عبد الله بن عامر، ويقال: عبد غنم، ويقال: عبد تيم، وقيل: عمير بن عامر، وقيل: سُكَين، وقيل: أَبُو هُرَيْرَة بن عامر بن عبد شمس بن عَبْد الساطع بن قيس بن مالك بن ذي الأشيم بن الأخمس بن معاوية بن السلم بن الحارث بن دهمان بن سليم بن فهم بن عامر بن دُوس حليف أبي بكر الصديق، ويقال: اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشري (٥) بن طريف ابن كنانة بن أبي بن كنانة (٦) بن صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دُوس بن عدان بن عمرو بن عامر بن عرب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن عمر بن حرب بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن عنم بن حرب بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دُوس.

ذكر ابن أبي مريم: أنا ابن لهيعة، عَن يزيد بن أبي حبيب قَال: كان اسم أبي هُرَيْرَة في الجاهلية عبد تيم وابن أبي مريم عن أبي لهيعة عن ابن أبي حبيب قَال: اسم أبي هُرَيْرَة عبد شمس، نَا عمرو بن أبي سلمة، عَن سعيد بن عَبْد العزيز قَال: اسم أبي هُرَيْرَة عبد غَنْم،

<sup>(</sup>١) في الكني والأسماء: مهمة.

<sup>(</sup>۲) الكنى والأسماء ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: عبيد، والمثبت عن الكنى والأسماء.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: الشبري، والمثبت عن الكنى والأسماء للدولابي.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الشبري.

<sup>(</sup>٦) كذا: «بن أبي بن كنانة بن صعب» ومرّ: بن كنانة بن أبي صعب.

وروي عن أَبِي هُرَيْرَة أنه قَال: كان اسمي عبد شمس فسُمّيت في الإسلام عَبْد الرَّحْمٰن، ابن هشام قَال: اسم أَبِي هُرَيْرَة عَبْد الرَّحْمٰن.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد قَال:

أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسِي الأزدي اليماني من دَوْس بن عُدْثان بن عبدان بن زهران بن كعب بن المحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث، له صحبة من النبي على واختلفوا في اسمه، فقيل: عبد الرِّخمٰن بن صخر، وقيل: عبد شمس، وقيل: عبد عمرو بن غَنم، وقيل: عبد الله بن عمرو، وقيل: كان في الجاهلية عبد شمس فسُمّي في الإسلام عَبْد الرِّخمٰن، وقيل: سُكَين بن عمرو، وقيل: عامر بن عبد شمس، وقيل: سُكَين بن وَذَمة، وقيل: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وفي الإسلام عَبْد الله، وقيل: سُكَين بن وَذَمة، وقيل: عَبْد الله بن عامر، وقيل: يزيد بن عشيرفة، روى عنه ابن عباس، وجابر بن عَبْد الله، وأنس بن مالك، وابن عُمر، وواثلة بن الأسقع أَبُو الأسقع الليثي في ثمان مائة رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين وكان من أحفظ أصحاب رَسُول الله على وألزمهم له، صحبه على شبع بطنه، فكان يده مع يده تدور معه حيث دار إلى أن مات رَسُول الله على مواليه، فباعوه بعد ذلك من عُمَر بن بزيع، وقيل: اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشري (۱) ابن طريف بن غياث بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غَنم بن المن منات بالمدينة سنة سبع وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلَي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة قال: عبد بن عبد غَنْم أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسي، وقيل: عبد شمس، وقيل: عبد نُهْم، وقيل: عبد تيم، وقيل: عمرو بن عبد غَنْم، وقيل: عامر بن عبد شمس، وقيل: سُكَين بن عبد غَنْم، وقيل: سُكين بن عبد غَنْم، وقيل: عَبْد الرَّحْمٰن بن صخر.

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحداد، قَالا: قَال أَنا أَبُو نعيم: عبد بن عبد بن غَنْم الدَّوْسي أَبُو هُرَيْرَة، وقَال شعبة: اسمه عبد شمس، وقيل: عبد نُهْم، وقَال بكر بن بكار: عمرو بن غَنْم، وقيل: عامر بن عبد شمس، وقيل: عبد ياليل، وقيل: عَبْد العُزّى، وقال أَبُو

<sup>(</sup>١) بالأصل: الشبري.

عبيد: اسمه عامر بن عمير، وقَال هشام بن مُحَمَّد الكلبي: اسمه عمير بن عامر، وقيل: سعيد ابن الحارث، وقيل: سُكِين بن مِن وَذَمة، وقيل: سُكِين بن مل، وقيل: سُكِين بن صخر، وقيل: سُكَين بن هانىء، وقيل: عَبْد الله بن عائذ، قاله الواقدي والوليد بن عَبْد الوهاب النسابة.

قَال يَحْيَىٰ بن بكير: اسمه عَبْد الله بن عمرو، وقال الأعمش، عَن أَبِي صالح اسمه عَبْد الرَّحْمٰن بن صخر، وقال سفيان بن حسين، عَن الزهري، عَن المحرر بن أَبِي هُرَيْرَة كان اسم أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن بن غَنْم، وقَال إِبْرَاهيم بن الفضل المخزومي: وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أَبُو الأسود، وسماه رَسُول الله ﷺ بعَبْد الله وكناه بأبي هريرة.

وقَال عَبْد الله بن رافع (١): قلت لأبي هُرَيْرة لم كنوك بأبي هُرَيْرة؟ قَال: أما تفرق مني ؟ قلت: بلى إنّي لأهابك قَال: كنت أرعى غَنْم أهلي، فكانت لي هُريرة صغيرة ألعب بها فكنونى أبا هُرَيْرة.

وكان النبي ﷺ يكنيه أبا هر، وكان أخوه أَبُو كريم من بني سُليم بن غَنْم بن فهم بن دَوْس يشبهه.

مُحَمَّد بن سعد (٢)، عَن هشام بن مُحَمَّد قَال: اسم أبي هُرَيْرَة عمير بن عامر بن عبد طريف بن غياث (٢) بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غَنْم بن دُوْس، وأم أبي هُرَيْرَة بنت صفيح بن الحارث بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة السلمت، وماتت مسلمة.

قَال أَبُو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رَسُول الله على وآثاره، دعا له النبي على بأن يحببه إلى المؤمنين من عباده، كان إسلامه بين الحُدَيبية وخيبر، قدم المدينة مهاجراً [وأسلم](1) والنبي على بخيبر، فشهد فتح خيبر، ولم يسهم له، وسكن الصُفة، ولم يشتغل بالصفق في الأسواق، ولا بغرس الوَدِي(٥) وقطع الأعذاق(١)، لزم النبي على ثلاث سنين(١)

<sup>(</sup>١) عنه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۶/ ۳۲۵.

<sup>(</sup>٣) الأصل: عتاب، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة للإيضاح عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) الودي: فسيل النخل، وصغاره (اللسان).

<sup>(</sup>٦) الأعذاق واحدها عذق، والعذق كل غصن له شعب.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل إلى: «يمشي» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

مختاراً للعدم والإملاق، فكان يشهد إذا غابوا، ويتحفظ إذا نسوا، بسط نَمِرته (١) للنبي ﷺ حتى أفرغ فيها من حديثه فجمعها إلى صدره، فصار للعلوم واعياً، ومن الهموم خالياً، كان من أروى الصحابة عن رَسُول الله ﷺ، وأحفظهم، كان من الذاكرين لله كثيراً، ومن الشاكرين نعم الله بعد أن كان فقيراً أجيراً صاحب المزود المبارك الميموني والمولى حفظ الصدقات من الثمر المعد المخزون، توفي بالعقيق، وقيل: بالمدينة سنة سبع وقيل: ثمان، وقيل: تسع وخمسين في أيام معاوية، حدَّث بالشام وبالعراق وبالبحرين.

قرات على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلَى بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن عبد، نَا مُحَمَّد بن بكار، نَا أَبُو معشر (٢)، عَن عبيد، نَا مُحَمَّد بن بكار، نَا أَبُو معشر (٢)، عَن مُحَمَّد بن قيس قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة يقول: لا تكنوني أبا هُرَيْرَة كناني رَسُول الله ﷺ أبا هر، قَال: «ثكلتك أمك أبا هرّ»، والذكر خير من الأنثى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عباد المكي، وحمزة بن مالك المديني، قالا: نا سفيان ابن حمزة الأسلمي، عَن كثير بن زيد، عَن الوليد بن رباح، عَن أَبِي هُرَيْرَة، قَال: كان النبي يَعْفِي يدعوني أبا هرّ ويدعوني الناس أبا هُرَيْرة.

قال: وحَدَّثَنَا عَبْد الله، حَدَّثَني جدي، نَا روح بن عبادة، نَا أسامة بن زيد، عَن عَبْد الله ابن رافع قَال: قلت لأبي هُرَيْرَة: لم كنوك أبا هُرَيْرَة؟ قَال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى إنّي لأهابك، قَال: كنت أرعى غَنْماً لأهلى، فكانت لى هريرة صغيرة ألعب بها فكنونى أبا هُرَيْرَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن المقرىء، ثنا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَ أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور.

قَالاً: أنا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نَا داود بن عمرو الضبي، نَا داود بن عَبْد الرَّحْمٰن بن لُبَينة<sup>(٥)</sup>، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن لُبَينة<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) النمرة: بردة مخططة.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٤١ ـ ٦٠) ص٣٥٠ وسير أعلام النبلاء ٢/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: لبيبة، والمثبت عن سير الأعلام.

الطائفي أنه قَال: أتيت أبا هُرَيْرَة وهو في المسجد، فقَال ابن خثيم<sup>(١)</sup> لعَبْد الرَّحْمٰن: صفه لي، فقَال: رجل [آدم]<sup>(٢)</sup> بعيد ما بين المنكبين ذو ضفيرتين، أفرق الثنيتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنَا منصور بن الحُسَيْن، وأَخْمَد بن مَحْمُود، قَالاً: أَنَا أَبُو بَكْر المقرىء، نَا أَحْمَد بن صبيح، وهو ابن مَحْمُود بن صبيح، نَا عَلَي بن يونس الأصبهاني، نَا أَبُو داود، نَا قرة، قَال: قلت لابن سيرين: أكان أَبُو هُرَيْرَة مخشوشناً؟ قَال: بل كان ليناً (٣).

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا الْحُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد<sup>(٤)</sup>، أَنَا عَبْد الوهاب بن عطاء، وعَلْد الملك بن عمرو، ومسلم بن إِبْرَاهيم، قالوا: نا قرة بن خالد، قَال: قلت لمُحَمَّد بن سيرين: أكان أَبُو هُرَيْرَة مخشوشناً؟ قَال: لا بل كان ليناً، قلت: فما كان ثوبه (٥)؟ قَال: كان أبيض، قلت: هل كان يخضب؟ قَال: نعم، نحو ما ترى، قَال: وأهوى مُحَمَّد بيده إلى لحيته وهي حمراء. قلت: فما كان لباسه؟ قَال: نحو ما ترى، قَال: وعلى مُحَمَّد ثوبان ممشقان من كتان. قَال: وتمخط يوماً فقَال: بخ بخ أَبُو هُرَيْرَة يتمخط في الكتان.

اَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأخضر الأنباري بها، أَنَا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن مهدي، أَنَا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفار، حَدَّثَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، قَال: نا عُمَر بن عَبْد المجيد من كتابه، نا أَبُو خلدة، حَدَّثَني أَبُو العالية (٢)، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: لما أسلمت أتيت رَسُول الله ﷺ فقال لي: «ممن أنت؟» قلت: من دَوْس، قَال: «ما كنت أحسب أن في دَوْس أحداً فيه خير» [١٣٥٩٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، نَا بشر بن آدم بن يزيد السّمّان (٧) ابن بنت الأزهر، نَا

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: خيثم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، وأضيفت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٨٨.

٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ومختصر ابن منظور، وفي طبقات ابن سعد: لونه.

<sup>(</sup>٦) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ١٨١/٤ ط دار الفكر في البداية والنهاية ٨/٣٠٣٪

<sup>(</sup>V) تقرأ بالأصل: السمسار، تصحيف، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٣/٥٦.

عَبْد الصَّمدِ بن عَبْد الوارث، نَا أَبُو خلدة، نَا أَبُو العالية، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قَال لي رَسُول الله ﷺ: «ممن كنت؟» قلت: من دَوْس قَال: «ما كنت أرى أن في دَوْس أحداً فيه خير»[١٣٥٩٩].

آخُبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو القَاسِم إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَرُ المقرىء، نَا أَبُو مُحَمَّد ابن أخي الإمام، نَا سهل بن صالح، نَا أَبُو داود (۱)، عَن أَبي خلدة، عَن أَبي العالية، عَن أَبي هُرَيْرَة قَال: أَتيت النبي ﷺ فقال: «ممن أنت؟» فقلت: من دُوس، قَال: فوضع يده على جبهته وقال: «ما كنت أرى أنّ في دَوْس رجلاً فيه خير» [١٣٦٠٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن مكي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن إسحاق.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، أَنَا رضوان، قَالا: نا أَخْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس بن بكير، عَن أَبِي خلدة خالد ابن دينار، عَن أَبِي العالية قَال: لما أسلم أَبُو هُرَيْرَة قَال له رَسُول الله ﷺ: «ممن أنت؟» قَال: من دَوْس، فوضع رَسُول الله ﷺ يده على جبينه ثم نفضها وقَال: «ما كنت أرى من دَوْس أحداً فيه خير» [١٣٦٠١].

قَال رضوان: على جبهته.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُرعة (٢)، حَدَّنني الحكم بن نافع، نَا شعيب بن أَبي حمزة، عَن الزهري، حَدَّثني سعيد بن المسيب، عَن أَبي هريرة، قَال: شهدت مع رَسُول الله ﷺ خيبر.

قال: ونا أَبُو زرعة قَال (٣): قَال أَحْمَد بن حنبل: نا موسى بن داود قَال: سمعت مالك ابن أنس يقول: كانت خيبر سنة ست.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا

<sup>(</sup>١) من هذا الطريق رواه ابن كثير في البداية والنهاية ١٠٣/٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١ / ١٦٥.

عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثني زهير بن مُحَمَّد، نَا عَبْد الرزَّاق، ثنا ابن عيينة، عَن إسْمَاعيل، عَن قيس (١) قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة: جئت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال.

قال: وأنا عَبْد الله، حَدَّثَني أَحْمَد بن منصور، نَا ابن أَبِي مريم المصري، نَا ابن اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَانُ ابن أَخْمَد، ثنا حنبل بن إسحاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله، نَا روح، نَا حماد بن سلمة، عَن عَلَي ابن زيد، عَن عمار بن أبي عمار قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة: ما شهدت مع رَسُول الله عَلَيْ مغنماً قط ابن زيد، عَن عمار بن أبي عمار قَال: قال أَبُو هُرَيْرَة: ما شهدت مع رَسُول الله عَلَيْ مغنماً قط الا قسم لي، إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحُديبية خاصة، وكان أَبُو هُرَيْرَة وأَبُو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيُّوية، أَنَا أَجُو بَكُر مُحَمَّد بن معروف، أَنَا أَبُو عَلي بن الفهم، ثنا مُحَمَّد بن سعد (٥)، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا عَبْد الحميد بن جَعْفَر، عَن أَبِيه قَال: قدم أَبُو هُرَيْرَة سنة سبع والنبي ﷺ بخيبر، فسار إلى خيبر حتى قدم مع النبي ﷺ إلى المدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٦)</sup>، نَا الحجاج بن منهال، نَا حمّاد، عَن عَلي بن زيد، عَن عمار بن أبي عمار، عَن أبي هُرَيْرَة قَال: ما شهدت مع رَسُول الله ﷺ مغنماً إلا قسم لي إلا خير، فإنّها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأَبُو هُرَيْرَة جاءا بين الحديبية وبين خير.

<sup>(</sup>١) يعني قيس بن أبي حازم، والخبر نقله عنه الذهبي في سير الأعلام ٥٨٨/٢ وفي تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٥٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٨٩.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «خيثم»، وهو خثيم بن عراك بن مالك الغفاري المديني، ترجمته في تهذيب الكمال ٥/
 ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٦٠ ـ ١٦١.

قال: ونا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا سعيد بن أَبِي مريم، ثنا الدراوردي، حَدَّثَنِي خُثَيم <sup>(۲)</sup> بن عراك، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: خرج رَسُول الله ﷺ فاستخلف سِباع بن عُرْفُطة على المدينة، فقال أَبُو هُرَيْرَة: وقدمت المدينة مهاجراً فصليت الصبح وراء سباع، فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم، وفي الآخرة ﴿ويل للمطففين﴾ <sup>(۳)</sup>، فقال أَبُو هُرَيْرَة: فقلت: ويل لأَبِي فُلُ <sup>(٤)</sup>، لرجل كان بأرض الأزد، وكان له مكيالان مكيال يكتال به لنفسه، ومكيال يبخس به الناس.

قال: ونا يعقوب<sup>(٥)</sup>، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن يونس، نَا زهير، ثنا داود بن عَبْد الله أن حُمَيداً الحميري حدَّثه قَال: لقيت رجلاً من أصحاب رَسُول الله ﷺ صحبه أربع سنين كما صحبه أَبُو هُرَيْرَة.

قال: ونا يعقوب<sup>(٦)</sup>، نَا سعيد بن منصور، نا أَبُو عوانة، عَن داود الأودي، عَن حميد ابن عَبْد الرَّحْمٰن الحميري، قَال: لقيت رجلاً من أصحاب رَسُول الله ﷺ كما صحبه أَبُو هُرَيْرَة أربع سنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنَا أَبُو نصر محلم بن إسْمَاعيل بن مضر، أَنَا الخليل بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل، نَا أَبُو العباس السراج، نَا قتيبة، نَا أَبُو عوانة، عَن داود الأودي، عَن حميد بن عَبْد الرَّحْمٰن الحميري، قَال: رأيت رجلاً صحب النبي ﷺ كما صحب أَبُو هُرَيْرَة أربع سنين، فذكر حديثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثني أَبي (٧)، نَا سفيان بن عيينة قَال: قَال إِسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن قيس قَال: نزل علينا أَبُو هُرَيْرَة بالكوفة قَال: وكان بينه وبين مولانا قرابة. قَال سفيان: وهم موالي لأحمس (٨)، فاجتمت أحمس قَال: فأتيناه نسلم عليه، وقال سفيان: مرة: فأتاه الحي، فقال

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ للفسوي ٢/ ٣٩٧ و٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: خيثم.

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين، الآية الأولى.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة والتاريخ: «فيل» وفي سير الأعلام: «قل».

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي فلي المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ للفسوي ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ١٦١ رقم ٧٩٩٢ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>A) في الدستد: وهو مولى الأحمس.

له أبي: يا أبا [هريرة] (١) هؤلاء أنسباؤك أتوك ليسلموا عليك، وتحدّثهم عن رَسُول الله ﷺ قَال: مرحباً بهم وأهلاً، صحبت رَسُول الله ﷺ ثلاث سنين، لم أكن (٢) أحرص على أن أعي الحديث منى فيهن الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي الأشعث، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَني جدي، نَا يزيد، وقال: وحَدَّثَني أَبُو الأشعث، نَا معتمر، قَالا: نا إسْمَاعيل، عَن قيس، عَن أبي هُرَيْرَة قَال: صحبت رَسُول الله ﷺ ثلاث سنين فما كنت أعقل منهن، ولا أحب إلي أن أعقل ما يقول منهن.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن نصير، نا أَبُو معشر الحَسَن بن سُلَيْمَان بن نافع الدارمي (٣)، نَا عباس بن الوليد النَّرسي (٤) أَبُو الفضل، نَا يَحْيَىٰ بن سعيد القطان، نَا إِسْمَاعيل، نَا قيس، قَال: أتينا أبا هُرَيْرَة نسلم عليه فقلنا له: حدِّثنا ما سمعت من رَسُول الله عليه يقول: قَال: صحبت رَسُول الله عليه فلنا له: حدِّثنا ما سمعت من رَسُول الله عليه يقول: قَال: صحبت رَسُول الله عليه فلاث سنين، فما كانت سنوات قط أعقل منهن، ولا أحب إليَّ أن أعي ما يقول فيهن الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، أَنَا أَبُو إسحاق المزكي، أَنَا أَبُو العباس السراج، نَا يَحْيَىٰ بن طلحة اليربوعي، نَا أَبُو الأحوص، عَن بيان، عَن قيس بن أَبُو العباس السراج، نَا يَحْيَىٰ بن طلحة اليربوعي، نَا أَبُو الأحوص، عَن بيان، عَن قيس بن أَبُو هُرَيْرَة صحبت رَسُول الله ﷺ ست سنين أعقل ما كنت.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(ه)</sup> هذا وهم والصواب: ثلاث سنين كما تقدم.

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنْبَأ سهل بن بشر الإسفرايني، أَنَا عَلَي بن منير، أَنَا أَبُو الطاهر، نَا موسى بن هارون، نَا كامل بن طلحة، نَا أَبُو هلال، ثنا مُحَمَّد بن سيرين، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: لقد رأيتني أُصرع بين منبر رَسُول الله ﷺ وحجرة عائشة، فيقال: مجنون ما بي إلاّ الجوع (٦).

<sup>(</sup>١) زيادة عن المسند. (٢) بالأصل: «أدر» والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير الأعلام ١٤٨/١٤.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٧/١١.

<sup>(</sup>۵) زیادة منا.

<sup>(</sup>٦) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٠ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٥٠ وحلية الأولياء ١/ ٣٧٨.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن عَلي بن منصور الغازي بمرو، نَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أَخْمَد الحافظ السمرقندي، أَنَا أَبُو الفضل منصور بن نصر بن عَبْد الرحيم الكاغدي، نَا أَبُو أَخْمَد بكر بن مُحَمَّد بن حمدان الصيرفي، نَا أَبُو قلابة عَبْد الملك بن مُحَمَّد الرقاشي، نَا أَبُو عامر العقدي، نَا سعيد بن عَبْد الرَّحْمٰن أَخو أَبي جرو، عن مُحَمَّد بن سيرين (۱)، عَن أَبي عامر العقدي، نَا سعيد بن عَبْد الرَّحْمٰن أَخو أَبي جرو، عن مُحَمَّد بن سيرين (۱)، عَن أَبي هُرَيْرَة قَال: تَمَخَّط وعليه ثوب كتان فقال: بخ بخ أَبُو هُرَيْرَة يتمخط في الكتان، ثم قال: لقد رأيتني أخر [فيما بين منبر رسول الله ﷺ و](۲) حجرة عائشة يقولون (۳) الناس: مجنون، وما بي من بأس إلا الجوع.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زاهر، وأَبُو بَكُر وجيه ابنا طاهر بن مُحَمَّد، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمَن بن علي بن مُحَمَّد، أَنَا يَحْيَىٰ بن إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ ، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الشرقي، نَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الشرقي، نَا عَبْد اللّه بن هاشم، نَا وكيع، نَا يزيد بن إِبْرَاهيم، عَن مُحَمَّد بن سيرين قَال أَبُو هُرَيْرَة: لقد رأيتني وأنا أُصرع بين القبر والمنبر حتى يقول الناس: مجنون، وما بي من جنون إن هو إلا الجوع.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ البزار، أَنَا عيسى، أَنَا البغوي، نَا عُثْمَان بن أَبِي شيبة، نَا جرير، عَن عطاء بن السائب<sup>(٤)</sup>، عَن عامر، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: كنت في الصُّفة (٥) ـ يعني من أصحاب الصفة ـ فبعث إلينا النبي ﷺ بتمرٍ عجوة، فكنا(٢) نقرن التمرتين من الجوع، فكان أحدنا إذا قَرَنَ يقول لصاحبه: إنّي قد قرنت فاقرنوا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا المخلص، أَنَا رضوان، نَا أَحْمَد بن عَبْد الجبار، نَا يونس، عَن عُمَر بن ذر<sup>(۷)</sup>، نَا مجاهد، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

كان أهل الصَّفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلاَّ هو

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٩٠ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٥٥١ ونحوه في صفة الصفوة ١/ ٦٩١.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة للإيضاح عن تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: يقولون.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٩٩١.

<sup>(</sup>٥) الصفة موضع كان في منزل رسول الله على بالمدينة، تواجد فيها من لا منزل له ولا مأوى، وفقراء المسلمين من المهاجرين، وقد نسب إليها من أقام بها.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «قطعاً» والمثبت عن سير الأعلام.

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٨١)، (١٧) باب، رقم ٦٤٥٢ وأحمد بن حنبل في المسند ٩٦/٣٥ رقم ١٠٦٨٤ طبعة دار الفكر وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/٣٧٧.

إنْ كنت لأُعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدتُ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه<sup>(١)</sup>، فمرّ بي أَبُو بَكر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلاّ ليستتبعني، فمرّ ولم يفعل، ثم مرّ عُمَر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلاّ ليستتبعني، فمرّ ولم يفعل، ثم مرّ أَبُو القاسم ﷺ فتبسم حين رآني وقَال: «أَبُو هر»، فقلت إ لبيك يا رَسُول الله فقَال: «الْحقْ» ومضى فاتّبعته، ودخل منزله فاستأذنت، فأذن لى فوجد لبناً في قدح فقَال: «من أين هذا اللبن لكم؟» فقيل: أهداه لنا فلان، فقَال رَسُول الله ﷺ [«أَبَّا هر»](٢) فقلت: لبيك يا رَسُول الله قَال: «الْحقْ إلى أهل الصفة فادعهم لي « ـ وهم أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصابه منها وأشركهم فيها \_ فساءني ذلك وقلت: هذا القدح بين أهل الصّفة وأنا رسوله إليهم، فيسامرني أن أدور به عليهم، فما عسى أن يصيبني منه وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بدّ من طاعة الله وطاعة رسوله، فدعوتهم فلمّا دخلواً عليه فأخذوا مجالسهم قَال: «أبا هرّ، خذ القدح فأعطهم» فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده، فأناوله الآخر حتى انتهيت به إِلَى رَسُولَ الله ﷺ وقد روي القومُ كَلُّهُم، فأخذ رَسُولُ الله ﷺ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلى فتبسم وقَال: «أبا هر» فقلت: لبيك يا رَسُول الله فقال: «اقعد واشرب» فشربت ثم قال: «اشرب» فشربت، ثم قَال إ «اشرب» فلم أزل أشرب حتى قلت: والذي بعثك ما أجد له مسلكاً، فأخذ القدح، فحمد الله وسمّى ثم شرب [١٣٦٠٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو العزِّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد، أَنَا الحَسَن بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا عُمَر ابن مُحَمَّد بن الحَسَن الفريابي، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهِيم الدمشقي، نَا مروان بن معاوية الفزاري، نَا عُمَر بن ذَرِّ الهمداني، أخبرني مجاهد، عَن أَبي هُرَيْرة قَال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «فيه» والمثبت عن أحمد والبخاري.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن البخاري. (٣) بالأصل: استتبعني.

ليستتبعني (۱) قال: فمرّ ولم يفعل، حتى مرّ بي رَسُول الله على وعرف ما في وجهي، فقال: المستبعني (۱) فقلت: لبيك يا رَسُول الله، فدخل بيته، واستأذنته، فأذن لي فدخلت قال: فوجد رَسُول الله على لبناً في قدح في أهله فقال: «من أين لكم هذا اللبن؟» قالوا: أرسل به إليك فلان ـ قال ابن ذر: أو قال: آل فلان ـ فقال: «يا أبا هُرَيْرَة انطلق إلى أهل الصّفة فادعهم» قال: وكان أهل الصّفة أضياف الإسلام لا أهل ولا مال، إذا أتت رَسُول الله على صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئاً، فإذا جاءته هدية أصاب منها وأشركهم فيها، فساءني إرساله إلياي، فقلت: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوّى بها، وما هذا اللبن في أهل الصّفة؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله على بدّ، وكنت أنا الرسول، فأتيتهم فأقبلوا الصّفة؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله على بدّ، وكنت أنا الرسول، فأتيتهم فأقبلوا فأعطهم» قَال: فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم، فدفعت فأعطهم الله وفي الإناء فضلة، فأعطيته القدح، فرفع رأسه فنظر إليّ متبسماً فقال: «يا ألم مُرَيْرَة بقيتُ أنا وأنت، قال: قلت: صدقتَ يا رَسُول الله قَال: «فاشرب» فشربت، قال: «الشرب» فشربت، قال: «الشرب» فأسرب حتى قلت: «الشرب» فأسرب ما أجدُ له مساغاً، فأخذ فشرب من الفضلة المترب، فأسرب، فأسرب، فأسرب، فأسرب، فأبلد عالمة ما أبكُ له مساغاً، فأخذ فشرب من الفضلة المترب، فأسرب، فأسرب، فأسرب، فأبلد والذي بعثك بالحق ما أجدُ له مساغاً، فأخذ فشرب من الفضلة المترب.

ٱخْبَرَنَا أَبُو عَلَي المقرىء، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٢)، نَا القاضي أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن إِبْرَاهيم، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الهيثم الدوري، نَا مُحَمَّد بن عَلَي بن الحَسَن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: يا أَبُو حمزة عن جابر، عَن عامر، عَن أبي هُرَيْرَة قَال:

كنت من أصحاب الصّفّة، فظللت صائماً، فأمسيت وأنا أشتكي بطني، فانطلقت لأقضي حاجتي [فجئت وقد أكل الطعام، وكان أغنياء قريش يبعثون بالطعام إلى أهل الصفة] (٣) فقلت: إلى من؟ فقلت: إلى عُمَر بن الخطاب، فأتيته وهو يسبّح بعد الصلاة، فانتظرته، فلما انصرف دنوت منه فقلت: [أقرئني] (٤) وما أريد إلا الطعام، قال: فأقرأني آيات من سورة آل عمران، فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب، فأبطأ، فقلت: ينزع ثيابه، ثم يأمر لى بطعام فلم أرّ شيئاً، فلمّا أطال على قمتُ فمشيتُ، فاستقبلني رَسُول الله عَلَيْ فكلّمني

<sup>(</sup>١) بالأصل: استتبعني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة عن الحلية.

فقال: «يا أبا هر إنّ خلوف فمك<sup>(۱)</sup> الليلة لشديد» فقلت: أجل يا رَسُول الله، لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعد وما أجد ما أفطر عليه. قَال: «فانطلق» فانطلقت معه حتى أتى بيته (۱) فدعا جارية له سوداء فقال: «ائتنا بتلك» قال: فأتينا بقصعة فيها وضر من طعام أراه شعيراً قد أكل وبقي في جوانبها بعضه، وهو يسير، فسميت وجعلت أتتبعه، فأكلت حتى شبعت [١٣٦٠٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَجُو بَكُر مُحَمَّد بن معد<sup>(٥)</sup>، أَنَا عَبْد الله بن مسلمة بن أَخْمَد بن معروف، أَنَا ابن<sup>(٣)</sup> الفهم [أنا]<sup>(٤)</sup> مُحَمَّد بن سعد<sup>(٥)</sup>، أَنَا عَبْد الله بن مسلمة بن قعنب، نَا مُحَمَّد بن هلال، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَال:

خرجت يوماً من بيتي إلى المسجد لم يُخرجني إلاّ الجوع، فوجدت نفراً من أصحاب رَسُول الله على فقالوا: يا أبا هُرَيْرَة ما أخرجك هذه الساعة؟ فقلت: ما أخرجني إلاّ الجوع. فقالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلاّ الجوع، فقمنا فدخلنا على رَسُول الله على فقال: «ما جاء بكم هذه الساعة؟» فقلنا: يا رَسُول الله جاء بنا الجوع، قال: فدعا رَسُول الله على بطبق فيه تمر، فأعطى كلّ رجل منا تمرتين، فقال: «كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليها من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا»، فأكلت تمرة، وجعلتُ تمرة في حجري. فقال رَسُول الله عليه: «يا أبا هُرَيْرة لم رفعت هذه التمرة؟» فقلت: رفعتها لأمي، فقال: «كلها، فإنا سنعطيك لها تمرتين"، فأكلتها، فأعطاني لها تمرتين [١٣٦٠٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المظفر بن القشيري، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الخلال، أَنَا إِبْرَاهِيم بن منصور، أَنْبَأ أَبُو بَكْر بن المقرىء.

قَالا: أنا أَبُو يعلى، نَا عَبْد الله بن عُمَر ـ زاد ابن حمدان: بن أبان ـ ثنا ابن فضيل سماه ابن حمدان: مُحَمَّداً، عن أبيه، عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة قَال:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: قبل، والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «حتى أنى أتيته» خطأ، والتصويب عن الحلية.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: أبو.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ وعن القعنبي رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٢ ـ ٩٣٠.

أصابني جهد شديد فلقيت عُمَر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وقنّحها<sup>(۱)</sup> علي قَال: فمشيت غير بعيدٍ، فخررت لوجهي من الجهد، فإذا رَسُول الله عَلَى رأسي فقال: «أبا هُرَيْرَة» وقال ابن حمدان: «يا أبا هُرَيْرَة» فقلت: لبيك يا رَسُول الله وسعديك، قال: فأخذ بيدي فأقامني، وعرف الذي بي. فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن، فشربت منه، ثم قال: «عديا أبا هُرَيْرَة» فعدت فشربت - زاد حمدان: فيه وقالا: - ثم قال: «عديا أبا هُرَيْرة» فعدت فشربت - زاد حمدان: فيه وقالا: - ثم قال: «عديا أبا هُرَيْرة» فعدت، فشربت حتى استوى بطني، فصار كالقدح. قال: ورأيت عمر، فذكرت له الذي كان من أمري، فقلت له ولّى الله ذلك من كان أحق به منك يا عُمَر، والله لقد استقرأتك الآيات ولأنا أقرأ لها منك، قال عُمَر: والله لأن أكون أدخلتك أحبّ إليّ من أن يكون لي حمر النعم [١٣٦٠٦].

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنْبَأ أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا وَحَ بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن (٢) سعد، أَنَا روح بن عبادة، نَا ابن عون، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن عبيد، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: إنْ كنتُ لأتبع الرجل أسأله عن الآية من كتاب الله لأنا أعلم بها منه ومن عشيرته، وما أتبعه إلاّ ليطعمني القبضة من التمر، أو السقة من السويق أو الدقيق أسد بها جوعي قَال: فأقبلت أمشي مع عُمَر بن الخطاب ذات يوم أخذته حتى بلغ بابه قَال: فاشتد ظهره إلى الباب واستقبلني بوجهه وقال: خده على الباب كلما فرغت من حديث حدثته آخر، حتى إذا لم أَرَ شيئاً انطلقتُ، فلما كان بعد ذلك لقيني فقال: أبا هر أما إنه لو كان في البيت شيّع، لأطعمناك

<sup>(</sup>١) قنحها على أي أغلقها.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «أبو».

شيء، ثم انصرفت وراء عليّ عشاءً بعد المغرب، وقال: أدلك يا أبا هُرَيْرَة، فقال: وأي فرح فرحت، قال فقال عَلي: يا بنت رَسُول الله أطوي بطنك الليلة، فإن عندنا ضيفاً. قال فجاء بخبزتين مثل هاتين، وأشار بيده روح من أطراف الأصابع إلى نصف الكف. قال: وقام عَلي إلى المصباح كأنه يصلحه (۱) فأطفأه. قال: وحركا أفواههما وليس يأكلان شيئاً قال: فأتيت رَسُول الله على هل هل من شيء؟ قال: فخرج من تحت فخذها مزوداً (۳) مثل تيه وقال بكفه كلها روح بن عبادة من أطراف أصابعه إلى أصل الكف، وفيه كف من سويق وخمس تمرات، فأكلتهن ولم يقعن مني موقعاً.

أَخْبَرُنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن مسعدة، أَنَا أَبُو القَاسِم حمزة بن يوسف السهمي، أَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد اللّه بن عدي الجرجاني (٤)، نَا عَلَي بن سعيد، نَا شعثم بن أصيل البارودي (٥)، ومُحَمَّد بن أبان قَالا: نا عَبْد الرزَّاق، نَا أَبِي ، عَن مينا قَال: سمعت أبا هريرة يقول: كنت أجوع فأقع مغشياً عَلي، ثم آخذ الحجر إذا قمت فأربطها على بطني ثم آتي رجلاً من أصحاب رَسُول الله عَنْ وأسأله عن الآية من القرآن أنا أعلم بها منه، فأقول: كيف تقرأها؟ رجاء أن يطعمني من عنده، ثم آتي آخر، ثم آتي آخر فلا أجد شيئاً ثم ذكر أنه جاء النبي عَنْ فقال هلك فلان أو دخل النار كان له مكيالان يكتال بأحدهما ويكيل بالآخر للناس، فلم أزل أردد عليه حتى عرف ما بي فيخرج إلي العُلقة (٦) أبلغ بها.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي التميمي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله ابن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبُو كثير، حَدَّثَني أَبُو كميرة، وقَال لنا: والله ما خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلاّ أحبني (٨) قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قَال: إن أمي كانت امرأة مشركة، وإني كنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت

<sup>(</sup>١) مطموسة بالأصل، والمثبت عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وثمة سقط في الكلام، اضطرب منه المعنى.

<sup>(</sup>٣) المزود: وعاء يحمل فيه الزاد.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦ /٤٦٠ في ترجمة مينا بن أبي مينا.

<sup>(</sup>٥) في الكامل في ضعفاء الرجال: البواردي.

<sup>(</sup>٦) العلقة: كل ما يتبلغ به من العيش.

<sup>(</sup>V) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢٠٣/٣ رقم ٨٢٦٦.

<sup>(</sup>A) تقرأ بالأصل: «حنبي» خطأ، والمثبت عن المسند.

تأبى عَلَىّ، فدعوتها يوماً، فأسمعتني في رَسُول الله على ما أكره، فأتيت رَسُول الله على وأنا أبكي، فقلت: يا رَسُول الله إنّي كنت أدعو أمي إلى الإسلام، فكانت تأبى عليّ، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هرير، فقال رَسُول الله على: «اللّهم الهد أم أبي هريرة»، فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رَسُول الله على، فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت خشف برجل - يعني وقعها - فقالت: يا أبا هُريُرَة كما أنت، ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن مُحَمَّداً عبده ورسوله، فرجعت إلى رَسُول الله على أبكي من الفرح، كما بكيت من الحزن، فقلت: يا رَسُول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك، قد هدى أم أبي بكيت من الحزن، فقلت: يا رَسُول الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، فقال رَسُول الله على: «اللّهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إلينا، فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني المؤمنين، وحببهم إليهما»، فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني المؤمنين، وحببهم إليهما»، فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني المؤمنين.

آخُبْرَنَا أَبُو عَبْد الله الفراوي، أَنَا أَبُو بَكُر المغربي، أَنَا أَبُو بَكُر الجوزقي، أَنَا أَبُو حامد ابن الشرقي ومكي بن عبدان، قالا: نا أَخْمَد بن يوسف السلمي، نا النصر بن مُحَمَّد، نا عكرمة بن عمار، نا أَبُو كثير الأعمى يزيد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أُذينة، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَة، قَال: قال: ما أحد رآني ولم يرني إلا أحبني، قال: قلت: هذا من رآك، أفرأيت من لم يرك، ثم قال: إني كنت أعرض على أمي الإسلام، فتسمعني في نبي الله على ما أكره، قال: فأتيت النبي على فذكرت ذلك له، فقلت: يا نبي الله، ادعُ الله يهدي أمي، فقال نبي الله على: «اللهم الهي فذكرت ذلك له، فقلت: يا نبي الله، ادعُ الله بهذي أمي، فقال نبي الله الستقبلتني وسمعت . . . . (١) فقالت: وراءك يا أبا هُرَيْرَة، فخرجت حتى . . . . (٢) فلمّا استقبلتني قالت: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله، قال: فرجعت مسرعاً إلى قالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، قد أجاب الله دعوتك، وقد هدى الله أمي، فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، قد أجاب الله دعوتك، وقد هدى الله أمي، فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، قد أجاب الله دعوتك، وقد هدى الله أمي، فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، ادعُ الله يحببني إلى عباده المؤمنين، فقال النبي على اللهم حبّب عُبَيدك أبا هُرَيْرة إلى عبادك المؤمنين، فقال النبي اللهم حبّب عُبَيدك أبا هُرَيْرة إلى عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم حبّب عُبَيدك أبا هُرَيْرة إلى عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم حبّب عُبَيدك أبا هُرَيْرة إلى عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم حبّب عُبَيدك أبا هُرَيْرة إلى عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم حبّب عُبَيدك أبا هُرَيْرة إلى عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم حبّب عُبَيدك أبا هو الله اللهم عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم حبّب عُبَيدك أبا اللهم عبادك المؤمنين، (١٣ اللهم عبادك المؤمنين الله اللهم عبادك المؤمنين الله اللهم الله اللهم عبادك المؤمنين الله اللهم عبادك المؤمنين الله اللهم عبادك المؤمنين الله اللهم الله اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهوم اللهم اللهم

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل ونميل إلى قراءتها: «خثعمي» وفي سير الأعلام: «حسي».

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل ونقرأها: «خثني» كذا.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢/ ٩٩٥.

قال: وأنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الحَسَن، نَا عَلي بن الحَسَن بن أبي عيسى.

ح وَاحْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد الأصولي، قَال: نا أَبُو بَكُر بن خلف، إملاء، أنا الأستاذ الإمام أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطان، نَا علي بن الحَسَن الهلالي، نَا أَبُو الوليد، نَا عكرمة بن عمار، حَدَّثَني أَبُو كثير، وقال الجوزقي: الأعمى، وقال الأستاذ: السُّحيمي: ثنا أَبُو هُرَيْرَة قَال: ما خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلاّ أحبني، وذكر الحديث نحوه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، وأَبُو القَاسِم تميم بن أبي سعيد، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمُن، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم، أَنَا مُحَمَّد بن خريم، نَا هشام، ثنا سعيد، نَا عَبْد الحميد بن جَعْفَر، عَن المقبري، عَن سالم مولى النصريين أنه سمع أبا هُرَيْرَة يقول:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنّما مُحَمَّد بشر أغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه، فأيما رجل من المسلمين أذيته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له قربة تقربه بها عندك يوم القيامة».

قَال أَبُو هُرَيْرَة: لقد رفع عليّ رَسُول الله ﷺ يوماً الدرة ليضربني بها، لأن يكون ضربني بها أحبّ إليّ من حمر النعم، ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمناً وأن تستجاب لرَسُول الله ﷺ دعوته[١٣٦٠٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الفتح مفلح بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الدومي، قَالا: أَنْ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نَا هدبة، نَا حماد، عَن الجُرَيري<sup>(٢)</sup>، عَن أَبِي نَضْرة<sup>(٣)</sup>، عَن الطُّفاوي قَال:

قدمت المدينة فثويت عند أبي هُرَيْرة شهراً، فأخذته الحمى، فوعك، فدخل رَسُول الله على المسجد، فقال: «أين الغلام الدَّوْسي»، فقيل: هو ذاك موعوك في ناحية المسجد، فجاء رَسُول الله على فقال معروفاً، ثم قال: «إن الشيطان نساني من صلاتي شيئاً فليسبح الرجال وليصفق النساء»، قال: ثم قام في صلاته وخلفه صف من الرجال وصف من النساء، قال:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وزيدت عن مشيخة ابن عساكر ٢٤٥/أ.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: الحريري.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: فنصرة والتصويب عن خلاصة التذهيب وسير الأعلام، وهو المنذر بن مالك، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ١٨ / ٣٦٠.

فلما قضى صلاته قَال: «أَلاَ هل ... (١) رجل يغلق بابا أو يرخي ستراً فيقول فعلت بامرأتي كذا وفعلت وفعلت»، فقامت جارية كعاب فقالت: أي والله إنّهم ليفعلون وإنهن ليفعلن قَال: «أفلا أخبركم بمثل ذلكم؟» قالوا: بلى، قَال: «مَثَل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة بالطريق، فوقع بها، والناس ينظرون، وقال: لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل، إلا الولد والوالد»، ثم قَال: «إنّ طيب الرجال ريح لا لون له، وإن طيب النساء لون لا ريح له»، قَال: وكان لأبي هُرَيْرة مكوك نوى يسبح به.

كذا قَال، وقد سقط بعض الكلام.

أَخْبَرَنَاهِ أَبُو القَاسِمِ الشيباني، أَنَا أَبُو عَلَي الواعظ، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبي (٢)، نَا إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، عَن سعيد الجُرَيري، عَن أَبي نَضْرة، عَن رجل من الطَّفاوة قَال: نزلت على أبي هُرَيْرَة، قَال: ولم أدرك من صحابة رَسُول الله ﷺ رجلاً أشد تشميراً، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا(٣) عنده وهو على سرير له وأسفل منه جارية له سوداء، ومعه كيس فيه حصى أو نوى(٤) يقول: سبحان الله، سبحان الله حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته، فجعلته في الكيس، ثم دفعته إليه، فقال لي: ألا أحدثكم عني وعن رَسُول الله ﷺ قلت: بلي، قَال: فإنِّي بينما أنا أوعك في مسجد المدينة إذ دخل رَسُول الله ﷺ فقَال: «من أحسّ الفتي الدوسي، من أحس الفتي الدوسي»، فقَال له قائل: هو ذاك وعك في جانب المسجد حيث ترى يا رَسُول الله، فجاء فوضع يده على وقَال لي معروفًا، فقمت، وانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه، ومعه يومئذ صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فأقبل عليهم فقَال: «إنْ نساني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء»، ويصلى رَسُول الله عليه ولم ينس من صلاته شيئاً، فلمّا سلّم أقبل عليهم بوجهه، فقَال: «مجالسكم هل فيكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا»، فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: «هل منكن من تحدث» فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت، ليراها رَسُولَ الله ﷺ ويسمع كلامها، فقالت: أي والله إنّهم ليتحدثون وإنّهن ليتحدثن، قَالَ: «فهل

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ رقم ١٠٩٧٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بالأصل بخط مغاير.

<sup>(</sup>٤) في المسند: حصى ونوى.

تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه»، ثم قَال: «ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والله»، قَال: وذكر ثالثة فنسيتها، «ألا إن طيب الرجال ما وجد ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه».

وروي عن يزيد بن هارون، عَن الجُرَيري دون الحديث المرفوع.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد ناصر بن سهل بن أَخْمَد البغدادي بنوقان، أنبأ أَبُو عَبْد اللّه عَبْد الرّحْمٰن بن مُحَمَّد بن يوسف الخلوقي، أَنْبَأ أَبُو إِبْرَاهِيم إِسْمَاعيل بن ينال المحبوبي، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن مسعود، نَا يزيد بن العباس مُحَمَّد بن أَخْمَد بن محبوب التاجر، ثنا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مسعود، نَا يزيد بن هارون، نَا الجُرَيري(۱)، عَن أَبِي نَضْرة، عَن الطفاوي، قَال: سوس(۲) أبا هُرَيْرة بالمدينة ستة أشهر فلم أر من أصحاب مُحَمَّد ﷺ رجلاً أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه، فدخلت عليه ذات يوم وهو على سرير له ومعه كيس له فيه نوى أو حصى، وأسفل منه أمة سوداء، فيسبِّح ويلقي إليها، فإذا فرغ منها ألقى إليها الكيس، فأوعته فيه، ثم تناوله فيعيد(۱) ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا أَبُو عُمَر الله بن يزيد، عَن سالم أَبُو عَلي بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَنَا عَبْد الله بن يزيد، عَن سالم مولى بني نصر، قَال: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: بعثني رَسُول الله عَلَيْ مع العلاء الحضرمي فأوصاه بي خيراً، فلما فصلنا قَال لي: رَسُول الله عَلَيْ قد أوصاني بك خيراً، فانظر ماذا تحب، قال: قلت: تجعلني أؤذن لك ولا تسبقني بآمين، قَال: فأعطاه ذلك (٤).

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم أَحْمَد بن عَبْد الله (٥)، نَا مُحَمَّد بن عَلَى، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود، نَا مُحَمَّد بن المثنى، نَا أَبُو بَكْر الحنفي، نَا عَبْد الله بن أَبِي يَحْيَىٰ قَال: «أَلا (٦) تَسَالني يَحْيَىٰ قَال: سمعت سعيد بن أَبِي هند، عَن أَبِي هريرة أن رَسُول الله ﷺ قَال: «أَلا (٦) تَسَالني

<sup>(</sup>۱) من طريق الجريري رواه الذهبي في سير الأعلام ٩٣/٢ ٥ ـ ٥٩٤ ومن طريق أبي نضرة العبدي في تاريخ الإسلام (١٥ ـ ٢٠) ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي سير الأعلام: «نزلت» وفي تاريخ الإسلام: قرأت.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «فعند» والمثبت عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/ ٣٨١ والذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «لا» والمثبت عن حلية الأولياء.

من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟» فقلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله، قَال: فنزع نمرة على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها، فحَدَّثَني حتى إذا استوعبت حديثه قَال: «اجمعها فصرّها إليك»، فأصبحت لا أسقط حرفاً مما حَدَّثَني [١٣٦١٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَلي بن عُمَر الكَابُلي، وأَبُو القَاسِم عَبْد الصَّمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مندویه، وأَبُو المطعم شاكر بن نصر بن طاهر، وأَبُو عَلي الحَسَن بن مُحَمَّد بن عالي، أنبأ حمد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد بن يوسف بن أَحْمَد الخَشَّاب (١) أَخْبَرَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن دكة، نَا عمرو بن عَلي، نَا مُحَمَّد بن أَبِي عدي، عَن شعبة، عَن سماك بن حرب، عَن أَبِي الربيع قَال: سمعت أبا هُرَيْرَة قَال: كنت عند النبي عَنِي فبسطت قولي عند النبي عَنِي فبسطت قولي عند النبي عَنِي فب محمعت فما نسيت شيئاً بعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، وأَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلَي بن السبط، وأَبُو عَلَي بن السبط، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، [و] (٢) أَبُو العز بن كادش، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكُر بن مالك، نَا إسحاق بن الحَسَن بن ميمون الحربي [أنا] (٣) مسلم بن إِبْرَاهيم، نَا سهل السراج، قال: سمعت الحَسَن يحدُث عن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قال رَسُول الله عَلَيْ: «ما مِن رجلٍ تعلّم كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً مما فرض الله ورسوله فيتعلّمهن ويعلّمهن إلا دخل الجنة». قَال أَبُو هُرَيْرَة: فما نسيتُ حديثاً بعد إذْ سمعتهن من رَسُول الله عَلَيْهِ المُعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المظفر القشيري، قَالا: أنا أَبُو سعد الجنزرودي(؛)، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخلال، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يعلى، نَا وهب بن منبه، أَنْبَأ خالد، عَن يونس، عَن الحَسَن له عَن أَبِي هُرَيْرَة أن رَسُول الله عَلَيْ قَال: «مَن يأخذ مما فرض الله ورسوله كلمة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فيصرّهن في طرف ثوبه فيتعلمهن ويعلّمهن»، قَال: فنشرت قولي ورَسُول الله عَلَيْ يحدُّث ثم ضممته فأرجو أن لا أكون نسيت حديثاً مما قَال رَسُول الله عَلَيْ [١٣٦١٢].

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/١٦ه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل وفوقها ضبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، أَنَا أَبُو الحَسَن الخلعي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان ابن بنت . . . . . (١) الوراق، نَا إسْمَاعيل بن عُلَيّة (٢) ، نَا يونس بن عبيد . . . (٣) الحَسَن، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: «ما من رجل يأخذ مما فرض الله ورسوله كلمة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فيجعلهن في طرف ردائه فيعمل بهن ويعلمهن قال أَبُو هُرَيْرَة: فقلت: أنا، وبسطت قولي، وجعل رَسُول الله ﷺ يحدث حتى انقضى حديثه، فضممتُ ثوبي إلى صدري، فإنّي لأرجو أن أكون لم أنسَ حديثاً سمعته منه ﷺ [١٣٦١٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشيباني، أَنَا الحَسَن بن عَلَي التميمي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي أَبي أَبُو النضر، نَا المبارك، عَن الحَسَن، عَن أَبي هُرَيْرَة قَال: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: "أَلاَ مَن رجلٌ يأخذ مما فرض الله ورسوله كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمساً فيجعلهن في طرف ردائه ليتعلمهن ويُعلمهن قال أَبُو هُرَيْرَة: فقلت: أنا يا رَسُول الله، قَال: «فابسط ثوبك» قَال: فبسطت ثوبي، فحدَّث رَسُول الله عَلَيْ ثم قَال: هضم إليك» فضممت ثوبي إلى صدري، فإني أرجو أن لا أكون نسيتُ حديثاً [سمعته](٥) منه بعد [١٣٦١٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو مسعود عَبْد الرَّحْمٰن بن عَلي بن حمد من كتابه.

أَنَا أَبُو عَلي، أَنَا أَبُو نعيم أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ<sup>(٦)</sup>، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، نَا عَبْد الرَّحْمْن بن جابر، نَا بشر بن شعيب، عَن أبيه.

ح قَال: ونا سليمان، نَا أَبُو زرعة، نَا أَبُو اليمان (٧).

وحَدَّثَني أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر لفظاً، أَنَا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي وعلية أمه، وقيل هي جدته أم أمه ترجمته في تهذيب الكمال ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٢٣١ رقم ٨٤١٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن المسند للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٧٨٨/١ ـ ٣٧٨.

<sup>(</sup>V) غير واضحة بالأصل والمثبت عن حلية الأولياء.

الشرقي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الذهلي، نَا أَبُو اليمان، أَنَا شعيب، عَن الزهري حدَّثني (1) - وفي حديث الذهلي: أخبرني ـ سعيد بن المسيب وأَبُو سلمة بن عَبْد الرَّحْمٰن أن أبا هُرَيْرَة قال (٢): إنكم تقولون إن أبا هُرَيْرَة يكثر الحديث عن النبي عَيْق، وتقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن النبي عَيْق مثل حديث أبي هريرة وإن إخواني ـ وقال الذهلي: إخوتي ـ من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق ـ وقال الذهلي: في الأسواق ـ وكان يشغل إخواني ـ وقال الذهلي: إخوتي ـ من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصّفة ألزم النبي عَيْق وعلى ملء بطني، فأحضر حتى يغيبون وأعي حين ينسون (٣). وقد (٤) قال النبي عَيْق وعلى ملء بطني، فأحضر حتى يغيبون وأعي حين ينسون (٣). وقد (٤) قال النبي عَيْق وعلى مقالتي ـ هذه ثم يجمع اليه ثوبه إلاّ وعي ما أقول»، فبسطته عَليّ حتى إذا وقضى النبي عَيْق مقالته جمعتها (٥) إلى صدري فما نسيت من مقالة رَسُول الله تلك من شيء (٢)[١٢٦١٥].

حَدَّقَنَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، لفظاً، وأَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي بقراءتي عليه، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحُسَيْن، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن السكن أَبُو عُبَيْد اللّه، نَا روح بن عُبَادة، عَن ابن أَبِي ذئب، عَن سعيد المقبري، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قلت: يا رَسُول الله إنّي أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، فقال رَسُول الله إنّي أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، فقال رَسُول الله عَن الله عنه فضممته فما نسيت حديثاً بعد [١٣٦١٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو منصور أَحْمَد بن عَلي بن شكرويه، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلى السمسار.

<sup>(</sup>١) جزء من اللفظة ممحو بالأصل ولم يظهر منها إلا حرفا «حد» والمثبت عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: «حلى» والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل: «يمسون» خطأ، والتصويب عن حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: «جميعها» والمثبت عن الحلية.

<sup>(</sup>٦) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٤ ـ ٥٩٥ وانظر تخريجه أيضاً فيه.

<sup>(</sup>٧) هو يحيى بن محمد بن صاعد، راجع ترجمة محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق في سير الأعلام (١١/ ٤٤٦) ت ٢٨٠٤) ط دار الفكر ويحيى بن محمد بن السكن في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٠٥.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَبِي نصر بن القاسم بن هاجر، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَجْمَد بن أَبْر أَبْر بن أَبْر بن أَبْر أَبْر بن أَبْر بن أَبْر أَبْر

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو منصور بن شكرويه، قالوا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سليم المخرمي، ثنا الزبير بن بكار، نَا أَبُو ضمرة، عَن عَبْد الله بن عَبْد العزيز، عَن عُمَر بن مرداس بن عَبْد الرّبير بن بكار، نَا أَبُو ضمرة، عَن عَبْد الله بن عَبْد العزيز، عَن عُمَر بن مرداس بن عَبْد الرّحَمٰن الجندعي، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قَال رَسُول الله عَيْد: «أبسط ثوبك» فبسطته ثم حَدَّثَني رَسُول الله عَيْد عامة النهار، ثم ضممتُ ثوبي إلى بطني، فما نسيتُ شيئاً مما حَدَّثَني [١٣٦١٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله بن الفضل، وأَبُو المظفر بن أبي القاسم، قَالا: أنا أَبُو سعد الجنزرودي(١)، أَنَا أَبُو عمرو الحيري.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه . . . . . (٢) ، أَنَا أَبُو القَاسِم السلمي ، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرى ، قالا: أنا أَخْمَد بن عَلي بن المثنى ، نَا الحَسَن بن حماد ، نَا معاوية بن هشام ، عَن الوليد بن عَبْد الله بن جميع ، عَن أبي الطفيل ، عَن أبي هُرَيْرة قال : شكوت إلى رَسُول الله عَلَيْ سوء الحفظ ، فقال : «افتح كساءك » قال : فقتحته ، قال : «ضمّه » قال : فما نسيتُ بعد شيئا ، زاد ابن المقرى : سمعته [١٣٦١٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد اللّه عَدَّثَنِي أَبِي (٣)، نَا سفيان، عَن الزهري، عَن عَبْد الرَّحْمٰن الأعرج قَال: سمعت أَبا هُرَيْرَة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هُرَيْرَة يكثر الحديث على رَسُول الله عَلَيْ، والله الواحد (٤)، إنّي كنت امرءاً مسكيناً أصحب (٥) رَسُول الله عَلَيْ على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق (٦) بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «الأللب».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٣٠ رقم ٧٢٧٩ طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٤) كذا قرأتها بالأصل، وفي المسند: والله الموعد.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي المسند: ألزم.

 <sup>(</sup>٦) الصفق في البيع عنى به أنه عند عقد التبايع بين البائع والمشتري، حيث يضعان يد الأول على يد الثاني، فالصفق هو صوت وقع اليدين على بعضهما.

مجلساً فقال: «مَنْ يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه، فلن ينسى شيئاً سمعه مني»؟ فبسطت بردة عَليّ، حتى قضى حديثه، ثم قبضتها إليّ، فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئاً بعد سمعته منه.

آخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو بَكُر المغربي، أَنَا أَبُو بَكُر الجوزقي، أَنَا مكي بن عَبْد اللّه، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن بشر، نَا سفيان، عَن الزهري (١)، عَن الأعرج، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: يزعمون أنّي كثير الرواية عن رَسُول الله على الله على الله على على ملء بطني، وأنه حدَّثنا يوماً فقال: «مَن يبسط ثوبه حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لم ينسَ شيئاً سمعه مني أبداً» ففعلت، فوالذي بعثه بالحق، ما نسبت شيئاً سمعة مني أبداً» ففعلت، فوالذي بعثه بالحق، ما نسبت شيئاً سمعة (٢) منه [١٣٦١٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نَا أَبُو يعلى الموصلي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرَقَندي، قراءة، وأَبُو عَبْد اللّه بن البنا، لفظاً، قَالا: أنا أَبُو خيشة، مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، قَالا: نا أَبُو خيشة، نَا سفيان بن عيينة، عَن الزهري، عَن الأعرج، قَال: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: إنكم تزعمون أنّ أبا هُرَيْرَة يكثر الحديث عن رَسُول الله عَلَيْ والله الموعد ـ كنت رجلاً مسكيناً أخدم رَسُول الله على على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصَّفَق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رَسُول الله عَلَيْ: «مَن يبسط ثوبه فلن ينسى شيئاً يسمعه مني» فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إليّ، فما نسيت شيئاً سمعته بعد، واللفظ للبغوي [١٣٦٢٠].

رواه مسلم عن أبي خيثمة $(^{\circ})$ .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، وأَبُو عَبْد الله بن البنا، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو حفص الكتّاني (٤)، أَنَا البغوي، أَنَا أَبُو خيثمة، نَا حجاج بن مُحَمَّد، عَن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: سمعت.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤٤) كتاب فضائل الصحابة، (٣٥) رقم ٢٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل.

ابن جريج، أخبرني عطاء أنه سمع أبا هُرَيْرَة والناس يسألونه يقول: لولا أنه أنزل في سورة البقرة ما أخبرت (۱) من شيء. لولا أنه قَال: ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيئاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (۲).

اَخْبَرَنَا أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حمد، أَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو العباس بن قتيبة، نَا حرملة، أَنَا ابن وهب، أخبرني يونس قَال: قَال ابن المقرىء، أَنَا أَبُو العباس بن قتيبة، نَا حرملة، أَنَا ابن وهب، أخبرني يونس قَال: قَال ابن المسيب: إِنّ أَبا هُرَيْرَة قَال: يقولون إِنّ أَبا هُرَيْرَة قد أكثر الحديث، والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدّثون مثل أحاديثه، وسأخبركم عن ذلك، إنّ إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وأما إخواني المهاجرون فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم على ملء بطني، فأشهد ما غابوا، وأحفظ ما نسوا، ولقد قَال رَسُول الله ﷺ يوماً: "أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا، ثم يجمعه إلى صدره فإنه لا ينسى شيئاً سمعه فبسطت بردة عَليّ حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حَدَّثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدّثت شيئاً أبداً ﴿إِنْ الذين يكتمون ما أنزلنا من المبيّنات والهدى إلى آخر الآيتين [٢٦٦١٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أَحْمَد بن منصور بن مُحَمَّد السمعاني . . . . . (٣) ، قَال : أنا أَبُو بَكُو أَحْمَد بن الحُسَيْن ، نَا مُحَمَّد بن يعقوب (٤) الأصم ، نَا إِبْرَاهِيم بن سُلَيْمَان ، نَا ابن آدم ، ثم نا ابن لهيعة ، نا أَبُو الأسود ، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن سعد مولى الأسود ، وعن عكرمة أن أبا هُرَيْرَة كان يقول : إن رجالاً يقولون : إنّ أبا هُرَيْرَة يكثر ولم يسمع هذا ، ولعمري . . . . (٥) حدثكم عني هو لكم هدى وكان . . . . (١) .

وقد رُوي عن زيد بن ثابت ما يشهد لهذه الأحاديث بالصحة.

أَخْبَرَنَاه أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الفارسي، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: اخترت.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل.

 <sup>(</sup>٥) بياض بمقدار كلمة بالأصل.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل بمقدار حوالي السطور.

الحُسَيْن، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن عبدان، أَنَا أَحْمَد بن عبيد الصفار، ثنا إسْمَاعيل بن الفضل، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرعرة، نَا فضل بن العلاء، نَا إسْمَاعيل بن أمية، عَن مُحَمَّد بن قيس، يعني ابن مخرمة، عَن أبيه، أنّه أخبره أن رجلاً جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن شيء.

ح قال: وأنا عَلَي بن مُحَمَّد المقرىء الإسفرايني، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن إسحاق، نَا يوسف بن يعقوب، نَا مُحَمَّد بن أبي بكر، نَا الفضل بن العلاء، نَا إسْمَاعيل بن أمية، عَن مُحَمَّد بن قيس أنّه أخبره (١):

أن رجلاً أتى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال: عليك بأبي هُرَيْرَة، فإنّي بينما أنا وأَبُو هُرَيْرَة وفلان في المسجد خرج علينا رَسُول الله على ونحن ندعو الله ونذكر ربنا، فجلس إلينا، فسكتنا، فقال: «عودوا للذي كنتم فيه» قال: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هُرَيْرَة فجعل رَسُول الله على دعائنا، ثم دعا أبُو هُرَيْرَة، فقال: اللّهم إنّي أسألك ما سأل صاحباي هذان، وأسألك علما لا ينسى، فقال النبي على: «آمين»، فقلنا: يا رَسُول الله ونحن نسأل الله علما لا يُنسى، فقال: «سبقكما الغلام الدوسى».

قَال البيهقي: لفظ حديث المقرىء ولم يذكر في إسناده: عن أبيه (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو طاهر بن خُزيمة، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، نَا عَلي بن حجر، نَا إِسْمَاعيل بن جَعْفَر، ثنا عمرو بن أَبي عمرو، عَن سعيد بن أَبي سعيد المقبري، عَن أَبي هُرَيْرَة.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري.

ح وأخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي، قالت: أنا سعيد بن أَحْمَد بنَ مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد المُحَمَّد المخلدي، نَا أَبُو العباس السراج، نَا قتيبة بن سعيد، نَا عَبْد العزيز.

ح وَاَحْبَرَنَا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن المُجْلي، وأَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد ابن عَبْد الباقي، قَالا: أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن الخلال.

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٥٢ وسير أعلام النبلاء ٢/ ٦٠٠.

 <sup>(</sup>٢) يعني عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبيه، والذي في إسناد تاريخ الإسلام: «عن أبيه» وسقطت من سير
 الأعلام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله، حَدَّثَني مُحَمَّد، نَا معاذ بن مُحَمَّد الله، حَدَّثَني مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نَا معاذ بن مُحَمَّد ابن معاذ بن مُحَمَّد بن معاذ بن مُحَمَّد بن معاذ بن مُحَمَّد بن معاذ بن مُحَمَّد، عَن أَبِي بن كعب، حَدَّثَني أَبِي مُحَمَّد بن معاذ، عَن معاذ، عَن مُحَمَّد، عَن أَبِي بن كعب أَن أَبا هُرَيْرَة كان جريئاً على أن يسأل رَسُول الله عنها عنها عنها غيره.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن لؤلؤ، أَنَا عُمَر ابن أيوب السقطي، أَنَا داود بن رشيد، أَنَا بقية، عَن سعد بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَني سوادة المؤذن، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «يا أَبا هُرَيْرَة كن ورعاً تكن من أعبد الناس، وكن قنعاً تكن من أغنى الناس، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً، وأحب للناس ما تحبّ لنفسك تكن مؤمناً، وإياك وكثرة الضحك، فإنّ ذلك يقسي القلب يا أبا هُرَيْرَة».

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يعلى الموصلي، نَا بشر هو ابن الوليد، نَا سُلَيْمَان هو ابن داود اليماني، عَن يَحْيَىٰ يعني ابن أَبِي كثير، عَن أَبِي سلمة قَال:

جاء أَبُو هُرَيْرَة فسلم على النبي ﷺ يعوده في شكواه، فأذن له فدخل عليه فسلم وهو قائم، فوجد النبي ﷺ متسانداً إلى صدر عَلي، وقد مال (٣) عَلي بيده على صدره ضامه إليه، والنبي ﷺ باسط رجليه، فقال النبي ﷺ: «ادنُ يا أبا هُرَيْرَة» فدنا ثم قَال: «ادنُ» فدنا، ثم قَال: «اجلس يا «ادنُ» فدنا حتى مسّ أطراف أصابع أبي هُرَيْرَة أطراف أصابع النبي ﷺ، ثم قَال له: «اجلس يا

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الكناني.

<sup>(</sup>۲) من هذا الطريق رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: قال.

كتب أَبُو بَكُر عَبْد الغفار بن مُحَمَّد، وأخبرني أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن حبيب، وأَبُو منصور بن عبس بن عَبْد اللّه عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو سعيد الصوفي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الفارسي، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو طاهر الفقيه، وأَبُو زكريا . . . . . . . (٢) أَبُو سعيد الصوفي .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلي أَحْمَد بن سعد بن عَلي العجلي الهمداني ببغداد، أَنَا أَبُو الفتح عبدوس بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبدوس.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب، أَنَا أَبُو القَاسِم يوسف بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المهرواني، أَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب المهرواني، أَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الحكم، نَا ابن أَبِي فديك.

وَأَخْبَرَفَا أَبُو سعد أَخْمَد بن مُحَمَّد البغدادي، وأَبُو بَكُر اللفتواني، و أَبُو طاهر مُحَمَّد ابن أَبِي نصر بن أَبِي القاسم، قالوا: أنا أَبُو المظفر مَحْمُود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، أَنَا عمّ والدي الحُسَيْن بن أَحْمَد بن جَعْفَر الكوسج، نَا إِبْرَاهيم بن السدي، نَا الزبير بن بكار، حَدَّثَني أَبُو غزية (٣)، وهو مُحَمَّد بن موسى الأنصاري، حَدَّثَني ابن أَبِي ذئب (٤)، عَن سعيد بن أَبِي سعيد المقبري، عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنه قَال: حفظتُ من رَسُول الله ﷺ دعاءين فأما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، ولم يقل في الناس.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل. (٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، وهو أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري، راجع ترجمة الزبير بن بكار في تهذيب الكمال ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٦ والإصابة ٢٠٨/٤.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا عُبَيْد الله بن عُمَر، حَدَّثَني عُمَر بن عَبْد الله الرومي، حَدَّثَني أَبي ، عَن أَبي هُرَيْرَة قَال: حفظت عن رَسُول الله ﷺ ثلاث جُرُب حديث، أخرجت منها جِرابين، ولو أني أخرجت الثالث خرجتم على بالحجارة.

قال: وحَدَّثَني حمزة بن مالك المديني، حَدَّثَني عمي سفيان بن حمزة، عَن كثير بن زيد، عَن الوليد بن رباح، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: لو أحدثكم بما أعلم لرميتموني بالحجارة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا أَبُو منصور بن شكرويه، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي، قَالا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، ثنا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نا أَبُو عقيل يَحْيَىٰ بن حبيب، نَا زيد بن الحباب، نَا مُحَمَّد بن هلال، حَدَّثني أَبِي أَنه سمع أبا هُرَيْرَة يقول: لو حدثت الناس بما سمعت لرموني بالخزق (١) وقالوا: مجنون.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي التميمي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد اللّه ابن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي (٢)، نَا عَلَي بن ثابت قَال: حَدَّثَني جَعْفَر، عَن يزيد بن الأصم، قَال: قيل لأَبِي هُرَيْرَة: أكثرت أكثرت، قَال: لو حدثتكم بكل ما سمعت النبي ﷺ لرميتموني بالقشع (٣)، وما ناظرتموني.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، أَنَا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن بكير، أَنَا سهل بن عَلي الدوري، أَنَا أَبُو الحَسَن الأثرم، قَال أَبُو عَبِيدة: قالوا: قال أَبُو هُرَيْرَة لو حدثتكم بما أعلم لرميتنوني بالقشع.

والقشع: الجلد أو النطع، قد أخلق و.... (٤) ويبس، وقَال الكلابي: لرميتموني بالقشع. واحدتها قشعة، وهي النخامة (٥)، وقَال مالك بن نويرة (٢) (٧):

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: الخزف، ونص ابن منظور في مختصره عليها أنها الخزق: بالزاي والقاف، وهو ما أثبت، عنى أنهم لرموه بالسهام النافذة، من خزق السهم إذا أصاب الرقبة ونفذ فيها.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن حجر في الإصابة ۲۰۸/۶ من طريق أحمد بن حنبل. ورواه أحمد بن حنبل في المسند ۱٤٦/۳ رقم
 ۱۰۹۰۹ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) القشع أي الجلود كما في الإصابة. ﴿ ٤) غير واضحة بالأصل: وتقرأ: ونتش.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: «التماعه» والصواب ما أثبت. راجع تاج العروس ـ قشع.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: «يوسر».

 <sup>(</sup>٧) البيت في اللسان والصحاح والتهذيب وتاج العروس (قشع) منسوباً لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً. والكامل للمبرد ٣/ ١٤٤٠.

فلا برما<sup>(۱)</sup> تهدي النساء لعرسه إذا القشع من ريح<sup>(۲)</sup> الشتاء [تقعقعا]<sup>(۳)</sup>

آخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو جَعْفَر كامل بن أَحْمَد المستملي، وأَبُو نصر بن قتادة، قَالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن إسحاق بن أيوب الضبعي، نَا الحَسَن بن عَلي بن زياد، نَا ابن أَبِي أويس، حَدَّثَني ابن أَبِي الزناد، عَن أبيه، عَن مُحَمَّد بن عُمارة بن عمرو بن حزم:

أنه قعد في مجلس فيه أَبُو هُرَيْرَة وفيه مشيخة من أصحاب النبي على كثير؛ بضعة عشر رجلاً، فجعل أَبُو هُرَيْرَة يحدِّثهم عن النبي على بالحديث فلا يعرفه بعضهم، ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدِّثهم الحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه، حتى فعل ذلك مراراً، قَال: فعرفت يومئذ أن أبا هُرَيْرة أحفظ الناس عن رَسُول الله على .

آئنبَانَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَلَي بن الآبنوسي، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو البركات، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن عَبْد اللّه العطشي، نَا إِبْرَاهيم بن شريك، يعني ابن الفضل الأسدي، نَا أَبُو سعيد الأشج، نَا وكيع، نَا الأعمش (٤)، عَن أَبِي صالح، قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة من أحفظ أصحاب مُحَمَّد ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الفارسي، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَخْمَد بن علي، نَا أَبُو عيسى يعني الترمذي، أَنَا الحُسَيْن بن حريث، نَا وكيع، عَن الأعمش، عَن أَبي صالح قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة يعني أحفظ من أصحاب النبي ﷺ، ولم يكن بأفضلهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو مُحَمَّد بن عياش، عَن الأعمش، عَن أَبِي الميمون، نَا أَبُو بَكُر بن عياش، عَن الأعمش، عَن أَبِي صالح قَال: ذكر أبا هُرَيْرَة فقَال: لم يكن بأفضلهم ولكنه كان رجلاً حافظاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَني مُحَمَّد بن يزيد، نَا أَبُو بَكُر، يعني ابن عياش، نَا الأعمش، عَن

<sup>(</sup>١) في تاج العروس: ولا برم.

<sup>(</sup>٢) في تاج العروس: «من برد الشتاء» ورواه الصاغاني: «من حس الشتاء».

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت لتقويم الوزن عن تاج العروس.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/١٥٥.

أبي صالح قَال: مَا أَزْعُمُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَة كَانْ أَفْضِلُهُم، ولكنه كَانْ أَحْفَظُهُم (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، قراءة عليه، عَن أَبِي تمام عَلَي بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن عبيد، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبِي خيثمة، نَا موسى بن إسْمَاعيل، نَا مُحَمَّد بن راشد (۲)، عَن محول أن أبا هريرة كان يقول: ربّ كيس عند أَبِي هُرَيْرَة لم يفتحه، يعني من العلم.

قال: ونا ابن أبي خيثمة، نَا هوذة، نَا عوف (٣)، عَن سعيد بن أبي الحَسَن قَال: لم يكن أحد من أصحاب رَسُول الله ﷺ أكثر حديثاً من أبي هُريْرَة على النبي ﷺ وأن مروان ـ زمن هو على المدينة ـ أراد أن يكتبه حديثه كله فأبى، وقَال: ارو كما رَوَينا، فلما أبى عليه تغفّله وأقعل له كاتباً لقناً ثَقِفاً ودعاه، فجعل أبو هُريْرَة يحدُّثه، ويكتب الكاتب حتى استفرغ حديثه أجمع، ثم قَال مروان: تعلم أنا قد كتبنا حديثك أجمع؟ قَال: وقد فعلت؟ قَال: نعم، قَال: فاقرؤوه عليّ، فقرأه فقَال أَبُو هُريْرَة: أما إنكم قد حفظتم، وإن تطعني تمحه، قَال: فمحاه.

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أَبُو القَاسِم عَلي بن الحسن(٤) رحمه الله، قَال:

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حامد المقرىء، قَالا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان، نَا سُلَيْمَان بن حرب، نَا حماد بن زيد (٥)، نَا عمرو بن عبيد الأنصاري، أَنَا أَبُو الزُّعيزعة كاتب مروان بن الحكم أن مروان بن الحكم دعا أَبا (١) هُرَيْرَة، فأقعده خلف السرير فجعل يسأله، وجعلت أكتب، حتى إذا كان عند رأس الحول، دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص، ولا قدّم ولا أخر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَه، أَنَا أَبُو الحَسَن، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا خالد بن حمدان، نَا حمّاد بن زيد، حَدَّثني عمرو بن عبيد

<sup>(</sup>١) بالأصل: أحفظ.

<sup>(</sup>۲) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ۲/ ۹۷.

<sup>(</sup>٣) من طريق عوف الأعرابي رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٨ والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الحسين.

<sup>(</sup>٥) من طريقه رواه الذهبي في سير الأحلام ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: أبو.

الأنصاري، حَدَّثَني أَبُو الزعيزعة ـ كاتب مروان ـ أن مروان أرسل إِلى أَبِي هُرَيْرَة فجعل يسأله، وأجلسني وراء الستر أكتب عنه، حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه، فسأله وأمرني أن أنظر فما غيَّر حرفاً عن حرف.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل الفقيه، وأَبُو المعالي الفارسي، قَالا: أنا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، أَنَا الربيع بن سُلَيْمَان، قَال الشافعي رحمه الله: أَبُو هُرَيْرَة أحفظ من روى الحديث في دهره (١).

حَدَّقَنَا أَبُو عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن لفظا، وأَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد المقرىء.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا أَبُو القَاسِم الفَاسِم الفَاسِم البغوي، نَا أَبُو خيثمة، نَا الوليد بن مسلم (٢)، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن مححول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي قبة من قباب معاوية، فاجتمعوا فيها، فقام أَبُو هُرَيْرَة يحدُّثهم عن رَسُول الله ﷺ حتى أصبح.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد<sup>(٣)</sup>، أَنَا روح بن عبادة، نَا كهمس، عَن عَبْد اللّه بن شقيق قَال: جاء أَبُو هُرَيْرَة إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقَال كعب: ما تريد منه؟ فقَال: أما إنِّي لا أعرف أحداً من أصحاب رَسُول الله ﷺ أَن يكون أحفظ لحديث رَسُول الله ﷺ مني، فقَال كعب: أما إنّك لم تجد طالب شيء إلا سيشبع (٤) منه يوماً من الدهر إلاّ طالب علم أو طالب دنيا، فقَال: أنت كعب؟ فقَال: نعم، [فقال:] (٥) لمثل هذا جئتك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى، أَنَا عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن عباد، ومُحَمَّد بن منصور الجواز المكيان، قَالا: نا سفيان (٦)، عَن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، وزيدت للإيضاح عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) من طريق سفيان بن عيينة رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٥٩٩.

عمرو<sup>(۱)</sup>، عَن وهب بن منبه، عَن أخيه <sup>(۲)</sup> قَال: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: ما من أحد من أصحاب رَسُول الله ﷺ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عَبْد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، وكنت لا أكتب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل الفضيلي، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي، وأَبُو بَكُر أَخْمَد بن يَحْيَى الله وأَبُو الوقت عَبْد الأول بن عيسى، قالوا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المظفر، أَنَا عَبْد الله ابن أَخْمَد بن حمّويه (٣)، أَنَا عيسى (٤) بن عُمَر بن العباس، أَنَا عَبْد الله الدارمي، أَنَا مُحَمَّد بن كثير، عَن الأوزاعي قَال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: إن أبا هُرَيْرَة لا يكتب ولا يكتب.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله بن البنا، لفظاً، وأَبُو القاسِم بن أبي بكر قراءة، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن الصريفيني، أَنَا أَبُو حفص الكتاني، نَا أَبُو القاسِم البغوي، نَا أَبُو خيثمة، نَا مُحَمَّد بن مصعب، نَا الأوزاعي عن (٥) أبي كثير قال: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: إن أبا هُرَيْرَة لا يكتم ولا يكتب .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا عيسى، أَنَا عَبْد اللّه، نَا مُحَمَّد بن عباد، نَا حاتم بن إسْمَاعيل، عَن عَبْد الحميد بن جَعْفَر، عَن عُبَيْد اللّه بن أَبِي مُحَمَّد بن عباد، نَا حاتم بن إسْمَاعيل، عَن عَبْد الحميد بن جَعْفَر، عَن وُجِ أَمه أَنه قَال لأَبِي هُرَيْرَة: كيف حديث كنتَ حدَّثتنيه (٦) في كذا وكذا؟ قَال أَبُو هُرَيْرَة: ما أذكر أنّي حدثتك هذا، فانطلق إلى البيت، فإني لا أحدَث حديثاً إلا هو عندي مكتوب، فانطلقت معه، فأخرج صحيفة صغيرة (٧) فيها ذلك الحديث وحده.

ووجه الجمع بين هذه الحكاية والتي قبلها أن أبا هُرَيْرَة كان لا يكتب في حياة النبي الله على على حفظه لما خصّه به رَسُول الله ﷺ من بسط ردائه كما تقدم، ثم كتب بعد

<sup>(</sup>١) يعني عمرو بن دينار المكي.

<sup>(</sup>٢) يعني همام بن منبه، كما في سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير الأعلام ١٦/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أنا عيسى، أنا ابن عمر بن العباس» خطأ، راجع ترجمة عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي في سير الأعلام ٤١/٨٤.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: حدثته.

<sup>(</sup>V) استدركت عن هامش الأصل.

النبي ﷺ ما كان حفظه عنه، ولولا أنه كان مكتوباً عنده لم يمكنه تقديره بوعاءين<sup>(١)</sup> وثلاث جُرُب على ما بيّنا على أن حكاية ابن منبه أصح إسناداً من التي بعدها، والله أعلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنَا أَبُو بَكُر الحافظ، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن عَلي المقرىء، أَنَا أَبُو عيسى، نَا أَبُو حفص عمرو بن عَلي، نَا أَبُو داود (٢)، نَا عمران القطان، عَن بكر بن عَبْد الله، عَن أَبي رافع، عَن أَبي هُرَيْرَة أَنه لقي كعباً، فجعل يحدُّثه ويسائله (٣)، فقال كعب: ما رأيتُ أحداً لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هُرَيْرَة.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، نَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة (٤)، حَدَّثَني مُحَمَّد بن زرعة الرعيني، نَا مروان بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن إسْمَاعيل بن عُبَيْد الله، عَن السائب بن يزيد قَال: سمعت عُمَر بن الخطاب يقول لأبي هُرَيْرة: لتتركن (٥) الحديث عن يَسُول الله ﷺ أو لألحقنك بأرض دَوْس.

وقَال لكعب: لتتركن (٦) الحديث أو لألحقنّك بأرض القردة.

قَال أَبُو زرعة (٧): وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عَبْد العزيز نحواً منه، ولم سنده.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن البنا، قراءة، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن عبيد، نَا مُحَمَّد بن البنا، قراءة، عَن أبي خيثمة، نَا الوليد بن شجاع، قَال: حَدَّثَني ابن وهب، حَدَّثَني يَحْمَد بن أبوب (^)، عَن مُحَمَّد بن عجلان أن أبا هُرَيْرة كان يقول: إنّي لأحدث أحاديث، لو تكلّمت بها في زمان عُمَر - أو عند عُمَر - لشجّ رأسي.

<sup>(</sup>١) الجملة بالأصل: «تقديره نوعا بين وبثلث حرب» صوبناها عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٢) من طريق أبي داود الطيالسي رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) في سير الأعلام: ويسأله.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/٤٤٥ وابن كثير في البداية والنهاية ١٠٦/٨ والذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦٠٠ ـ ٦٠١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «كثيركن» خطأ، والمثبت عن تاريخ أبي زرعة.

 <sup>(</sup>٦) راجع الحاشية السابقة.
 (٧) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٨) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ١٠٦/٨ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٠١ وقال الذهبي بعد أن أورد الخبر: «قلت: هكذا هو كان عمر رضي الله عنه، يقول: أقلّوا الحديث عن رسول الله ﷺ وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، و هذا مذهب لعمر ولغيره».

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حمدون، أَنَا أَبُو حامد بن الشَّرْقي (١)، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الذهلي (٢)، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حمدون، أَنَا أَبُو حامد بن الشَّرْقي (١)، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الذهلي، عَن أَبِي سلمة قَال عيسى، أَنَا يزيد بن يوسف، عَن صالح بن أبي الأخضر، عَن الزهري، عَن أبي سلمة قَال أَبُو سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قَال رَسُول الله عَلَيْ حتى قُبض عُمَر، قَال أَبُو سلمة: فسألته بمَ؟ قَال: كنا نخاف السياط، وأومأ (٣) بيده إلى ظهره.

قال: ونا الذهلي (٤)، نَا عَبْد الرزَّاق، عَن معمر، عَن الزهري قَال: قَال عُمَر: أَقَلُوا اللهِ عَلَيْ إِلاَّ فيما يعمل به.

قَال: ثم يقول أَبُو هُرَيْرَة: أَفَأَنَا كنت محدثكم بهذه الأحاديث وعُمَر حيّ، أما والله إذاً لا بقيت (٥)، إنّ المخففة (٦) ستباشر ظهري.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن المسلم، نَا أَبُو القَاسِم مكي بن عَبْد السَّلام بن الحُسَيْن المقدسي المعروف بابن الرميلي الحافظ، قدم علينا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد النصيبي، أَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يزيد البصري، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن سلام، نَا شيخ من أهل العلم، ثنا أَبُو حمزة السكري، عَن يَحْيَىٰ بن عُبَيْد الله، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرة قَال:

اتهمني عُمَر بن الخطاب قَال: إنّك تحدُّث عن رَسُول الله ﷺ ما لم تسمعُ منه، هل كنت معنا يوم كان رَسُول الله ﷺ في دار فلان؟ قَال أَبُو هُرَيْرَة: نعم، وقد علمت لأيّ شيءِ سألتني، لأن رَسُول الله ﷺ قَال يومئذ: «مَن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فقال عُمَر: حدُّث الآن عن النبي ﷺ ما شئتَ [١٣٦٢٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو منصور بن شكرويه، أَنَا أَبُو بَكُر بن مردويه، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا معاذ بن المثنى، نَا مُسَدّد (٧)، نَا خالد، يعنى ابن عَبُّد

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الشرفي.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/٢٠٣ ـ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «وأومى».

<sup>(</sup>٤) الخبر من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) كذا تقرأ بالأصل، وفي البداية والنهاية: لأيقنت.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل، والمخففة كمكنسة: الدرة أو سوط من خشب (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>V) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٥.

اللَّه الطحان(١)، نَا يَحْيَىٰ بن عُبَيْد اللَّه، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَال:

بلغ عُمَر حديثي، فأرسل إليّ فقال لي: كنت معنا يوم كنا مع رَسُول الله ﷺ في بيت فلان؟ قَال: قلت: نعم، وقد علمت لمَ سألتني عن ذاك، قَال: ولم سألتك؟ قلت: إن رَسُول الله ﷺ قَال يومئذ: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» قَال: أما لي (٢)، فاذهب، فحدُث [١٣٦٢٥].

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو طاهر أَخْمَد بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر ابن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن هارون بن حميد بن المُجَدِّر، نَا الحُسَيْن بن الجنيد، نَا سعيد بن مسلمة، عَن عاصم بن كليب، عَن أبيه قَال: كان أول حديث أبي هُرَيْرَة قَال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»[٦٢٦٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أبي (٣)، حَدَّثَنَا عفان، نَا عَبْد الواحد يعني ابن زياد، نَا عاصم بن كليب، حَدَّثَني أبي قَال: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: وكان يبتدىء حديثه بأن يقول: قَال رَسُول الله عَلَيْ أَبُو القَاسِم الصادق المصدوق: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»[١٣٦٢٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن عَبْد الرحيم بن أَحْمَد الحاكم، وأَبُو نصر عَبْد الرَّحْمٰن بن عَلَي بن مُحَمَّد بن موسى الشاهد، قَالا: أنا أَبُو زكريا يخيئ بن إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن زكريا بن حرب الحربي، أَنَا أَبُو حاتم مكي بن عبدان بن بكر ابن مسلم التميمي، نَا أَحْمَد بن يوسف السلمي، نَا مُحَمَّد بن كثير، عَن ابن شوذب، عَن عَبْد الله بن القاسم قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة يمرّ بالسوق فيقول: أيها الناس مَنْ كان يعرفني فأنا الذي عرفتم، وَمَنْ لم يعرفني فأنا أَبُو هُرَيْرَة، سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: "مَنْ كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»[١٣٦٢٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا أَبُو القَاسِم عيسى بن

<sup>(</sup>١) ورواه الذهبي في سير الأعلام ٢٠٣/٢ من طريقه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي سير الأعلام: «أما لا» وفي البداية والنهاية: أما إذاً.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٣٨٩ رقم ٩٣٦١ طبعة دار الفكر والذهبي في سير الأعلام ٢٠٣/٢ ومن طريق أحمد بن حنبل رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٥.

عَلَي قَالَ: قُرىء على القاضي أبي القاسم بدر<sup>(۱)</sup> بن الهيثم، نَا أَبُو عَبْد الرحيم الجوزجاني مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الجراح<sup>(۲)</sup>، نَا مُحَمَّد بن كثير، عَن عَبْد الله بن شوذب، عَن عَبْد الله بن القاسم قَال : كان أَبُو هُرَيْرَة إذا مرّ بالسوق قَال : يا أيها الناس مَنْ عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أَبُو هُرَيْرَة ، سمعت رَسُول الله عَيْ يقول : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»[١٣٦٢٩].

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي التميمي، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد اللّه ابن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا عُثْمَان بن عُمَر، أَنَا ابن أَبِي ذئب، عَن سعيد المقبري قَال: يقول ابن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا عُثْمَان بن عُمَر، أَنَا ابن أَبِي ذئب، عَن سعيد المقبري قَال: يقول الله عَلَيْ البارحة في الناس أكثر أبو هُرَيْرَة، فلقيت رجلاً، فقلت له: بأي سورة قرأ رَسُول الله عَلَيْ البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري، فقلت: ألم تشهدها؟ قَال: بلي، [قلت: ] (٣) ولكني (١٤) أدري. [قال أبو هريرة] قرأ بسورة كذا وكذا.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنَا عَلي بن الحُسَيْن بن عَلي، أَنَا أَبُو الفرج مُحَمَّد بن عُمَر بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قَال: قرأت على أَبي بكر مُحَمَّد ابن أَخْمَد بن هارون قلت له: أخبرك إِبْرَاهيم بن الجنيد، نَا مُحَمَّد بن حميد الرازي، نَا مُحَمَّد بن حميد الرازي، نَا مُحَمَّد بن عن مغيرة (٢)، عَن الشعبي قَال: حدث أَبُو هُرَيْرَة فرد عليه سعد، فتواثبا حتى قامت الحَجَزة (٧) وأُرتجت الأبواب بينهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَى بن الصواف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شيبة، نَا أَبِي، نَا جرير، عَن مغيرة، عَن الشعبي قال: نا أَبُو هُرَيْرَة يوماً بحديث، فرد عليه سعد حديثاً، فوقع بينهما كلامٌ حتى أرتجت الأبواب بينهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفل،

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل: قدر.

١) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٢.

٣) زيادة عن مختصر ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: "والتي" خطأ، والمثبت عن ابن منظور.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن المختصر للإيضاح.

<sup>7)</sup> من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦٠٣.

<sup>(</sup>٧) الحجزة هم الذين يمنعون الناس من بعض ويفصلون بينهم بالحق.

أَنَا أَبُو بَكُر الباغندي، نَا شيبان، نَا جرير، نَا نافع قَال: قيل لابن عُمَر: إِن أَبا هُرَيْرَة يقول: من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقَال ابن عُمَر: أكثر علينا أَبُو هُرَيْرَة، فبعث إِلى عائشة فسألها، فصدقت أبا هُرَيْرَة، فقَال ابن عُمَر: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، نا أَبُو عَلَي الواعظ لفظاً، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله، حَدَّثَني أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي عَلَى بن عطاء، عَن الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن ابن عُمَر أنه مرّ بأبي هُرَيْرَة وهو يحدُث عن النبي عَلَيْ أنه قَال: «مَنْ تبع جنازة فصلّى عليها فله قيراط(٢) فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحُد»، فقال له ابن عُمَر: أبا هر، انظر ما تحدّث عن رَسُول الله عَلَيْ. فقام إليه أَبُو هُرَيْرة حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رَسُول الله على يقول: مَنْ تبع جنازة فصلّى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان؟ فقالت: اللهم نعم، فقال أَبُو هُرَيْرة: إنه لم يكن يشغلني عن رَسُول الله عَلَيْ غرس الوديّ ولا صفق بالأسواق، إنّي إنّما كنت أطلب من رَسُول الله عَلَيْ كلمة يُعلمنيها، أو أكلة يطعمنيها. فقال له ابن عُمَر: أنت يا أبا هُرَيْرة ألزمنا لرَسُول الله عَلَيْ وأعلمنا بحديثه.

رواه حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرَّحمٰن أن أبا هريرة حدَّث عن النبي ﷺ فذكر معناه، ولم يذكر قول ابن عُمَر الذي في آخره في مدح أبي هُرَيْرَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المظفر بن القشيري، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قالوا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنَا أَبُو يعلى الموصلي، زاد زاهر: والحَسَن بن سفيان.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو طاهر عُمَر بن مُحَمَّد الحرفق (٣)، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يعلى، قَالا: أنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أسماء، ثنا جويرية، عَن نافع (٤)، عَن عَبْد اللّه أن رَسُول الله ﷺ قَال: «مَنْ أمسك كلباً إلاّ كلباً ضارياً أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كلّ يوم قيراط» فقيل له: إنّ أبا هُرَيْرَة يقول: أو كلب زرع، قال: إن أبا هُرَيْرَة رجل زراع [١٣٦٣٠].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن خنبل في المسند ٢/ ٢٠٠ رقم ٤٤٥٣ وعن أحمد رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «قيراطان» والمثبت عن المسند.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل.(٤) قوله: "عن نافع" مكرر بالأصل.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفراوي، وأَبُو المظفر، ح قَالا: أنا أَبُو سعد، أَنَا ابن حمدان.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الأديب، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، قَالا: أنا أَحْمَد بن عَلي، نَا عُبَيْد اللّه يعني ابن عُمَر القواريري، نَا حمّاد ـ زاد ابن حمدان: ابن زيد ـ نَا عمرو:

أن ابن عُمَر حدَّث أن رَسُول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلاّ كلب ماشية أو كلب صيد، فقيل لابن عُمَر: إنّ أبا هُرَيْرَة يقول: أو كلب زرع، فقال: إنّ لأبي هريرة زرعاً[١٣٦٣١].

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو المظفر بن القشيري، وأَبُو المَقْفر بن القشيري، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قالوا: أنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو طاهر بن خزيمة، نَا جدي، نَا أَحْمَد بن عبدة، ثنا حمّاد، عَن عمرو بن دينار، عَن ابن عُمَر أن رَسُول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد، قيل لابن عُمَر: إنّ أبا هُرَيْرَة يقول: أو كلب زرع، فقال: إن لأبي هُرَيْرة زرعاً [١٣٦٢٢].

قول ابن عُمَر هذا، لم يرد به التهمة لأَبي هُرَيْرَة، وإنّما أراد أن أبا هُرَيْرَة حفظ ذلك لأنه كان صاحب زرع، وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره.

وقد أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا عَبْد الغافر بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان حمد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم (١)، قال: قد زعم بعض من لم يسدد في قوله ولم . . . (٢) لحسن الظن بسلفه أن (٣) ابن مُمَر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هُرَيْرَة، وأنّه ظن به التزيّد في الرواية لحاجته كانت إلى حراسة الزرع، قال: وكان ابن عُمَر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع، قال أَبُو سُلَيْمَان: والأمر فيما زعمه بخلاف ما توهمه، وإنّما ذكر ابن عُمَر هذا تصديقاً لقول أبي هُرَيْرة وتحقيقاً له، ودلّ به على صحة روايته وثبوتها إن كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كبرت عنايته به وكثر سؤاله عنه، يقول: إن أبا هُرَيْرة جدير بأن يكون عنده هذا العلم، وأن يكون قد سأل رَسُول الله على عنه لحاجته كانت إليه إذ كان صاحب زرع، يدل على صحة ذلك فتيا ابن عُمَر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعدما بلغه (٤) خبر أبى هُرَيْرة.

<sup>(</sup>١) يعني أبا سليمان البستي الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، ترجمته في سير الأعلام ١٧/٢٣.

<sup>(</sup>۲) كلمة غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بالأصل.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: «تبعه» والمثبت عن مختصر ابن منظور.

حَدَّقْنَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن مالك، نَا مُحَمَّد بن أيوب، نَا يوسف بن يعقوب الصفار، نَا عَبْد الرَّخْمَن بن أَبِي عَائشة، وأَبُو معاوية، نَا صبيح شيخ لنا قديم قَال: قدم علينا ابن عُمَر فرأى كلباً فقال: يا صبيح لمن (١) هذا الكلب؟ قَال: فقلت: لامرأتين ها هنا قَال: لضرع أو لزرع؟ قَال: ليس لشيء منهما، قَال: فمرهما فليقتلاه.

وقد روى عَبْد الله بن معقل وسفيان بن أَبي زهير عن رَسُول الله ﷺ إباحة اقتناء كلب الزرع كما رواه أَبُو هُرَيْرَة.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنْبَأ أَبُو منصور بن شكرويه، أَنَا أَبُو بَكُر بن مردويه، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا معاذ بن المثنى، نَا مسدد، نَا بشر، يعني ابن المفضل، نَا عاصم بن مُحَمَّد قَال: سمعت أبي يقول: كان ابن عُمَر إذا سمع أبا هُرَيْرَة يتكلم قَال: إنا نعرف ما يقول أَبُو هُرَيْرَة ولكنا نجبن ويجترىء.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن عَبْد الواحد القزويني، نا أَبُو الحَسَن عَلَي بن عمير القزويني، إملاء، نَا عُمَر بن مُحَمَّد، نَا أَبُو بَكُر القاسم بن زكريا المطرز المقرىء.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، نا أَبُو إسحاق المزكي، أَنْبَأُ أَبُو بَكُر بن خزيمة، قَالا: نا بشر بن معاذ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا عُمَر بن مُحَمَّد ابن عَلي، نَا قاسم بن زكريا، حَدَّثَني أَبُو سهل بشر بن معاذ العقدي، نَا عَبْد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عَن أَبِي صالح، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

قَال رَسُول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" فقَال له مروان بن الحكم: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قَال: لا، فبلغ ذلك ابن عُمَر فقَال: أكثر أَبُو هُرَيْرَة. فقيل لابن عُمَر: هل تنكر مما يقول شيئاً؟ قَال: لا، ولكنه اجترأ وجبنًا. فبلغ ذلك أبا هُرَيْرَة فقَال: ما ذنبي إنْ كنت حفظتُ ونسوا(٢)، وقال ابن خزيمة: فقيل له: أو تنكر، وفي حديث الجوهري: ولكنه أكثر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى، أَنَا عَبْد الله

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «أين» والمثبت يوافق السياق التالي.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ونسيوا.

حَدَّثَني جدي، نَا هشيم (١)، عَن يعلى بن عطاء، عَن الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن ابن عُمَر أَنهُ قَال لأَبِي هُرَيْرَة: يا أَبا هر أَنت كنت ألزمنا لرَسُول الله ﷺ وأعلمنا بحديثه.

قال: ونا عَبْد الله، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عباد، نَا سفيان، عَن عمرو، عن طلق، عَن قَزَعة (٢) قَال: قَال ابن (٣) عُمَر: أَبُو هُرَيْرَة خير مني، وأعلم، في حديث ذكره.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَرِ مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا أَبُو عَلي بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٤)</sup>، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي، حَدَّثني عَبْد الله بن نافع، عَن أبيه قال: كنت مع ابن عُمَر في جنازة أبي هُرَيْرَة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحّم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رَسُول الله ﷺ على المسلمين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبو مُحَمَّد الكتاني (٥)، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو زرعة (٢) قَال: قَال مُحَمَّد بن أَبي عُمَر، عَن ابن عيينة، عَن عمرو قَال: قَال لي طاوس: امشِ (٧) حتى نجالس الناس. قَال: فنجلس إلى رجلٍ يقَال له بُشير بن كعب العدوي، فقَال طاوس: رأيت هذا يجلس إلى ابن عباس، فتحدث، فقَال ابن عباس: كأني أسمع حديث أَبي هُرَيْرة.

لعل ابن عباس إنما شبه حديث بشير بحديث أَبي هُرَيْرَة في الإكثار، وقد روى ابن عباس وطاوس عن أَبي هُرَيْرَة، ثم لو كان عندهما متهماً لم يرويا عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفر، نَا مُحَمَّد بن خريم.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السيدي، وأَبُو القَاسِم تميم بن أَبِي سعيد، قَالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنَا الحاكم أَبُو أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن مروان وهو ابن خُريم.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢٠٣/ ٦٠٤.

<sup>(</sup>٢) هو قزعة بن يحيى، أبو الغادية البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «أبو» يعنى عبد الله بن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: الكناني.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ٢/ ٥٤٦ ـ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: «امشنى» والمثبت عن تاريخ أبي زرعة.

نَا هشام، نَا سعيد وهو ابن يَحْيَىٰ سعدان، أَنَا يونس، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة قالت: ألا أعجبك أن أبا هُرَيْرَة جاء فجلس إلى جنب حجرتي، فجعل يحدث عن النبي عَن فيسمعني ذلك، وكنت أسبّح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، وقال أَبُو أَحْمَد: تسبيحي، ولو أدركته لرددت (١) عليه أن ـ وقال أَبُو أَحْمَد: لأن ـ رَسُول الله عَلَى الله عَلَى يسرد (٢) الحديث كسردكم (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حمد، أَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو العباس بن قتيبة، نَا حرملة، أَنَا ابن وهب، أخبرني يونس، عَن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدَّثه أن عائشة قالت: لا يعجبك أَبُو هُرَيْرَة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدِّث عن النبي على يسمعني ذلك، وكنت أسبِّح (٤) فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رَسُول الله على لم يكن يسرد الحديث كسردكم [١٣٦٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي الواعظ، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله ابن أَحْمَد، حَدَّثَني أبي<sup>(٥)</sup>، نَا سُلَيْمَان بن داود، يعني الطيالسي، نَا أَبُو عامر الخزاز، عَن سيار، عَن الشعبي، عَن علقمة قَال:

كنا عند عائشة فدخل أَبُو هُرَيْرَة فقالت: أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها؟ فقال: سمعته منه، يعني النبي ﷺ، قَال عَبْد الله كذا قَال أَبي. فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ذلك (٦) كانت كافرة، وإنّ المؤمن أكرم على الله منه أن يعذبه في هرة، فإذا حدَّثت عن رَسُول الله ﷺ فانظر كيف تحدَّث.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأبهري، نَا أَبُو عروبة، نَا جدي عمرو بن أبي عمرو، نَا أَبُو يوسف، نَا الكلبي، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَال: «لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً ودماً خير له من أن يمتليء شعراً».

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أرددت» والمثبت عن صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «لم يكثر بسرد» والمثبت عن سير الأعلام ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٤٤) كتاب في فضائل الصحابة رقم ٢٤٩٣ وانظر سير أعلام النبلاء ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) أي تصلي نافلة.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ٢٠٤ ـ ٦٠٥ رقم ١٠٧٣٢ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) في المسند: مع ما فعلت.

قَالَت عَائشَة: لم يَحفظ الحديث إنّما قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «لأن يَمتلَىء جوف أحدكم قيحاً ودماً خير من أن يمتليء شعراً هُجيت به»[١٣٦٣٤]

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عُمَر الفقيه، أَنْبَأ أَبُو سعيد مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الفضل قَال: نا جدي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إسحاق بن خزيمة، نَا عَبْد القدوس بن مُحَمَّد بن شعيب بن الحبحاب، نَا عمرو، يعني ابن عاصم، نَا همام، نَا قتادة، عَن أَبي حسان:

أن رجلين من بني عامر أنبا عائشة فقالا: إن أبا هُرَيْرة يحدِّث عن رَسُول الله ﷺ: قَال: «الشؤم في الدابة، والمرأة والفرس»، قَال: فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، فقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم ﷺ ما قاله له إنّما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك.

قَال أَبُو بَكُر بن خزيمة: كذا وحدث في الرقعة: «في الدابة» وهذا علمي تصحيف، إنما هو «في الدار» كما قَال بندار. كذا وجدته في كتابي. لم أجد فيه قَال ما بين قوله ما قَاله وبين إنما كان حدثناه أَبُو موسى حَدَّثَني عَبْد الصمد، نَا همّام، نَا قتادة، عَن أَبي حسان أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقَالا لها: إن أبا هُرَيْرة يقول: إن الطيرة في الدار والمرأة والفرس، فغضبت من ذلك غضباً شديداً، وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، فقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أَبي القاسم عَلَيْ ما قاله، إنما قَال كان أهل الجاهلية يتطيّرون من ذلك.

قَال الإمام أَبُو بَكُر: يشبه أن تكون أم المؤمنين إنما أرادت بقولها كذب إن كان قال ما حكيتما عنه وقد قال العامريان على أبي هُرَيْرة الباطل، لم يقل أَبُو هُرَيْرة أن النبي على قال الطيرة فيما ذكرا، بل الأخبار متواترة عن أبي هُرَيْرة عن النبي على لا عدوى ولا طيرة، والعامريان لا يُدرى من هما، ومن المحال أن يُحتج برواية رجلين مجهولين، فيرد أخبار قوم ثقات حفاظ، مشهورين بالعلم، قد ذكرنا أخبار أبي هُرَيْرة فيما قيل عن النبي على لا عدوى ولا طيرة، اللهم إلا أن يكون العامريان حكيا عن أبي هُرَيْرة فإنه قال: الطيرة في المرأة والفرس والدار، على ما تأولت خبر مضارب بن حزن، وأبي عَبْد الله الجسري فيه في إيقاع اسم الطير على الفأل، كخبر سعد بن أبي وقاص فلم يفهم العامريان عنه ما أراد بذكر الطيرة، ولم يعلما أنه أراد بالطيرة الفأل، فحكيا عنه لفظة أوهمت الخطأ على من سمع اللفظة، ولم

يعلما (١) معناها. أنه تكلم بها على سعة لسان العرب على معنى الأضداد، أو يكون حكاية العامريين عن أبي هُرَيْرَة رويت على ما ذكر في كتاب النكاح إخباراً عن النبي على أن الشؤم في ثلاث، على إضمار شيء وحذف كلمة، لا على إثبات الشؤم في هذه الثلاث. قد أمليت بعض الأسانيد في هذه المسألة في كتاب النكاح.

آخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو العلاء القاضي، أَنَا البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، أَنَا أَبِي، نَا أَبُو يَخْيَىٰ مُحَمَّد بن كُناسة الأسدي (٢)، عَن إلله المحاق بن سعيد، عَن أَبيه، وهو من ولد سعيد بن العاص - قَال يَخْيَىٰ بن معين: لا بأس بهذا الشيخ - قَال دخل أَبُو هُرَيْرَة على عائشة فقالت له: أكثرت الحديث يا أبا هُرَيْرَة عن رَسُول الله على قَال: إنّي والله يا أمناه ما كانت تشغلني عنه المُكْحُلة، ولا المرأة، ولا الدهن، فقالت: لعلّه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور عَبْد الباقي ابن مُحَمَّد بن غالب، قَالا: أنا أَبُو طاهر المخلص.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أَيضاً، أَنَا ابن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا بشر بن الوليد الكندي<sup>(٣)</sup>، نَا إسحاق بن سعيد، عَن سعيد أن عائشة قالت لأَبي هُرَيْرَة: أكثرت الحديث عن رَسُول الله ﷺ يا أبا هُرَيْرَة، قَال: إنّي والله ما كانت تشغلني عنه المكحلة والخضاب، ولكني أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي ـ زاد عيسى: قالت: لَعَلّه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر السوسي، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا ابن سعد (٤)، نَا الوليد بن عطاء بن الأغر، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن الوليد الأزرقي المكيّان، قَالا: نا عمرو بن يَخْيَىٰ بن سعيد الأموي عن جدّه قَال: قالت عائشة لأبي هُرَيْرة: إنّك لتحدث عن النبي على حديثاً ما سمعته منه، فقال أَبُو هُرَيْرة: يا أمه طلبتها وشغلك عنها المرأة والمكحلة، وما كان يشغلني عنها شيء.

<sup>(</sup>١) بالأصل: يعلم.

<sup>(</sup>٢) من هذا الطريق رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٦ والذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٦٤.

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنْبَأ أَبُو بَكُر بنِ المقرىء (١)، أَنَا أَبُو يعلى (٢)، نَا إِبْرَاهيم الشامي، نَا حماد بن سلمة، عَن ثابت، عَن أَبِي المقرىء (١)، أَنَا أَبُو يعلى (٢)، نَا إِبْرَاهيم الشامي، نَا حماد بن سلمة، عَن ثابت، عَن أَبِي رافع:

أن رجلاً من قريش أتى أبا هُرَيْرة في حلّة يتبختر فيها فقال: يا أبا هُرَيْرة إنك تكثر الحديث عن رَسُول الله ﷺ فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً؟ قَال: والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ﴿ليبيننّه للناس ولا يكتمونه﴾(٣) ما حدثتكم بشيء، سمعنا أبا القاسم يقول: «إن رجلاً ممن كان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة»، فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك، قَال أَبُو يعلى: أنا أشك[١٣٦٥].

وأخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر، قالت: قرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يعلى، نَا زحمويه، نَا صالح هو ابن عُمَر الطلحي، حَدَّثَنَا حاجب يعني ابن عُمَر، قَال: دخلت مع الحكم بن الأعرج على بكر بن عَبْد الله، فتذاكروا أمر الميت ببكاء الحي، فحدَّثنا بكر قَال: حَدَّثَنَا رجل من أصحاب النبي عَنِي وكان أَبُو هُرَيْرَة خالفه في ذلك قَال: فقال أَبُو هُرَيْرَة: والله لئن انطلق رجل غازياً في سبيل الله ثم قتل في قطر من أقطار الأرض شهيداً فعمدت امرأة . . . . . (3) أو جهلاً فتلت عليه ليُعذبن هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة عليه، فقال رجل: صدق رَسُول الله عَنِي وكذب أَبُو هر، صدق رَسُول الله عَنِي وكذب أَبُو هر، صدق رَسُول الله عَنِي وكذب أَبُو هر، زاد ابن المقرىء: صدق رَسُول الله عَنِي وكذب أَبُو هر،

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل ا أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٥)</sup>، نَا سعيد بن منصور، نَا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، هو ابن عُلَيّة، نَا زياد ابن مِخْرَاق، عَن عقبة بن سيار، عَن رجل قَال:

كنا قعوداً مع أبي هُرَيْرَة فقام عليه مروان فقال: يا أبا هُرَيْرَة ما تزال تحدّث بأحاديث لإ نعرفها، ثم انطلق، ثم رجع إليه فقَال: يا أبا هُرَيْرَة كيف الصلاة على الميت؟ قَال: مع قولك آنفاً؟ قَال: نعم، قَال: كنا نقول: اللّهمّ أنت ربّها.

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.
 (٤) بياض بالأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٢٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَحْمَد بن مِعروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup>، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني كثير ابن زيد، عَن الوليد بن رباح، قَال: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول لمروان: والله ما أنت والي، وإن الوالي لغيرُك فدعه يعني حين أرادوا أن يدفن الحَسَن مع رَسُول الله ﷺ، ولكنك تدخل فيما لا يعنيك، إنّما تريد بهذا رضا من هو غائب عنك، يعني معاوية، قَال: فأقبل عليه مروان مغضباً، فقَال له: يا أبا هُرَيْرَة إنّ الناس قد قالوا: أكثر عن رَسُول الله ﷺ الحديث، وإنما قدم قبل وفاة النبي ﷺ بيسير، فقَال أَبُو هُرَيْرَة: قدمتُ ـ والله ـ ورَسُول الله ﷺ بخيبر سنة سبع، وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنةً سنوات، وأقمت معه حتى توفي، أدور معه في بيوت نسائه، وأخدمه، وأنا والله يومئذ مقل، وأصلى خلفه وأغزو وأحج معه، فكتب ـ والله ـ أعلم الناس بحديثه، قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة من قريش والأنصار، فكانوا يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه، منهم عُمَر بن الخطاب، وهدي عُمَر هدي عُمَر، ومنهم عُثْمَان وعَلي والزبير وطلحة، ولا والله ما يخفي عليَّ كلِّ حدث كان بالمدينة، وكل من أحب الله ورسوله، وكلّ من كانت له عند رَسُول الله ﷺ منزلة، وكل صاحب لرَسُول الله ﷺ فكان أَبُو بَكُر صاحبه في الغار، وغيره قد أخرجه رَسُول الله ﷺ من المدينة أن يساكنه (٢) فليسألني أَبُو عَبْد الملك عن هذا وأشباهه، فإنه يجد عندي منه (٣) علماً كثيراً جمّاً، قَال: فوالله إن زال(٤) مروان يقصر عنه عن هذا الوجه بعد ذلك، ويتقيه ويخاف جوابه، ويحب على ذلك أن ينال من أبي هُرَيْرَة، ولا يكون هو منه بسبب، يفرق من أن يبلغ أبا هُرَيْرَة إن مروان كان من هذا بسبب فيعود له بمثل هذا، فكف عنه.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي الحَسَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مخلد، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن خُزَفَة (٥)، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة (٦)، نَا هارون بن معروف، نَا مُحَمَّد بن سلمة، نَا مُحَمَّد بن إسحاق، عَن عُمَر أو عُثْمَان بن عروة،

<sup>(</sup>١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٦ ـ ١١٧ عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) زيد في البداية والنهاية: يعرض بأبي مروان الحكم بن العاص؛ وكان النبي ﷺ قد نفاه إلى الطائف.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: نال، والمثبت عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل واضطرب إعجامها ورسمها: «خرمه».

<sup>(</sup>٦) رواه من طريقه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/١١٧.

عَن أبيه، يعني عروة بن الزبير بن العوام، قَال: قَال لي أبي الزبير بن العوام:

أدننى من هذا اليماني ـ يعني أبا هُرَيْرَة ـ فإنه يكثر الحديث عن رَسُول الله ﷺ فأدنيته منه، فجعل أَبُو هُرَيْرَة يحدِّث، فجعل الزبير يقول: صدق، كذب، صدق، كذب، قال: قلت: يا أبه ما قولك صدق كذب؟ قَال: إما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رَسُول الله ﷺ فلا أشك، ولكن منها ما وضعه على مواضعه، ومنها ما لم يضعه على مواضعه.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسماعيل، أَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمَن السلمي، أَنَا أَبُو سهل الإسفرايني، نَا مُسَدّد بن قطن، ثنا أَبُو هشام الرفاعي، نَا حفص بن غيّات، عَن أشعث، عَن مولى لطلحة قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة جالساً في مسجد الكوفة، فمر رجل بطلحة فقال: لقد أكثر أَبُو هُرَيْرَة، فقال طلحة: قد سمعنا كما سمع، ولكنه حفظ ونسينا.

أَخْبَرَنَا أَبُو المظفر بن القشيري، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سهل بن سعدویه، نَا إِبْرَاهیم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقری، قَالاً: أَنا أَبُو يعلى، نَا إِبْرَاهیم بن مُحَمَّد بن عرعرة، نَا وهب بن جریر (۱)، نَا أَبِي قَال: سمعت مُحَمَّد بن إسحاق (۲)، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهیم، عَن أَبِي أنس [مالك] (۳) بن أَبِي عامر قَال:

كنت عند طلحة بن عُبَيْد الله فدخل عليه رجل فقال: يا أبا مُحَمَّد ـ زاد ابن المقرىء: والله، وقالا: ـ ما ندري هذا اليماني أعلم برَسُول الله على منكم أم ـ وقال ابن المقرىء: أو ـ هو يقول على رَسُول الله على وَسُول الله على من رَسُول الله على الله الله وكنا أقواماً أغنياء لنا بيوتات وأهلون، وكنا نأتي نبي الله على النهار ثم نرجع، وكان مسكيناً لا مال له ولا أهل، إنّما كانت يده مع يد النبي على وقال ابن حمدان: نبي الله على وقال ابن المقرىء: ما لم يسمع أحد، ولن ـ وقال ابن حمدان: ما لم يعنى أبا هُرَيْرة ـ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٧ من طريق علي بن المديني عن وهب بن جرير.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦٠٥ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٤١ ـ ٦٠) ص٣٥٣.

١٧) زيادة منا للإيضاح، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٢/١٧.

رواه عَلي بن المديني عن وهب بن جرير، ورواه مُحَمَّد بن سلمة الحراني، عَن ابن إسحاق.

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو الحُسَيْن بن الفراء، وأَبُو غالب بن البنا، قَالا: أنا أَبُو يعلى بن الفراء، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن معروف بن مُحَمَّد البزاز، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، نَا أَحْمَد، يعني ابن بكار، نَا مُحَمَّد هو ابن سلمة، عَن ابن إسحاق، عَن مُحَمَّد بن إبرَاهيم، عَن مالك بن أَبِي عامر، قَال:

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا عَلَي بن الحُسَيْن، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسماعيل قال: قرأت على أبي بكر العسكري قلت له: أخبرك إبْرَاهيم بن الجنيد الخُتلي، نَا مُحَمَّد بن حميد الرازي، نَا إبْرَاهيم بن المختار، نَا شعبة (۱)، عَن الأشعث بن سليم، عَن أبيه، قال: قدمت المدينة فإذا أَبُو أيوب يحدث عن أبي هُرَيْرة وانت صاحب رَسُول الله عَلَيْ؟ قال: إنه كان يسمع، وإني إنّ أروي عنه أحب إليّ من أروي عن النبي عَلَيْهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، ثنا عَبْد العزيز الكتاني<sup>(٣)</sup>، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحْمٰن القطان، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون، وعَبْد الرَّحْمٰن القطان، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون، وعَبْد الرَّحْمٰن بن الحُسَيْن.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، أَنَا أَبِي أَبُو العباس، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، قَالوا: أنا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العقب.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٢٠٦ وابن كثير في البداية والنهاية ٨/١١٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الكناني.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُوا<sup>(۱)</sup> الحَسَن: بن قبيس، والسلمي، الفقيهان، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَبِي الرضا، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان التميمي، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن حَذْلَم (۲).

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا عَبْد العزيز الصوفي، أَنَا عَبْد الرَّحْمَن بِن عُثْمَان، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة (٣)، نَا مُحَمَّد بِن سعيد، أَخْبَرَنَا أَبُو معشر الرواسي، عَن شعبة، عَن أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة (٣)، نَا مُحَمَّد بِن سعيد، أَخْبَرَنَا أَبُو معشر الرواسي، عَن شعبة، عَن أَشعث بِن سليم، عَن أَبِيه قَال: سمعت أبا أيوب يحدث عن أَبِي هُرَيْرَة وأن أحدث عن أَبِي هُرَيْرَة واد ابن حذلم (١٤): وأن أحدث عن أَبِي هُرَيْرَة قد أحبّ إليّ من أن أحدث عن رَسُول الله ﷺ. وفي حديث الرقاشي: وهو إن أبا هُرَيْرَة قد سمع. وقال ابن أبي العقب: يقال أَبُو معشر اسمه عُمَارة بن صدقة، كوفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنْبَأ أَبُو منصور بن شكرويه، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد ابن عَلي السمسار، قَالا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَبْد الله المحاملي، نَا مُحَمَّد بن حسان، نَا يَحْيَىٰ بن السكن، أَنَا شعبة، أَنَا أشعث بن أَبِي الشعثاء، عَن أبيه قَال: قدمت المدينة فإذا أَبُو أيوب يحدُث عن أَبِي هُرَيْرَة عن النبي عَلَيُّ قَال: فقلت له: تحدث عن أَبِي هُرَيْرة وقد سمعت رَسُول الله عَلَيْ؟ قَال: إنه قد سمع، وأحدّث عن أَبِي هُرَيْرة عن النبي عَلَيْ أحب إليّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسمَاعيل، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو طاهر الفقيه، أَنْبَأ أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطان، نَا عَلي بن الحَسَن الدروردي، نَا أَبُو جابر مُحَمَّد بن عَبْد الملك، نَا شعبة، عَن أشعث بن سليم، عَن أبيه قال: أتيت المدينة فإذا أَبُو أيوب يحدِّث عن أبي هُرَيْرَة، فقلت: تحدث عن رجل وقد كنت مع النبي عَلَيْه؟ فقال: إنه قد سمع، وأحدّث عنه أحب إليّ من أن أحدث عن النبي عَلَيْه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أيوب، أَنَا أَبُو الفرج الخصاص، نَا

ابالأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل. وهو أحمد بن سليمان بن أيوب، أبو أيوب الأوزاعي الدمشقي، ترجمته في سير الأعلام ٥١٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: دلم.

مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد قال: قرأت على مُحَمَّد بن أَخْمَد بن هارون قلت له: أخبرك إِبْرَاهيم بن الجنيد، نَا مُحَمَّد بن يزيد بن أَبي الخصيب الأنطاكي، أَنَا ابن لهيعة، عَن بكير بن الأشج، عَن بُسْر<sup>(۱)</sup> بن سعيد، قال: كان يقوم فينا أَبُو هُرَيْرَة فيقول: سمعت النبي عَلَيْ يقول كذا وكذا، سمعت كعباً يقول كذا وكذا، فعمد الناس إلى بعض ما رُوي عن كعب فجعلوه عن النبي عَلَيْ فجعلوه عن كعب، فمن ثم أُنفي حديث أَبي هُرَيْرة.

قَال ابن لهيعة: هو من الناس ليس من أبي هريرة.

حَدَّقَنَا أَبُو القَاسِم مَحْمُود بن عَبْد الله البستي، أَنَا أَبُو عَبْد الله إسْمَاعيل بن عَبْد الغافر ابن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد الفارسي، أَنَا أَبُو حفص عُمَر بن أَحْمَد بن مسرور.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو حفص بن مسرور، إجازة، أَنْبَأ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الجوزقي، أَنَا أَبُو حاتم مكي بن عبدان النيسابوري، نَا مسلم بن الحجاج (٢)، نَا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن الدارمي، نَا مروان الدمشقي، عَن الليث بن سعد، حَدَّثني بكير بن الأشج قَال: قَال أَنا بُسْر (٣) بن سعيد: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيتحدث عن رَسُول الله على ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رَسُول الله على عن كعب، وحديث كعب عن رَسُول الله على .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا الحَسَن بن عُثْمَان التُّسْتَري، نَا سلمة بن حبيب قَال: سمعت يزيد بن هارون قَال: سمعت شعبة يقول: أَبُو هُرَيْرَة كان يدلس(٤).

قرات على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن عبيد، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَحْمَد بن أبي خيثمة، نَا يَحْيَىٰ بن معين، نَا يَحْيَىٰ بن آدم، نَا عبيد، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَحْمَد بن أبي خيثمة، نَا يَحْيَىٰ بن معين، نَا يَحْيَىٰ بن آدم، نَا حَدِيْت إلاّ انتبه لي، حسين (٥) بن عياش، عَن الأعمش قَال: كان إِبْرَاهيم صيرفياً فقل ما أتيته حدَّثت إلاّ انتبه لي،

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل والبداية والنهاية إلى: بشر، والمثبت عن سير الأعلام، ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه من طريقه الذهبي في سير الأعلام ٢٠٦/٢ وابن كثير في البداية والنهاية ١١٧/٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: بشر.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٨/١١٧ وسير الأعلام ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: حسن، والمثبت عن سير الأعلام.

وزاد فيه: وكان أَبُو صالح يحدِّثنا عن أَبِي هُرَيْرَة قَال رَسُول الله ﷺ، قَال رَسُول الله ﷺ، فكنت آتي إِبْرَاهيم فأحدُثه بها، فلمّا أكثرت عليه قَال لي: ما كانوا يأخذون بكلِّ حديث أَبِي هُرَيْرَةً (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا عَلَي بن الحُسَيْن بن عَلَي، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قَال: قرأت على مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون، قلت له: أخبرك إِبْرَاهيم بن الجنيد، نَا الفضل بن دكين، عَن شريك، عَن مغيرة، عَن إِبْرَاهيم قَال: كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هُرَيْرة (٢).

قال: وحَدَّثَني سلمة بن الفضل السعدي، نَا الأشجعي، نَا سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قَال: كانوا يرون في أحاديث أَبي هُرَيْرَة شيئاً.

وحَدَّثَني أيضاً سلمة بن حفص، نَا مُحَمَّد بن عبيد، نَا سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قَال: ما كانوا يأخذون من حديث أَبي هُرَيْرَة إلاّ ما كان من حديث جنة أو نار<sup>(٣)</sup>.

قال: وحَدَّثَني سلمة، نَا أَبُو أسامة، عَن سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قَال: كانوا يدعون من قول أَبي هُرَيْرَة.

أَخْبَرَفَا أَبُو العز بن كادش، أَنَا القاضي أَبُو الطيب الطبري، أَنَا أَبُو الحَسَن الحربي، نَا أَبُو العَسَن الحربي، نَا أَبُو أسامة، عَن الأعمش أَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الجبَّار، نَا داود بن عُبَيْد الله الصفدي، نَا أَبُو أسامة، عَن الأعمش قال: كان إِبْرَاهيم صيرفياً في الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من أحد من أصحابه، أتيته به فأعرضه عليه، فحدثته ذات يوم بحديث من حديث أبي صالح عن أبي هُرَيْرة فقال إِبْرَاهيم: كانوا يتركون شيئاً من قوله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد اللّه المقرى، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحارث القاسِم منصور بن أَبِي أَحْمَد بن حبيب الحبيبي، وأَبُو عدنان عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحارث الحنفي، قالوا: أنا أَبُو عطاء عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن الأزدي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَحْمُود الماليني، أَنَا أَبُو عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن رزين

<sup>(</sup>١) سير الأعلام ٢٠٨/٢ والبداية والنهاية ٨/١١٨.

<sup>(</sup>٢) سير الأعلام ٢/ ٢٠٨ والبداية والنهاية ٨/١١.

<sup>(</sup>٣) سير الأعلام ٢/ ٦٠٩ والبداية والنهاية ٨/ ١١٨.

الباشاني (١)، نَا أَبُو يَحْيَىٰ العسقلاني (٢) عيسى بن أَحْمَد ـ ببلخ ـ نَا مُحَمَّد بن عبيد، عَن سفيان عن منصور، عَن إِبْرَاهيم قَال: لم يكونوا يأخذون من حديث أَبِي هُرَيْرَة إِلاّ ما كان في صفة جنة أو نار.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، قَالا: أنا الوليد، نَا عَلَي بن أَخْمَد، أَنَا صالح بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبي (٣)، نَا مُحَمَّد بن عبيد، نَا سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قَال: كانوا لا يأخذون من حديث أَبي هُرَيْرَة إلا ما كان في ذكر جنة أو نار.

قَال العجلي: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلاّ محمد بن عبيد وحده.

قَال أَبِي: ليس من انفرد بشيء رجع إليه، قد روى سعيد بن المسيب عنه، وقيل وروى أَبُو سلمة بن عَبْد الرَّحْمٰن عنه قيل وغيرهما وقُبلوا.

قول إِبْرَاهيم النخعي هذا غير مقبول منه، ولا مرضي عند من حكى له عنه، فقد قدمنا ذكر من أثنى عليه ووثقه، وذكرنا من روى عنه وصدقه.

وقد أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش فيما قرأ علي إسناده، وناولني إياه وقال اروه عني، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا المعافى بن زكريا<sup>(3)</sup>، نَا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، نَا مُحَمَّد بن يونس الكديمي، ثنا يزيد بن مرة الدباغ، نَا عُمَر بن حبيب<sup>(6)</sup> قَال: كنا عند هارون أمير المؤمنين وبين يديه قوم يتناظرون، فذكروا حديثاً فقالوا: رواه أَبُو هُرَيْرَة عن رَسُول الله عَلَيْ وكذب فيه أَبُو هُرَيْرَة، وارتفعت أصواتهم بتكذيب أَبي هُرَيْرة، فرأيت هارون قد نحا نحوهم ومال إلى قولهم، فقلت أنا: صدق أَبُو هُرَيْرة، وأبو هُرَيْرة الصادق في روايته عن رَسُول الله عَلَيْ وقمت فانصرفت، فلمّا دخلت منزلي وافي بريد فأدخلته، فقال: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول لأنك لا ترجع فقلت في نفسى: الله يعلم أتّى قمت بحق، ونصرت صاحب

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل. راجع ترجمته في سير الأعلام ٢٤/٥٢٥ والباشاني نسبة إلى باشان.

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان العسقلاني أبو يحيى البلخي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٤/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلي ص ١٤٥ رقم ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٤) رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٠٥ ـ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) هو عمر بن حبيب العدوي القاضي، تولى قضاء البصرة أيام الرشيد ترجمته في تاريخ بغداد ١٩٧/١١.

رَسُول الله ﷺ، ومضيت إلى هارون فدخلت عليه وهو جالس على كرسي من ذهب حاسراً عن ذراعيه، بيده سيف، فقلت: يا أمير عن ذراعيه، بيده سيف، فقال: يا عُمَر بن حبيب تقبل عليّ بالرد بما أقبلت به، فقلت: يا أمير المؤمنين الذي قلته إزراء على رَسُول الله ﷺ إذا كان أصحاب رَسُول الله ﷺ كذابين فأمر الإسلام كله باطل، والصلاة والصوم والطلاق والحدود. قال: صدقت يا عُمَر بن حبيب، أحياك الله، أحييتني أحياك الله.

قَال القاضي<sup>(۱)</sup>: الفصيح زريت على الرجل زراية، وأزريت به إزراء وقد كان أَبُو هُرَيْرَة ذا دين متين وفضل واضح مبين.

قرانا على أبي عَبْد الله بن أبي، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر بن بيري، أَنَا أَبُو عَبْد الله الزعفراني، نَا ابن أبي خيثمة، نَا الوليد بن شجاع، نَا حفص بن غياث، عَن ابن جريج (٢)، عَن من حدَّثه قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة: إِنِّي لأجزىء الليل ثلاثة أجزاء، جزءاً للقرآن، وجزءاً أنام، وجزءاً أتذكر فيه حديث رَسُول الله ﷺ.

قال: ونا موسى بن إسْمَاعيل، نَا حماد<sup>(٣)</sup>، أَنَا العباس الجريري، عَن أَبِي عُثْمَان النهدي، قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة يصلي ثلث الليل، وامرأته ثلثاً<sup>(٤)</sup> وابنته ثلثاً<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله، حَدَّثَني أَبِي، نَا يونس، نَا حماد، يعني ابن زيد (٥)، عَن العباس بن فروح الجريري، قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: تضيفت أبا هُرَيْرَة سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا، قال: قلت: يا أبا هُرَيْرَة كيف تصوم قال: أما أنا فأصوم من أول الشهر ثلاثاً (٢)، فإن حدث بي حَدَث كان آخر شهري.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا

<sup>(</sup>١) يعني المعافى بن زكريا الجريري القاضي.

 <sup>(</sup>۲) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) من طريق حماد بن زيد في البداية والنهاية ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «ثلث» وفي البداية والنهاية: ثلثه.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: يزيد.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا في سير الأعلام ٢/ ٢٠٩ وانظر البداية والنهاية ٨/ ١١٨.

أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن، نَا ابن سعد<sup>(۱)</sup>، أَنَا مسلم بن إِبْرَاهيم، نَا إسحاق بن عُثْمَان القرشي، نَا أَبُو أيوب قَال: كان لأَبي هُرَيْرَة مسجد في مخدعه، ومسجد في بيته، ومسجد في حجرته، ومسجد على باب داره إذا خرج صلّى فيها جميعاً، وإذا دخل صلّى فيها جميعاً.

قال: ونا ابن سعد، أَنَا يَخْيَىٰ بن عباد، نَا حماد بن سلمة، عَن هشام بن سعيد بن زيد ابن أَبِي زيد الأنصاري، عَن شراحيل أن أبا هُرَيْرَة كان يصوم الاثنين والخميس<sup>(٢)</sup>، وقَال إنّهما يومان ترفع فيهما الأعمال.

قال: ونا ابن سعد، أَنَا المعلى بن أسد، نَا عَبْد العزيز بن المختار، عَن خالد، عَن عكرمة أن أبا هُريْرَة كان يسبِّح كل يوم باثنتي عشرة ألف تسبيحة يقول: أسبح بقدر ديتي (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن النقور.

قَالا: أنا عيسى، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا داود، نَا هشيم (٤)، عَن يعلى بن عطاء، عَن ميمون بن أَبي مسرة قَال: كانت لأَبي هُرَيْرَة صيحتان في كل يوم، أول النهار فبقول: ذهب الليل وجاء النهار وعُرض آل فرعون على النار، فإذا كان العشي قَال: ذهب النهار وجاء الليل وعُرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد (٥) صوته إلاّ استعاذ بالله من النار.

كذا قَال والصواب: ابن ميسرة (٦).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد التيمي، أَنَا أَبُو منصور بن شكرويه، أَنَا أَبُو بَكُر ابن مردويه، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا معاذ بن المثنى، نَا مسدد، نَا يَخْيَىٰ، عَن شعبة، عَن يعلى بن عطاء، عَن ميمون بن [أبي] ميسرة قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة إذا أصبح قَال: ذهب الليل وجاء الليل وعُرض وجاء النهار (۷) وعُرض آل فرعون على النار، وإذا أمسى قَال: ذهب النهار وجاء الليل وعُرض آل فرعون على النار.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١٨/٨ عن ابن سعد. (٢) سير الأعلام ٢/ ٦٠٩ ـ ٦١٠ عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) سير الأعلام ٢/ ٦١٠ والبداية والنهاية ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/١١٨.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «أحداً» خطأ.

<sup>(</sup>٦) وهو ما جاء في البداية والنهاية صواباً.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: ذهب النهار وجاء الليل وفوق الكلام إشارة إلى الهامش، وكتب عليه: «ذهب الليل وجاء النهار» وهو ما أثبتناه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية وأَبُو بَكُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، قَالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، أَنَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا عَبْد اللَّه ابن المبارك (۱)، أَنَا موسى بن عبيدة، عَن زياد بن ثوبان، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: لا تغطبن فاجراً بنعمته، فإنّ من ورائه طالباً حثيثاً (۲) طلبه جهنم ﴿كلما خبت زدناهم سعيراً﴾ (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو بَعْدَ بن معروف، أَنَا أَبُو عَلَي بن فهم، نَا أَبُو سعد، أَنَا كثير بن هشام، نَا جَعْفَر بن برقان، نَا الوليد بن زروان، حَدَّثني عَبْد الوهاب المدني قَال: بلغني أن رجلاً دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال: مررت بالمدينة، فإذا أَبُو هُرَيْرة جالس في المسجد حوله حلقة يحدثهم فقال: حدثني خليلي أَبُو القَاسِم نبي الله عَلَيْ ثم استعبر فبكى، ثم عاد فقال: حَدَّثني خليلي أَبُو القَاسِم نبي الله عَلَيْ ثم استعبر فبكى، ثم قام (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر السوسي، أَنَا أَبُو الحَسَن الساجي، أَنَا أَبُو عَلي الفقيه، نا أَبُو عَبْد الله الكاتب، أَنَا موسى بن إسْمَاعيل، نَا عَبْد المؤمن الساجي، قَال أَبُو عَلي منبر رَسُول الله عَلَيْ مقاماً السدوسي قَال: سمعت أبا يزيد المديني قَال: قام أَبُو هُرَيْرَة على منبر رَسُول الله عَلَيْ مقاماً دون مقام رَسُول الله عَلَيْ بعتبة ثم قَال: الحمد لله الذي هدى أَبا (٧) هُرَيْرَة للإسلام، الحمد لله

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق ص٢٢٠ ـ ٢٢١ رقم ٦٢٣ وعن ابن المبارك في البداية والنهاية ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) في الزهد: طالب حثيث.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢/ ٦١١ من طريق جعفر بن برقان.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: الحسن.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: الرعداني. (٧) بالأصل: أبو.

الذي علّم أبا هُرَيْرة القرآن، الحمد لله الذي منّ على أبي هُرَيْرة بمُحَمَّد ﷺ، الحمد لله الذي أطعمني الخمير وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوّجني ابنة غزوان بعد ما كنت أجيراً لها بطعام بطني وعُقبة رجلي، أرحلتني فأرحلتها كما أرحلتني.

آخُبَرِتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، قالت: نا أَبُو عُثْمَان سعيد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن نعيم، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الله بن أَخْمَد الصيرفي المعروف بابن الرومي، نا أَبُو العباس السراج، نَا قتيبة، نَا ابن لهيعة (١)، عَن أَبِي يونس، عَن أَبِي هريرة أنه صلّى بالناس يوماً، فلما سلّم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماً، وجعل أبا هُرَيْرَة إماماً، بعد أن كان أجيراً لابنة غزوان على شبع بطنه، وحمولة رجله.

قال: ونا ابن لهيعة، عَن أَبِي يونس أن أبا هُرَيْرَة كان يقول: والله يا أهل الإسلام إن كانت إجارتي إلاّ على كسرة يابسة وعقبة في ليلة غبراء مظلمة (٢).

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٣)، أَنَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إسحاق، نَا يعقوب الدورقي، نَا إِسْمَاعيل بن عُلَيّة، عَن الجُريري، عَن مضارب بن حَزْن قَال:

بينا أنا أسير من الليل إذا رجل يكبّر، فألحقه بعيري، فقلت: مَنْ هذا المكبّر؟ فقال: أَبُو هر، قلت: ما هذا التكبير؟ قَال: شكر، قلت: على مه؟ قَال: على أن كنت أجيراً لبسرة (٤) بنت غَزْوان بعتبة رجلي وطعام بطني، وكان القوم إذا ركبوا سقت بهم، وإذا نزلوا خدمتهم فزوجنيها الله، فهي امرأتي، فأنا إذا ركب القوم ركبتُ، وإذا نزلوا خدمت.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد ناصر بن سهل بن أَحْمَد البغدادي (٥)، أَنَا أَبُو عَبْد الله عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن يوسف . . . . (٦)، أَنْبَأَ أَبُو إِبْرَاهيم إسْمَاعيل بن ينال (٧) المحبوبي، نَا أَبُو العباس

<sup>(</sup>۱) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦١١ وابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٨ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١١٩/٨.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/ ٣٨٠ ومن طريق ابن علية في سير الأعلام ٢/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٤) في الحلية: لبرة.

<sup>(</sup>٥) قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢٢٩/ب.

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>V) رسمها بالأصل: «سال» بدون إعجام، راجع ترجمته في سير الأعلام ١٧٦/٣٧.

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محبوب التاجر، نَا أَبُو عُثْمَان سعید بن مسعود، نَا یزید بن هارون، نَا الجُریری، عَنْ مضارب بن حَزْن قَال:

بينا أنا أسير تحت الليل إذا رجل يكبّر، فألحقته بعيراً فقلت: من هذا؟ قَال: أَبُو هُرَيْرَة، قلت: فما هذا التكبير؟ قَال: شكر، قلت: على ماذا؟ قَال: إنّي كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان، فكنت إذا ركب القوم سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم، وإذا أتيت على مكان سهل نزلت، ثم قلت: والله لا أبرح هذا المكان حتى تجعل عصيدة. قَال: فزوجنيها الله بعد، فأنا أركب إذا ركب القوم، وأخدم إذا نزلوا، وإذا أتيت على نحو من مكانها نزلت، فقلت: والله لا أبرح هذا المكان حتى يعصد لي عصيدة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن الفضل ابن مُحَمَّد بن إسحاق بن يوسف، نَا البُرَيري، عَن أَبِي مصعب الجهني قَال:

كنت أسير على ناقة فإذا أنا برجل يكبّر فألحقته ناقتي، قلت: مَنْ هذا المكبّر؟ قَال: أَبُوا هُرَيْرَة، قال: قلت: فما هذا التكبير؟ قَال: شكراً لربي، كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان فكنت إذا ركب القوم سقت بهم، وإذا نزلوا خدمتهم، وإذا أتيت على مكان سهل نزلت فقالت: والله لا أريد هذا المكان حتى تجعل في فيّ العصيدة، قَال: فزوجنيها الله، فأنا أركب إذا ركب القوم، وأخدم إذا نزلوا، فإذا أتيت على نحو من مكانها فقلت: والله لا أريد هذا المكان حتى تجعل لي عصيدة، قلت: يا أبا هُرَيْرَة هل سمعت من خليلك أبي القاسم شيئاً؟ قَال: قَال رَسُول الله ﷺ: «لا عدوى ولا هامة وخير الطير الفأل والعين حق»[١٣٦٣٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن طلحة بن عَلي الراذي، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حبابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلي بن الجعد، أَنَا زهير بن معاوية، عَن أَبِي إسحاق، عَن إمام مسجد سعد قال: قدم أَبُو هُرَيْرَة الكوفة فصلى الظهر والعصر واجتمع عليه الناس قال، فذكر قوماً منه يعني أنه كان قريباً منه قال: فسكت فلم يتكلم، ثم قال: إنّ الله وملائكته يصلون على أبي هُرَيْرَة الدَّوسي، فتغاير القوم فقالوا: إن هذا ليزكي نفسه، قال: ثم قال، وعلى كلّ مسلم ما دام في مصلاه ما لم يحدث حَدَثاً بلسانه أو بطنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن المُسَلِّم الفرضي، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحسين

عَبْد الرَّحْمٰن بن إسحاق بن عَبْد العزيز اللهبي، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن اللهبي، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن هشام بن ملاس، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب (١)، نَا الحجاج بن نصير، نَا هلال بن عَبْد الرَّحْمٰن الحنفي، عَن عطاء بن أَبي ميمونة، عَن أَبي سلمة قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة وأَبُو ذر:

باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً (٢)، وباب نعلمه عملنا به أو لم نعمل به أحب إلينا من مائة ركعة تطوعاً، وقالا: سمعنا رَسُول الله على يقول: «إذا جاء طالبَ العلم الموتُ وهو على هذه الحال مات وهو شهيد»[١٣٦٣٧].

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد المقرى، نَا الحَسَن بن الحُسَيْن بن حمكان الفقيه، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إسحاق بن إِبْرَاهيم القاضي بالأهواز، نَا موسى بن إسحاق بن إِبْرَاهيم القاضي الأنصاري، نَا أَبُو إِبْرَاهيم الترجماني، نَا إِسْمَاعيل بن عياش، عَن أَبي بكر الهذلي، عَن عون بن عَبْد الله:

أن رجلاً جاء إلى أبي ذر فقال له: يا أبا ذر إنّي أريد أن أعلم العلم، وأخاف أن أضيعه، فقال له: تعلم العلم فإنك إن مت عالماً خيرٌ لك من أن تموت جاهلاً، ثم جاء إلى أبي الدرداء، فقال له: يا أبا الدرداء إنّي أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال له: تعلم العلم فإنك إن تتوسد العلم خير من أن تتوسد الجهل، ثم جاء إلى أبي هُرَيْرة فقال: يا أبا هُرَيْرة إنّي أريد أن أتعلم العلم، وأخاف أن أضيعه، فقال أبُو هُرَيْرة: تعلم العلم فإنك لن تجد له إضاعة أشد من تركه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا أَبُو الحَسَن الربعي، حَدَّثَني أَبِي قَال: قَال ابن حباب:

جاء رجل إلى أبي ذر فقال: إنّي أريد أن أتعلم العلم، وأنا أخاف أن أضيعه، ولا أعمل به، قَال: إنك إن توسد العلم خير من أن توسد الجهل، ثم ذهب إلى أبي الدرداء، فقال له مثل ذلك، فقال له أبُو الدرداء: إنّ الناس يُبعثون من قبورهم على ما ماتوا عليه، فيبعث العالم عالماً والجاهل جاهلاً، ثم جاء إلى أبي هُرَيْرة فقال له مثل ذلك، فقال له أبُو هُرَيْرة: ما أنت بواجد شيئاً أضيع له من تركه.

<sup>(</sup>١) من طريق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/١١٩.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: تطوع، خطأ، والمثبت عن البداية والنهاية.

أخبرني أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد التيمي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن ررا، وأَبُو مسعود سُلَيْمَان بن إِبْرَاهِيم، قَالا: أنا أَبُو الفرج عُثْمَان بن أَحْمَد بن إسحاق البرجي، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عُمَر بن حفص الجورجيري، أَنَا أَبُو يعقوب إسحاق بن الفيض، نَا القاسم بن الحكم العربي، نَا عَبْد الله بن الوليد الوصافي (١)، عَن العوام بن جويرية البصري، عَن الحَسَن قَال:

جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أريد أن أطلب العلم وأخاف إذا علمت أن أضيعه، فما ترى؟ فقال: إنّ الله يبعث الناس على علمهم، فإن تُبعث عالماً خير لك من أن تُبعث جاهلاً، ثم أتى أبا ذر فقال: إنّي أريد أن أطلب ـ وقال التيمي: أريد أطلب ـ العلم، وأخاف إذا علمت أن أضيعه، فما ترى؟ قال: أن تفترش العلم خيرٌ لك من أن تفترش الجهل، ثم أتى أبا هُرَيْرَة فقال: إنّي أريد أن أطلب العلم وأخاف إذا علمت أن أضيعه فما ترى لي؟ قال: كفى بترك العلم إضاعة. قال: فقال الحَسَن: وكان أبو هُرَيْرَة من أحسن القوم كلاماً.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد ناصر بن سهل بن أَحْمَد البغدادي، أَنَا أَبُو عَبْد الله عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن يوسف، أَنَا إِسْمَاعيل بن ينال المحبوبي، ثنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محبوب التاجر، نَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مسعود، نَا يزيد بن هارون، نَا الجُرَيري، عَن رجل قال:

أتيت على (٢) أبي هُرَيْرَة وهو ساجد يقول: اللّهم لا أزنين، اللهم لا أسرقن، اللّهم لا أنافقن، اللّهم لا أرتدّن، فسكتُ عنه حتى فرغ وقلت: يا أبا هُرَيْرَة أو تخاف هذا وأنت رجل من أصحاب النبي ﷺ؟ ثم قَال: أمنت محرّف القلوب؟ وما أَذْرَى الرجل إذا أصبح على ما يمسي عليه، وإن أمسى على ما يصبح عليه؟! ثم قَال: أمنت محرّف القلوب.

هذا الرجل هو أَبُو العطّاف.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا أَخْمَد، نَا الحُسَيْن، نَا ابن سعد، أَنَا عفان بن مسلم، نَا حمّاد بن سلمة، أَنَا سعيد الجُرَيري عن أَبِي

<sup>(</sup>۱) هذه النسبة إلى وصاف بن عامر العجلي واسمه مالك، ومن ولده عبد الله بن الوليد (الأنساب: الوصافي ٥/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

عطاف أنّ أبا هُرَيْرَة كان يقول: أي رب لا أزنين، أي رب لا أسرقن، أي رب لا أكفرن، فقيل له: أو تخاف قَال: أمنت بمحرّف القلوب ثلاثاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، ومُحَمَّد ابن موسى، قَالا: نا أَبُو العباس الأصم، نَا العباس الدوري، نَا عَبْد الله بن البسري، عَن صالح المري، عَن هشام بن حسان، عَن مُحَمَّد بن سيرين، عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنه كان يقول في آخر عمره: اللّهم إنّي أعوذ بك أن أزني، أو أعمل بكبيرة في الإسلام، يقول بعض أصحابه: يا أبا هُرَيْرَة ومثلك يقول هذا، ويخافه، وقد بلغت من السن ما بلغت وانقطعت عنك الشهوات وقد شافهت النبي عَيْنَة وبايعته وأخذت عنه قَال: ويحكم وما يؤمنني وإبليس حي (١)؟!

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الحَسَن، أَنَا أَبُو الحَسَن رَشَا بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، نَا أَحْمَد بن مروان، نَا إِبْرَاهيم بن نصر، نَا عَلي بن الجعد، نَا حماد بن سلمة، نَا أَبُو حازم، عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنّه أقام على أمه ولم يحج حتى ماتت.

أَخْبَرَفَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو الطيب عُثْمَان بن عمرو بن مُحَمَّد بن المنتاب، نَا يَخْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك، أَنَا داود بن قيس، أخبرني رجل أن أبا هُرَيْرَة كان إذا غدا من منزله لبس ثيابه ثم وقف على أمه فقال: السَّلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عني خيراً كما ربيتني صغيراً، فترة عليه، وأنت فجزاك الله عني خيراً يا بُنيّ كما بررتني كبيرة، ثم يرجع فإذا رجع قال مثل ذلك.

قال: وأنا ابن المبارك، أَنَا يونس، عَن الزهري، قَال: بلغنا أن أبا هُرَيْرَة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الحاسب، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا أَبُو الحَسَن، أَنَا أَبُو عَلي، نَا ابن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأسدي، نَا عُمَر بن سعيد قَال: سمعت عَبْد الرَّحْمْن بن سابط وأبا الزبير يقولان: لقيت أبا هُرَيْرَة ابنةً له فقالت له: إنّ الجواري يعيرنني، يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب فقال: قولي لهن: إنّ أبي لا يحليني الذهب يخشى عليّ حرّ اللهب (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٩ عن غير واحد عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨/١١٩.

قال: ونا ابن سعد، أَنَا هاشم بن القاسم الكتاني، نَا سُلَيْمَان بن المغيرة، عَن يونس بن عبيد، ثنا سُلَيْمَان بن أَبِي سُلَيْمَان، عَن أبيه، قَال: رأى أَبُو هُرَيْرَة زنجية كأنّها شيطان، فقَال أَبُو هُرَيْرَة ينا سُلَيْمَان اشتر لي هذه الزنجية، فاشتريتها وهو على حمار معه ابن له، فقَال أَبُو هُرَيْرَة لابنه: اردفها خلفي، قَال: فكره ابنه ذاك، فجعل ابنه يرجيه ليخرجه من السوق فقَال: اردفها خلفي ويحك، والله لشعلة من نار أجدُ مسها خلفي أحبّ إليّ من أن أرغب عن هذه إلاً أحملها أني لو انتسبت وانتسبت لم يجاوز إلاً قليلاً حتى نجتمع، أردفها قَال: فأردفها خلفه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا ثابت بن بندار، ثنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي ، نَا عَبْد اللّه بن بكر، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: قال عُمَر وأرادني على العمل فأبيت عليه، فقال: قد سأل يوسف العمل وكان خيراً منك، قال: قلت: إنّي أخاف أن أعمل بغير علمٍ، وأن أقضي بغير حكم، هذه مختصرة.

أَخْبَرَنَا بها بتمامها أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو يعلى إسحاق بن عَبْد الرَّحْمٰن الصابوني، أَنْبَأ أَبُو يزيد حاتم بن محبوب الشامي، حَدَّثَنَا سلمة بن شبيب، نَا عَبْد الرزَّاق، أَنَا مَعْمَر (١)، عَن أيوب، عَن ابن سيرين:

أن عُمَر بن الخطاب استعمل أبا هُرَيْرَة على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال له عُمَر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله، وعدو كتابه؟ فقال أَبُو هُرَيْرَة: لستُ بعدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو<sup>(۲)</sup> من عاداهما، قال: فمن أين هي لك؟ قال: خيل نُتجت، وغلة رقيق لي، وأعطية تتابعت عليّ، فنظروا فوجدوه كما قال، فلمّا كان بعد ذلك دعاه عُمَر ليستعمله فأبي أن يعمل له، فقال له: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيراً منك، طلبه يوسف، فقال: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أَبُو هُرَيْرَة ابن أُميمة وأخشى ثلاثاً واثنتين، قال عُمَر: فهلا قلت خمساً؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حكم، أو يضرب ظهري وينتزع مالي، ويشتم عرضي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/٦١٢ وابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١١٩ وحلية الأولياء ٣٨٠/١ ـ ٣٨١

<sup>(</sup>٢) بالأصل: أعدو.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي أَحْمَد بن سعيد بن عَلَي العجلي، أَنَا الرئيس أَبُو عَبْد الله القاسم ابن الفضل الثقفي، قَالا: أنا أَبُو الفرج عُثْمَان بن أَحْمَد بن إسحاق البرجي، نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عُمَر بن حفص، نَا أَبُو بَكُر إسحاق بن إِبْرَاهيم النهشلي شاذان، نَا سعد هو ابن الصلت، عَن يَحْيَىٰ بن العلاء، عَن أيوب السختياني، عَن محمَّد بن سيرين، عَن أَبِي هُرَيْرَة:

أن عُمَر بن الخطاب دعاه ليستعمله فأبى أن يعمل له، فقال عُمَر: أتكره العمل وقد طلبه من كان خيراً منك، طلبه يوسف بن يعقوب النبي على فقال أَبُو هُرَيْرَة: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أَبُو هُرَيْرَة ابن أُميمة، فأخشى ثلاثاً واثنين، فقال عُمَر: أفلا قلت خمساً؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حكم، وأن يضرب ظهري ويدرع (١) مالي، ويشتم عرضي.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلي بن المسلمة، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمَّامي، أَنَا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، أَنَا الحَسَن بن (٢) عَلي القطان، نَا إسْمَاعيل بن عيسى، أَنَا أَبُو حُدِّيفة إسحاق بن بشر، أَنَا حفص بن غيّاث، عَن هشام بن حسان، عَن مُحَمَّد بن سيرين، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

لما قدمتُ من البحرين قَال عُمَر: يا عدوّ الله، وعدوّ الإسلام، خنتَ مال الله، قَال: لستُ بعدوّ الله، ولا عدوّ الإسلام، ولكني عدوّ من عاداهما، ولم أخن مال الله، ولكنها أثمان خيل لي تناتجت عندي، وسهام لي اجتمعت، قَال: فكرّر ذلك عليّ ثلاث مرات فكلّ ذلك أردّ عليه، فأغرمني اثني عشر ألف درهماً، قَال: فقمت في صلاة الغداة فقلت: اللّهم اغفر لأمير المؤمنين؛ فأرادني بعد ذلك على العمل، فقلت: لا أعمل لك، قَال: أو ليس يوسف كان خيراً منك؟ وقد سأل العمل، قلتُ: إنّ يوسف نبي وابن نبي، وأنا ابن أميمة، وإنّي أخاف ثلاثاً واثنتين، قال: لا تقول خمساً؟ قلت: لا أخاف أن أقول بغير حكم، وأقضي بغير علم، وأن يضرب ظهري، ويشتم عرضي، ويؤخذ مالي.

أَنْبَانًا أَبُو طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد الأصبهاني، وأَبُو المعمر المبارك بن أَحْمَد، وأَبُو حفص عُمَر بن ظفر (٣)، وغيرهم، قالوا: أنا الحُسَيْن بن عَلي بن البُسْري، أَنَا عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. (٢) كتبت فوق الكلام بالأصل.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في سير الأعلام ٢٠/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير الأعلام ١٩/ ١٨٥.

يَحْيَىٰ السكري، أَنَا الصفار، نَا الرمادي، نَا عَبْد الرزَّاق، أَنَبا معمر، عَن مُحَمَّد بن زياد قَال (١):

كان مُعَاوِية يبعث أبا هُرَيْرَة على المدينة فإذا غضب عليه عزله وبعث مروان قال: فبعث مروان على المدينة، قال: فجاء أَبُو هُرَيْرَة يدخل على مروان فحجبه، فلم يلبث أن نزع مروان وبعث أبا هُرَيْرَة قال: فقال لغلام أسود: قف على الباب فلا تمنع أحداً أن يدخل فإذا جاء مروان فاحبسه، قال: ففعل الغلام ودخل الناس، وجاء مروان ليدخل، فقام إليه الأسود فدفعه في صدره وقال: ارجع. قال: ثم دخل مروان بعد ذلك، فقال لأبي هُرَيْرَة: حُجبنا منك، قال: إنّ أحق من لا أنكر(٢) هذا لأنت(٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبُد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخْمَد أَنا الحُسَيْن، نَا ابن سعد<sup>(٤)</sup>، أَنَا عفان بن مسلم، وعارم بن الفضل، قالا: نا حماد بن سلمة، عَن ثابت، عَن أَبِي رافع قال: كان مروان ربما استخلف أبا هُرَيْرَة على المدينة فيركب حماراً قد شد عليه، قال عفان: قرطاطاً، وقال عارم: برذعة، وفي رأسه خلبة (٥) من ليف فيسير فلقي الرجل، فيقول: الطريق قد جاء الأمير، وربما أتى الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب فلا يشعرون بشيء حتى يُلقي بينهم ويضرب برجليه فينزع الصبيان فيفرّون، وربما الأعراب فلا يشعرون بشيء دع العُراق (٦) للأمير، فأنظر فإذا هو ثريدة بزيت.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ (٧)، نَا أَبِي ، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن الحَسَن، نَا أَحْمَد بن سعيد، نَا ابن وهب، حَدَّثَني عمرو بن الحارث، عَن يزيد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أَبِي مالك القرظي حدَّثه أن أبا هُرَيْرَة أقبل في السوق يحمل حزمة حطب،

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٥٦ وسير الأعلام ٢/ ٦١٣ والبداية والنهاية ٨/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام: «من لا ينكر» وفي البداية والنهاية: إنك أحق الناس أن لا تغضب من ذلك.

<sup>(</sup>٣) عقب ابن كثير في آخر الخبر: والمعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة، ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «حليه» والمثبت عن ابن سعد، والخلبة: حبل دقيق، صعب الفتل.

٦) العراق واحده عرق، والعرق هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٣٨٤/١ - ٣٨٥ وسير الأعلام ٢/ ٦١٤ وتاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٣٥٦.

وهو يومئذ خليفة لمروان فقَال: أوسع الطريق للأمير يابن أبي مالك فقلت: أصلحك الله يكفي هذا فقَال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه.

سمعت أبا المظفر بن القشيري يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني قال: سمعت العباس<sup>(۱)</sup> أبا السراج الطوسي يقول: رُئي أَبُو هُرَيْرَة وهو أمير المدينة وعلى ظهره حزمة حطب وهو يقول طرقوا للأمير.

آخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو المعالي ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء (٢) مُحَمَّد ابن عَلي، أَنَا أَبُو البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي ، نَا سُلَيْمَان بن داود، نَا حكيم بن حبان، حَدَّثني أَبِي قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة يستخلفه مروان على المدينة فكان إذا جاء قالوا: قد جاء الأمير: قد جاء الأمير، فيقول أَبُو هُرَيْرَة: أمير ولا دراهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حماد (٢)، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن الجُنَيد الخُتلي (٤)، نَا سُلَيْمَان بن حرب، نَا حماد بن سلمة، عَن عَلي بن زيد، عَن أَبِي الزعيزعة، كاتب مروان، قال: بعث مروان إلى أبي هُرَيْرَة بمائة دينار، فلما كان المد (٥) أرسل إليه فقال: إنه ليس إليك بعثت وإنما غلطت، فقال: ما عندي منها شيء وإذا خرج عطائى فاقبضوها (٢) قال: وإنّما أراد مروان أن يعلم أينفقها أم يحبسها.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، قَالا: أنا الحُسَيْن بن جَعْفَر، قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد أَخْبَرَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي أَحْمَد، نَا العلاء بن عَبْد الجبار، نَا حماد بن سلمة، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سعيد بن المسيب قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة إذا أعطاه مُعَاوِيَة سكت، وإذا أمسك عنه تكلم (٧).

<sup>(</sup>١) استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) غير مقروءة بالأصل.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو بشر الدولابي في الكني والأسماء ١/ ١٨٤ والبداية والنهاية ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الكني والأسماء إلى: الجيلي.

<sup>(</sup>٥) في الكني والأسماء: بعد.

<sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل ورسمها: «ما سعوها» والمثبت عن المختصر، وفي الكنى والأسماء: فاقتصره.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٢٢ عن أحمد بن حنبل، والذهبي في السير ٢/ ٦١٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنْبَأ أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نَا أَبُو بَكُر البكراوي، عَن يَحْيَى المقرىء، نَا أَبُو بَكْر البكراوي، عَن يَحْيَى المقرىء، نَا الخضر (١) بن داود، نَا أَحْمَد بن داود السلمي، نَا أَبُو بَكْر البكراوي، عَن يَحْيَى ابن سعيد الأنصاري، عَن سعيد بن المسيب قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة يسبّ مروان فإذا أعطاه سكت.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو طاهر الفقيه، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن القطان، نَا إِبْرَاهيم بن الحارث، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي بكير، نَا حماد بن سلمة عَن ثابت، عَن أَبِي رافع أن أبا هُرَيْرَة قَال: ما من أحدَ من الناس يهدي إليّ بهدية إلاّ قبلتها، فأما المسألة فإنّي لم أكن أسأل(٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا ابن الفهم، نَا ابن سعد، أَنَا الفضل بن دكين، نَا حفص بن غياث، عَن هشام بن عروة، عَن من سمع أبا هُرَيْرَة يقول: درهم يكون من هذا ـ وكأنه يمسح العرق عن جبينه ـ أتصدّق به أحبّ إليّ من مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف من مال فلان (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، أَنَا أَبُو نعيم (٤) أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن السحاق، نَا أَبِي، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحَسَن، نَا أَحْمَد بن سعيد، نَا ابن وهب، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن نشيط، عَن أَبِي (٥) الأسود قال: بنى رجل داراً بالمدينة، فلما فرغ منها مر أَبُو هُرَيْرة عليها وهو واقف على باب داره، فقال: قف يا أبا هُرَيْرة ما أكتب على باب داري؟ قال: وأعرابي قائم - قال أَبُو هُرَيْرة: اكتب عليها: ابنِ للخراب، ولد للثكل، واجمع للوارث، فقال الأعرابي: بئس ما قلت يا شيخ، فقال صاحب الدار: ويحك هذا أَبُو هُرَيْرة صاحب رَسُول الله عَلَيْهَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نَظِيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل ، نَا أَحْمَد بن مروان، نَا أَحْمَد بن أَبي عمران، نَا سعيد بن سُلَيْمَان، نَا زكريا بن منظور، ثنا مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) بالأصل: الحصري.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: «أسكر» تحريف.

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦١٥ من طريق هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ١/ ٣٨٥.

 <sup>(</sup>٥) الذي في الحلية: «عنى بني الأسود» ورجح محققه أن يكون عن «أبي الأسود».

ابن عقبة قَال: أرسل مروان بن الحكم إلى أبي هُرَيْرَة أن يكتب له في داره بيتاً يبرك به، فلما دخل الدار قَال: يا غلام اكتب: تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تبلغون؛ والله لا أزيدك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو يعلى الصابوني، أَنَا أَبُو جَعْفَر الحاماني، يعني مُحَمَّد بن الحُسَيْن البغوي، نَا أَبُو العباس المحبوبي، نَا عَبْد المجيد بن إِبْرَاهيم البوسنجي، نَا القعنبي، نَا عَبْد العزيز بن أَبِي حازم، عَن أبيه:

أن مروان بن الحكم لما بنى داره قَال للبنّاء: انظر ما يملي عليك أَبُو هُرَيْرَة، اكتبه في وجه الدار، فجاء أَبُو هُرَيْرَة فقال: اكتب: تبنون شديداً، وتأملون بعيداً، والأجل قريب، فقال البناء: والله لا أكتب هذا.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا ابن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سليم العبدي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن عياش، عَن أبي بكر ابن أبي مريم، عَن شيخ له قَال: سألت أبا هُرَيْرَة عن المروءة فقال: ثبوته (١) في مجلسه، والغداء والعشاء بأفنية البيوت، واستصلاح المال، ومعاونة الأخوان والذبّ عنهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا أَبُو سعيد الأشج، نَا عَبْد العزيز بن أبان، عَن خالد، عَن عَبْد الله بن دينار، عَن المسيب بن دارم قَال: كان أَبُو هُرَيْرَة ـ من حسن خلقه ـ يؤاكل الصبيان.

[قال ابن عساكر:]<sup>(۲)</sup> كذا فيه، وهو وهم وصوابه عن خالد بن دينار، وهو أَبُو خلدة<sup>(۳)</sup>، وعن عَبْد الله مزيدة.

أَخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبار، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، أَنَا عُمَر بن مُحَمَّد بن عَلِي الزيات (٤)، نَا أَبُو عيسى أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى العراد، نَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الله الهروي، نَا أَبُو عبيدة

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى رجل ما، يتحدث عنه.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) وهو خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة البصري، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «الرباب» تصحيف، راجع ترجمته في سير الأعلام ٢١/٣٢٣.

الحداد، نَا أَبُو خلدة، عَن المسيب بن دارم قال: إن كان أَبُو هُرَيْرَة من حسن خلقه ليؤاكل الصبيان.

[قال ابن عساكر: ](١) الصواب: يؤاكل كما تقدم.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو العباس أَحْمَد بن الفضل بن أَحْمَد، أَنَا جدي أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن علي القطان، قراءة عليه، وأنا حاضر، نا عُثْمَان بن مُحَمَّد المقرىء، نَا عَبْد الواحد بن أَحْمَد الهاشمي، نَا أَبُو عَبْد الله الملجمي القاضي الهاشمي، نَا أَبُو عَبْد الله الملجمي القاضي بالرملة، نا إسحاق بن الحَسَن الحربي، نَا موسى بن إسْمَاعيل، نَا سلمة، نَا وائلة، حَدَّثني عُمَر بن أَبِي الصهباء قَال: مررت بأبي هُرَيْرَة وهو مستلقي (٢) واضع ثوبه تحت رأسه وإحدى رجليه على الأخرى وهو يتغنى غناء الرهبان:

لما رأيتك لي محبّاً وإليّ حين أغيب صبّا أعرضت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا إلا لقول نبينا زوروا عن الأيام غبّا ولقوله من زار غبد... ...اً منكم يزداد حبّا

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسن بن المظفر، وأَبُو غَالِب بن البَنّا، وأَبُو العزّ بن كادش، وأَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الفضل بن الجرّاح، قراءة عليه، نَا أَحْمَد هو ابن عَبْد الله بن . . . . (٣) القزاز، نا أَبُو سعيد يعني عَبْد الله بن سعيد، نَا أَبُو خالد، نَا ابن عجلان، عَن أبيه قَال: جاء رجل إلى أبي هُرَيْرَة فقال: إنى أصبحت صائماً، فأكلت. قَال: ذاك طعاماً أطعمكه الله.

قَال: وقَال واقعت أهلي قَال: يابن أخي أنت لم تعوَّد الصيام<sup>(٤)</sup>.

رواها غير أبي خالد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري.

أَخْبَرَنَا بِهِا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بِن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو بِن مندة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بِن يوه، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني<sup>(ه)</sup>، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بِن صدران الأزدي، نَا عُمَر بِن عَلي، نَا

<sup>(</sup>١) زيادة منا. (٢) كذا بالأصل بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٨/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

مُحَمَّد بن عجلان، عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة أن رجلاً سأله قَال: إنّي كنت صائماً فدخلت بيت أبي فأكلت وأنا ناسى، قَال: الله أطعمك.

[قال:]<sup>(۱)</sup> ثم دخلت بيتاً آخر فأكلت وشربت، قَال أَبُو هُرَيْرَة: يابن أخي أنت لم تعوّد الصيام.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الدر ياقوت بن عَبْد الله قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني ـ زاد ابن السمرقندي، وأَبُو الحسين<sup>(۲)</sup> بن النقور، قَالا: ـ أنا أَبُو طاهر المخلص، أَنَا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن داود الطوسي، نَا أَبُو عَبْد الله الزبير بن بكار، حَدَّثني إسْمَاعيل بن أَبِي أويس عن سُلَيْمَان بن بلال، عَن مُحَمَّد بن عجلان، عَن سعيد، عَن أَبِي هُرَيْرَة:

أن رجلاً قال له: إنّي أصبحت صائماً فجئت أبي فوجدت عنده خبزاً ولحماً فأكلتُ حتى شبعتُ ونسيتُ أنّي صائم، فقال أَبُو هُرَيْرَة: الله أطعمك، قال: ثم خرجتُ حتى جئت ـ وقال ابن النقور: أتيت ـ فلاناً فوجدت عنده لقحة تُحلب، وقال ابن النقور: فحلبت، فشربت من لبنها حتى رويتُ قال: الله سقاك، قال: ثم رجعت إلى أهلي فقلت، وقال المزرفي (٣): فنمت، فلما استيقظت دعوت بماء فشربته فقال: أنت يا أخي لم تعوّد الصيام.

قال: ونا الزبير، حَدَّثني سفيان بن عيينة (٤)، عَن مسعر، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن هرمز، قَال: كان مولى لنا يأتي أبا هُرَيْرَة فيقول له أَبُو هُرَيْرَة: سلام ورحمة الله ومت وشيكا وأكبر الله لمن سفصل (٥) من المال والولد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر الشاهد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا أَخْمَد، نَا أَبُو عَلي، نَا ابن سعد، أَنَا موسى بن إسْمَاعيل، نَا .... (٦) حدثني حصين بن عرفطة اليربوعي قَال: كانت لأَبِي هُرَيْرَة امرأة، فبقيت زماناً لا تشتكي، فأراد أَبُو هُرَيْرَة أَن يطلّقها، ثم إنها اشتكت، فقَال أَبُو هُرَيْرَة أَن يطلّقها، ثم إنها اشتكت، فقَال أَبُو هُرَيْرَة : منعتنا هذه طلاقها بشكواها.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح. (٢) تحرفت بالأصل إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: «عتبة» راجع ترجمة الزبير بن بكار في تهذيب الكمال ٦/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) کذا.

<sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل: عشر.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء، أَنَا البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي، ثنا أَبُو أَحْمَد قَال: قيل لسفيان: مات أبو ذر فقال سفيان وأنا أسمع نا موسى بن عبيد، أَنَا عن رجلٍ عن أبي هُرَيْرَة أن رجلاً كان يؤذيه بلسانه فقيل لأبي هُرَيْرَة: مات فلان: فقال: ليس في الموت شماتة، لو أخبرتموني أنه أُمِّر على إمارة وأصاب مالاً، وولد له ولد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله، أَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المحمي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن المحمي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن المحمي، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن المبارك، ثنا حزم (۱) الشَّرْقي (۱)، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن المبارك، ثنا حزم (۱) قال: (۳) سمعت الحَسَن يقول: كان أَبُو هُرَيْرَة إذا مرت به جنازة قال: اغدوا فإنا رائحون، أو روحوا فإنّا غادون.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عمرو العبدي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر، نَا ابن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني خلف بن هشام، نَا حزم قَال: سمعت الحَسَن قَال<sup>(3)</sup>: كان أَبُو هُرَيْرَة إذا مرت به جنازة قَال: اغدوا فإنا رائحون أو روحوا فإنا غادون.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشحامي، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، ومُحَمَّد بن موسى، قَالا: نا أَبُو العباس هو الأصم، نَا الربيع بن سُلَيْمَان، نَا عَبْد اللّه بن وهب، عَن سُلَيْمَان بن بلال، عَن كثير بن زيد، عَن الوليد بن رباح، عَن أَبِي هُرَيْرَة أَنه كان إذا سمع أحداً يسأل أن من هذه الجنازة؟ قَال: هو ابن (٦) عَبْد اللّه دعاه فأجابه، أو أمته دعاها فأجابته، الله يعرفه، وأهله يفقدونه، والناس ينكرونه، أغدوا فإنا رائحون، أو روحوا فإنّا غادون.

أَنْبَانًا أَبُو عَلَي الحداد، أَنَا أَبُو نُعِيم الحافظ (٧)، ثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نَا إسحاق بنُ

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: الشرفي.

<sup>(</sup>٢) هو حزم بن أبي حزم القطعي أبو عبد الله البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ١٣٢ عن غير واحدٍ.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة بالأصل ورسمها: «سسرا».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل: «هو ابن عبد الله» وفي المختصر: هذا عبد الله.

<sup>(</sup>V) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٣٨٣/١.

إِبْرَاهيم، أَنْبَأَ عَبْد الرزَّاق، عَن معمر، قَال: بلغني عن أَبِي هُرَيْرَة أَنه كان إذا مرّ بجنازة قَال: روحي فإنا غادون، أو اغدي فإنا رائحون، موعظة بليغة، وغفلة سريعة، يذهب الأول ويبقى الآخر، لا عقل له.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد (١)، أَنَا رَوْح بن عبادة، نَا ابن عون، عَن عبيد بن باب قَال:

كنت أصبّ على أَبي هُرَيْرَة من إداوة وهو يتوضأ فمرّ به رجل فقَال: أين تريد؟ قَال: السوق، فقَال: إن استطعت أن تشتري الموت من قبل أن ترجع فافعل. ثم قَال أَبُو هُرَيْرَة: لقد خفتُ الله مما استعجل القَدَرَ.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الموسي، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن العباس، نَا إِبْرَاهيم الحربي، نَا مُحَمَّد بن منصور، نَا الْحَسَن بن موسى، نَا غانم بن راشد، عَن عطاء قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة:

إذا رأيتم ستًا فإن<sup>(۲)</sup> كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها، فلذلك أتمنى الموت، أخاف أن تدركني إذاً؛ إمرةُ<sup>(۳)</sup> السفهاء، وبيع الحكم وتهون بالدم، وقُطعت الأرحام وكثرت الجَلاَوزة (٤)، يتخذون القرآن مزامير.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو عمرو بن مندة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا اللنباني، ثنا ابن أَبي الدنيا، نَا أَبُو بَكُر بن سهل، أَنَا عَبْد الرزَّاق، أَنَا معمر، عَن يَحْيَىٰ بن أَبي كثير، عَن أَبي سلمة بن عَبْد الرَّحْمٰن قَال: دخلت على أَبي هُرَيْرَة وهو مريض فقال: إن استطعت أن تموت فَمُتْ، فوالله ليأتين على العلماء زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهبة الحمراء يصيبها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلِي بن المُسَلِّم الفرضي، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، إملاء، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: قال.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: أمرت.

<sup>(</sup>٤) الجلاوزة، واحدها جلواز، وهي الشرط.

الحَسَن بن مخلد (١) بن (٢) عمرو الدرار، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَبِي العَوّام الرياحي (٣)، نَا أَبُو عامر، نَا عَلِي بن المبارك، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن أَبِي سلمة بن عَبْد الرَّحْمٰن:

أنه دخل على أبي هُرَيْرَة وهو مريض قال: فضممته إلى صدري وقلت: اللهم اشف أبا هُرَيْرَة، فقال: اللّهم لا ترجعها يا أبا سلمة إن استطعت أن تموت فَمُت، فوالذي نفس أبي هُرَيْرَة بيده يوشك أن يأتي على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، ويوشك أن يأتي على الناس زمان يأتي الرجل قبر المسلم فيقول: وددت أتي صاحب هذا القبر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحسين أَنَا أَبُو بشران، نا أَبُو عَلَي بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا ، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن درست القرشي (٥)، نَا أَبُو إِسْمَاعِيل القَنَاد (٢)، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير أَن أَبا سلمة حدَّثه قَال: دخلت على أَبِي هُرَيْرة وهو وجع شديد الوجع، فاحتضنته، فقلت: اللّهم اشفِ أَبا هُرَيْرة، قَال: اللّهم لا ترجعها - قَالها مرتين - ثم قَال: إن استطعت أن تموت فمت، والله الذي نفس أَبي هُرَيْرة بيده، ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهبة الحمراء، وليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه المسلم فيتمنى أنه صاحبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنْبَأ أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة (٧)، نا أَبُو مسهر، حَدَّثَني صدقة بن خالد، عَن ابن جابر، عَن عمير بن هانىء قال: كان أَبُو هُرَيْرَة يقول: تشبثوا بصدغي معاوية، اللّهم لا تدركني سنة ستين.

أَخْبَوَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو الفتح ناصر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسن البغدادي، ابن مخلد ترجمته في سير الأعلام ١٧/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل «بن عمرو الدرار» وثمة سقط لم أتبينه بين كلمة «مخلد» وما بعدها. راجع الحاشيتين السابقة والتالية.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في سير الأعلام ١٩/١٧.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الحسن.

 <sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل، وهو يحيى بن درست بن زياد القرشي الهاشمي أبو زكريا البصري، ترجمته في تهذيب الكمال ٧٣/٢٠.

 <sup>(</sup>٦) بدون إعجام بالأصل ورسمها: «العاد» وهو أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك البصري القناد، ترجمته في تهذيب الكمال ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.

القرشي، قَالا: أنبأ القاسم بن أبي العلاء، أنّا أبُو نصر بن الجندي، نَا خيثمة بن سُلَيْمَان، أنّا العباس بن الوليد، أخبرني ابن شعيب أخبرني زهير بن مُحَمَّد، أخبرني مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن ابن أبي ذئب، عَن المقبري، عَن أبي هُرَيْرَة أنه قَال حين حضره الموت: لا تضربوا عليّ فسطاطاً، ولا تجعلوا معي مِجْمراً، وأسرعوا بي، فإنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إذا وضع الرجل السوء وضع الرجل السوء على سريره قَال: أسرعوا بي أسرعوا بي مرتين، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قَال: يا ويله أين تذهبون بي»[١٣٦٣٨].

كذا قَال زيد أسقط من إسناده عَبْد الرَّحْمٰن بن مهران .

اَخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم الشّحّامي، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوسف، أَنَا أَبُو سعيد (٢) بن الأعرابي، أَنَا سعدان بن جبير (٣) (٤)، أَنَا يزيد ...... (٥) أن أبا هُرَيْرَة أوصى عند موته: أن لا تضربوا على قبري فسطاطاً، ولا تتبعوني مجمراً (٢)، وأسرعوا بي فإنّي سمعت رَسُول الله على يقول: «إذا وضع المؤمن على سريره يقول: قدّموني قدّموني، وإذا وضع الكافر على سريره يقول: يا ويلتاه أين تذهبون بي؟» [١٣٦٤،].

وكذا رواه الثوري عن ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ ١٤٤ رقم ٧٩١٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: سعد.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل: جبير، راجع ترجمة أبي سعيد ابن الأعرابي في سير الأعلام ٤٠٧/١٥ وترجمة سعدان بن نصر في سير
 الأعلام ٣٥٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وثمة سقط في السند. لم أتبينه.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل حوالي سطر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: مجمر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم عَبْد الصَّمد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مندویه، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي ابن مُحَمَّد بن عُمَّد بن عُمَّد بن عَيسى بن يَحْيَى الخطراني البندي، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي المثنى، نَا قبيصة بن عقبة، عَن سفيان، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمْن بن مهران، عَن أَبي هُرَيْرَة قَال: الرَّحْمْن بن مهران، عَن أَبي هُرَيْرَة قَال:

إذا متّ فلا تضربوا على قبري فسطاطاً، ولا تمشوا معي بمجمر، وأسرعوا بي المشي، فإنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إذا وضع العبد الصالح على السرير قال: قدّموني قدّموني، وإذا وضع الرجل السوء على السرير قال: يا ويلتي أين تذهبون بي؟»[١٣٦٤١].

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو سهل بن سعدویه، أَنَا أَبُو الفضل الرازي، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا مُحَمَّد بن زنبور أَبُو صالح، نَا قبيصة بن عقبة، نَا سفيان، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مهران، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال: عَبْد الرَّحْمٰن بن مهران، عَن أَبِي هُرَيْرَة قَال:

إذا أنا متّ فلا تضربوا على قبري فسطاطاً، ولا تمشوا معي بمجمر، وأسرعوا بي المشي، فإنّي سمعت النبي على يقول: «إذا وضع العبد الصالح على السرير قال: قدّموني قدّموني، وإذا وضع الرجل السوء قال: يا ويلا أين تذهبون بي؟»[١٣٦٤٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، وأَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو عَلَي بن السبط، وأَبُو عَلَي بن السبط، وأَبُو غالب بن البنا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكُر بن مالك، نَا عَبْد الله بن الحَسَنُ الحراني، نَا خالد بن يزيد، نَا أَبُو ال. . . . . . (١) أنه سمع مُحَمَّد بن عمرو يقول: سمعت أَبُا هُرَيْرَة وجئته في مرضه أعوده وهو يقول: قد قلتُ لأهلي إذا مت فلا تعمَّمُوني ولا تقمّصوني فإن رَسُول الله عليه لم يعمم ولم يقمص.

كذا قَال، وقد أسقط من إسناده: أبا سلمة.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، والمبارك بن أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو نصر المبارك بن أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو نصر المبارك بن أَحْمَد بن عَلي البقال، قالوا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، نَا عيسى بن عَلي، نَا أَبُو مُحَمَّد يَحْيَى ابن مُحَمَّد بن صاعد، نَا عقبة بن سنان، نَا عُثْمَان بن عُثْمَان الغَطفاني، نَا مُحَمَّد بن عمرو، عَن أَبِي سلمة قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة: إذا متّ فلا تنوحوا عليّ فإن رَسُول الله ﷺ لم يُنح عليه، ولا تتبعوني بمجمر، وإذا وضعتموني على سريري فأسرعوا بي، فإن المؤمن إذا وُضع على

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل.

سريره يقول: أسرعوا بي أسرعوا بي، وإذا وضع الكافر على سريره يقول: يا ويلتي أين تذهبون بي.

آخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا ابن النقور، أَنَا عيسى، أَنَا عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الوركاني، نَا معمر، عَن عَبْد الله بن بشر أَنَّ أَبا هُرَيْرَة حين حضرته الوفاة جعل يبكي، فقيل له: إما يبكيك؟ قَال: قلة الزاد، وشدة المفازة، وأنا على عقبة هبوط إما إلى جنة أو إلى نار، فما أدري إلى أيهما أصير.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(۱)</sup> هذا منقطع.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن السلمي الفقيه، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو عَلَي بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر، ثنا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن ملاس، ونا أَبُو الحارث أَحْمَد بن سعيد، قَالا: أنا العباس بن الوليد، أخبرني أَبِي، حَدَّثَني عَبْد الله بن شوذب عن همّام قَال: لما حضر أبا هُرَيْرة الموت جعل يبكي، قيل له: ما يبكيك يا أبا هُرَيْرة ؟ قَال: قلة الزاد، وبعد المفازة (٢) وعقبة هبوط إما الجنة أو النار.

آخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو بَكْر بن أَبِي القاسم، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا، حَدَّثَنِي أَبُو توبة (٣) الأنصاري (٤)، نَا أيوب بن النجار، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير أَن أَبا هُرَيْرَة بكى في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قَال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بُعد سفري، وقلّة زادي وإنّي أمسيت في صعود مهبطه على جنة ونار ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي، وهذان منقطعان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بَن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو سعد الزاهد، أَنَا عَبْد الله بن عبدویه الشیرازی، بمصر، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الفرج، نَا سعید بن هاشم، ثنا دحیم قَال: قَال ابن المبارك، عَن عَبْد الوهّاب بن الورد، عَن سلم بن بشیر أن أبا هُرَیْرة بكى في مرضه فقیل له: ما یبکیك؟ فقال: أبکي لبعد سفري، وقلة زادي، وإنّي أصبحت في صعود ومهبطه على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيتهما يسلك بي.

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: المفاز.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى (ثوبة) وهو الربيع بن نافع الحلبي، أبو توبة راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: الأنصاري، وهو حلبي، سكن طرسوس راجع الحاشية السابقة، وانظر ترجمته في سير الأعلام . ١٩ / ١٥٣.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله الدقاق، نَا إسحاق بن إِبْرَاهيم بن سنين أَخْمَد بن عَبْد الله الدقاق، نَا إسحاق بن إِبْرَاهيم بن سنين الختلي، نَا عَلي بن قدامة، نَا عَبْد الله بن المبارك، عَن عَبْد الوهاب بن الورد، عَن سَلْم بن بشير بن جَحَل (٢) أن أبا هُرَيْرَة بكى في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قَال: أما إنّي لا أبكي على دنياكم هذه، إنما أبكي على بُعد سفري، وقلة زادي، وإنّي أمسيت في صعود ومهبطه على جنة ونار، ولا أدري على أيتهما يؤخذ بي .

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا ابن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا أَبُو علي بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا خالد بن مرداس وسعدویه، عَن عَبْد الله بن المبارك، عَن عَبْد الله بن ورد، عَن سَلْم (٣) بن بشير بن جَحل أن أبا هُرَيْرَة بكى في مرضه فقيل: ما يبكيك؟ قَال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري، وقلة زادي وإنّي يبكيك؟ قَال: ما أبكي على جنة ونار، فلا أدري [إلى] أيتهما يؤخذ بي.

آخْبَرَنَا بها عالية أَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا خالد بن مرداس، نَا عَبْد الله بن المبارك، عَن عَبْد الوهاب بن ورد، عَن سَلْم (٤) بن بشير بن جَحَل أن أَبا هُرَيْرَة بكى في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإنّي أمسيت في صعود مهبوطه على جنة ونار ولا أدري على أيتهما يؤخذ بي (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي بكر، أَنَا أَبُو بَكْر بن أبي القاسم، أَنْبَأ أَبُو الحُسَيْن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا الحُسَيْن بن صفوان، أَنَا أَبُو بَكْر القرشي قَال يَحْيَىٰ بن معين نا معن، نا مالك بن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: زرقويه.

 <sup>(</sup>۲) تحرفت بالأصل إلى حجل، والتصويب عن تبصير المنتبه ٢٤٤/١ وفيه: سلم بن بشير بن جحل شيخ لأبي عوانة الوضاح.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «سالم» انظر الحاشية السابقة. وانظر ترجمة وهيب بن الورد في تهذيب الكمال ١٩/٥٠٧ وذكر من شيوخه سلم.

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦٢٥ من طريق ابن المبارك وأبو نعيم في الحلية ١/٣٨٣.

أنس<sup>(۱)</sup>، عَن سعيد بن أبي سعيد المقبري قَال: دخل مروان على أبي هُرَيْرَة في شكواه الذي مات فيه فقَال: شفاك الله يا أبا هُرَيْرَة، فقَال أَبُو هُرَيْرَة: اللّهمّ إنّي أحب لقاءك فأحب لقائي، قَال: فما بلغ مروان أصحاب القطا<sup>(۲)</sup> حتى مات.

اَخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، نَا أَبُو بَكْر بن خلف، نَا الشيخ أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن عَلي المؤملي، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن المؤمل بن الحَسَن، نَا الفضل بن مُحَمَّد الشعراني، نَا سعيد بن أبي مريم قَال: وأخبرني ابن أيوب، حَدَّثني ابن غزية، عَن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أخبره أنه خرج مع مروان بن الحكم حتى دخل على أبي هُرَيْرة يعوده فوجده مغمى عليه فقَال: اللّهم اشفه، اللّهم عافه، اللّهم ارفعه، قَال: فأفاق من غمته ورفع أَبُو هُرَيْرة يديه حتى رأى بياض إبطيه شاهراً بيديه إلى الله ثم قَال: اللّهم اشدد واحدد ثلاث مرات، ثم قَال: اللّهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، قَال مروان: وضرب بيده إذ رأيت كاليوم صبراً قَال: فخرجنا فلم يبلغ موضع القضا<sup>(٣)</sup> حتى لحقه إنسان فقَال: أيها الأمير إنه قد قضى. رواه غيره فقَال: موضع أصحاب القطا بالطاء.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله البغوي، نَا سريج<sup>(٤)</sup> بن يونس وعَلي بن مسلم، واللفظ لابن مسلم، نَا يوسف بن يعقوب الماجشون، أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري قَال: دخلت على أبي هُرَيْرة أعوده فدخل عليه مروان فقال: كيف تجدك يا أبا هُرَيْرة؟ فقال: أَبُو عَبْد الملك؟ مرحباً وأهلاً، فقال: اللهم اشف أبا هُرَيْرة، فقال سعيد: فخرجنا من عنده فما فاتنا الصوت حتى سمعنا الصائحة عليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، نَا الوليد بن مسلم، عَن ابن جابر، عَن عمير بن هانيء قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَة: اللّهم لا تدركني سنة ستين، قَال:

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢/ ٦٢٥ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «العص» وفي المختصر: «القطا» والمثبت «القطا» عن سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: شريح.

فتوفي فيها أَبُو هُرَيْرَة أو قبلها بسنة<sup>(١)</sup>.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر الأنصاري، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيُوية، أَنَا أَخْمَد ابن معروف، نَا ابن الفهم، نَا ابن سعد قَال (٢): قَال مُحَمَّد بن عُمَر: كان أَبُو هُرَيْرَة ينزل ذا الحليفة وله دار بالمدينة تصدّق بها على مواليه فباعوها بعد ذلك من عُمَر بن بزيع وقد روى أَبُو هُرَيْرَة عن أَبِي بكر وعُمَر، وتوفي سنة تسع وخمسين في آخر خلافة مُعَاوِيّة بن أَبِي سفيان، وكان له يوم توفي ثماني وسبعون سنة، وهو صلى على عائشة زوج النبي عَيَّة في شهر رمضان سنة ثماني وخمسين، وهو صلى على أم سلمة زوج النبي عَيَّة في شوال سنة تسع وخمسين (٣)، وكان الوالي [على المدينة] (١) الوليد بن عتبة فركب إلى الغابة وأمر أبا هُرَيْرَة بعد ذلك في هذه السنة.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حمزة، نَا الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي بكر، أَنَا أَبُو بَكْر بن أبي القاسم.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(ه)</sup>، نَا ابن بكير، نَا ابن لهيعة، حَدَّثَني يزيد بن أَبي حبيب أن عطاء بن الزيات<sup>(٦)</sup> حدَّثه أن الوليد بن عتبة صلّى على أَبي هُرَيْرَة حين توفي. توفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر، أَنَا الجوهري، أَنَا ابن حيوية، أَنَا ابن معروف، أَنَا ابن الفهم، نَا ابن سعد (٧)، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني ثابت بن قيس، عَن ثابت بن مسحل قال: نزل الناس من العوالي لأبي هُرَيْرَة؛ كان الوليد بن عتبة أمير المدينة فأرسل إليهم: لا تدفنوه حتى تؤذنوني، ونام بعد الظهر، فقَال ابن عُمَر وأَبُو سعيد (٨) الخدري، وقد حضرا، اخرجوا به، فخرجوا به

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٤١ ـ ٦٠) ص٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٤٠/٤ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) كذا قال، والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أبي هريرة راجع البداية والنهاية ٨/ ١٢٢ وسير الأعلام ٢/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢١٤ ـ . ٢١٥

 <sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: «الريان» وبأصل المعرفة والتاريخ أيضاً ولعل ما أثبت الصواب، وهو ما ذهب إليه أيضاً محقق المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>۷) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>A) تحرفت بالأصل إلى: يوسف.

بعد الظهر فانتهوا به إلى موضع الجنائز وقد دنا أذان العصر، فقال القوم: صلوا عليه، فقال رسول الوليد لا يصلى عليه حتى يجيء الأمير، فخرج للعصر فصلّى بالناس، ثم صلّى عليه وفي الناس ابن عُمَر وأَبُو سعيد الخدري.

آخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد قَال : قَال ابن عُمَر : وحَدَّثَني يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن أَبي فروة، عَن عَبْد الله ابن أَبي بكر بن حزم قَال : صلى على أَبي هُرَيْرَة الوليد بن عتبة وهو يومئذ أمير المدينة .

آخُبَرَفَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي الحَسَن، أَنَا أَبُو الفرج سهل بن بشر، أَنَا مُحَمَّد ابن الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عَبْد الله الذهلي، نَا مُحَمَّد بن عبدوس، حَدَّثني ابن أَبِي عُمَر وابن عبّاد، قَالا: نا سفيان، عَن هشام، عَن أبيه قَال: ماتت عائشة وأَبُو هُرَيْرَة سنة سبع وخمسين.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عبيد الله(١)، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إسحاق، نَا إسحاق بن إسماعيل والحميدي، قَالا: نا سفيان، عَن هشام بن عروة قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة وعائشة سنة سبع وخمسين قبل معاوية بسنتين.

قرات على أبي عَبْد الله بن البنا، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر بن بيري، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة، نَا عَلي بن عَبْد الله، نَا ابن عيينة، عَن هشام بن عروة قال: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة سبع وخمسين، وحَدَّثَنَا أَحْمَد بن حنبل بهذا الحديث عن عَلي بن المديني قبل أن أسمعه من عَلي.

آخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن علي علي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي ، نَا أَحْمَد بن حنبل، عَن عَلي ابن المديني، عَن سفيان بن عيينة، عَن هشام بن عروة قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة وعائشة سنة سبع وخمسين.

قَالَ سَفِيانَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: اللَّهُمِّ لا تدركني سنة ستين.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: عبد الله.

[قال ابن عساكر:]<sup>(۱)</sup> وقد وقعت لي هذه الحكاية عن سفيان عالية إلاّ أن التاريخ انقلب فيها.

أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو السعود بن المُجْلي، أَنَا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حبابة، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا عَبْد الجبار بن العلاء، نَا سفيان، عَن هشام بن عروة قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة خمس وسبعين.

[قال ابن عساكر:](٢) ولا شك أن أراد أن يقول سبع وخمسين فقَال خمس وسبعين.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسين (٣) بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله، نَا أَخْمَد بن منصور، نَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن بكير قَال: توفي أَبُو هُرَيْرَة بالعقيق وحمل إلى المدينة فصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان سنة سبع وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعز قراتكين بن الأسعد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، نَا أَبُو حفص الفلاس قَال: ومات أَبُو هُرَيْرَة سنة سبع وخمسين.

أَخْبِرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إسحاق، نَا أحمد (٤) بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قَال (٥): وفيها يعني سنة سبع وخمسين ماتت أم المؤمنين عائشة وأَبُو هُرَيْرَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، أَنْبَأَ عُثْمَان بن إِبْرَاهيم، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن إسحاق، نَا إسمَاعيل بن إسحاق بن إسمَاعيل قال: سمعت عِلي بن المديني يقول: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة سبع وخمسين.

قرات على أبي (٦) مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر قَال: قَال المدائني فيها يعني سنة سبع وخمسين ماتت عائشة وأَبُو هُرَيْرَة،

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: حمد.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: ابن.

وذكر ابن زبر: أن أباه أخبره عن أَحْمَد بن عبيد، عَن المداثني بذلك.

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أَبُو القَاسِم عَلي بن الحَسَن رحمه الله قَال:

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي في كتابه، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن والمبارك بن عَبْد الجبَّار واللفظ له، قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد و رَاد أَخْمَد ومُحَمَّد ابن الحَسَن، قَالا: \_ أنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قَال (١): وقال مسدد: مات سعيد بن العاص وأَبُو هُرَيْرَة وعائشة وعَبْد الله بن عباس (٢) سنة سبع أو ثمان وخمسين.

[قال البخاري<sup>(٣)</sup>:]<sup>(٤)</sup> وقَال أَحْمَد بن أَبِي الطيب، عَن ابن عيينة، عَن هشام بن عروة قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة وعائشة سنة سبع وخمسين.

وقَال الحَسَن عن ضَمْرَة: مات سنة ثمان وخمسين، وقَال ابن إسحاق: مات سنة تسع وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا حجاج الأعور قَال: قَال أَبُو معشر: هلك أَبُو هُرَيْرَة في خلافة مُعَاوِيَة سنة ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرُ وَجِيهُ بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَدُ بن عبد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس، نَا يَخْيَىٰ، ثنا حجاج الأعور، قَال: قَال أَبُو معشر: هلك أَبُو هُرَيْرَة في خلافة مُعَاوِيّة في سنة ثمان وخمسين.

أَنْبَانَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إسحاق قَال: سمعت يوسف بن موسى يقول: سمعت عَبْد الرَّحْمٰن بن مغراء الدوسي يقول: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة ثمان وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١/ ٥٠٢ في ترجمة سعيد بن العاص.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (عبد الله بن عامر) والمثبت عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) الخبر في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٣٢ في ترجمة أبي هريرة.

بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إسحاق، نَا هارون بن معروف، نَا ضمرة قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة ثمان وخمسين وعائشة فيها، يعني سنة ثمان وخمسين.

أَخْبَوَنَا أَبُو عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن قراءة، عن أبي تمام عَلَي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر ابن بيري، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة، نَا هارون بن معروف قال: سمعت ضمرة يذكر أن أبا هُرَيْرَة مات سنة ثمان وخمسين من التاريخ.

قال: ونا ابن أبي خيثمة، أَنْبَأ المدائني قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة ثمان وخمسين.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان قَال: وقَال الهيثم: وفي هذه السنة يعني سنة ثمان وخمسين مات أَبُو هُرَيْرَة في شهر رمضان، وذكر أن أباه حدَّثه عن أَحْمَد بن عبيد، عَن الهيثم بذلك.

قال: وأنا أَبُو سُلَيْمَان، أَنْبَأ أبي، نَا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ قَال: سمعت يَحْيَىٰ بن بكير يقول: مات أَبُو هُرَيْرَة سنة ثمان وخمسين.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أخبرني أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو المُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو المُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو المُحَمِّن بن البرقي قَال أخي بخطه: توفي أَبُو هُرَيْرَة سنة ثمان وخمسين، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بالمدينة، وكان أكثر أصحاب رَسُول الله ﷺ رواية عنه.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عيسى، أَنَا البغوي قَال: وقَال ابن عُمَر: حَدَّثَني مُحَمَّد بن هلال، عَن أبيه قَال: مات أَبُو هُرَيْرَة في ذي الحجة سنة تسع وخمسين، وهو يوم مات ابن ثمان وسبعين سنة، واسمه عَبْد الله بن عمرو.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو الحَسَن بن المعمر، أَنَا أَبُو مُسَلِيْمَان الربعي قَال: قَال الواقدي وابن نمير: وفيها يعني سنة تسع وخمسين مات أَبُو هُرَيْرَة، وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وذكر أن أباه حدَّثه عن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن سعد، عَن الواقدي؛ وذكر أن أبا عَبْد الله مُحَمَّد بن يوسف الهروي أخبره عن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان، عَن ابن نُمَير بذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، إجازة، نَا عُبَيْد الله بن عَبْد الرحمن، أخبرني أبي، حَدَّثني أَبُو عبيد قَال: سنة تسع

وخمسين فيها توفي أَبُو هُرَيْرَة الدُّوْسي بالمدينة، وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.

حَدَّقَنَا أَبُو بَكُر يَخْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنَا نعمة الله بن مُحَمَّد، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إسحاق قَال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: توفي أَبُو هُرَيْرَة سنة تسع وخمسين.

أَخْبَرَفَا أَبُو بكر الحاسب، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا أَبُو الحَسَن، أَنَا أَبُو عُمَر، عَلَى عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني ثابت بن قيس بن ثابت بن مسحل قال: كتب الوليد بن عتبة إلى مُعَاوِيَة يخبره بموت أَبي هُرَيْرة. فكتب إليه: انظر من ترك فادفع إلى ورثته عشرة آلاف درهم، وأحسن جوارهم، وافعل إليهم معروفاً فإنه كان ممن نصر عُثْمَان وكان معه في الدار، فرحمه الله.

بعونه تعالى تم الجزء السابع والستون من تاريخ دمشق ويليه الجزء الثامن والستون واوله (٨٩٩٦ ـ ابو هريرة)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٤٠.

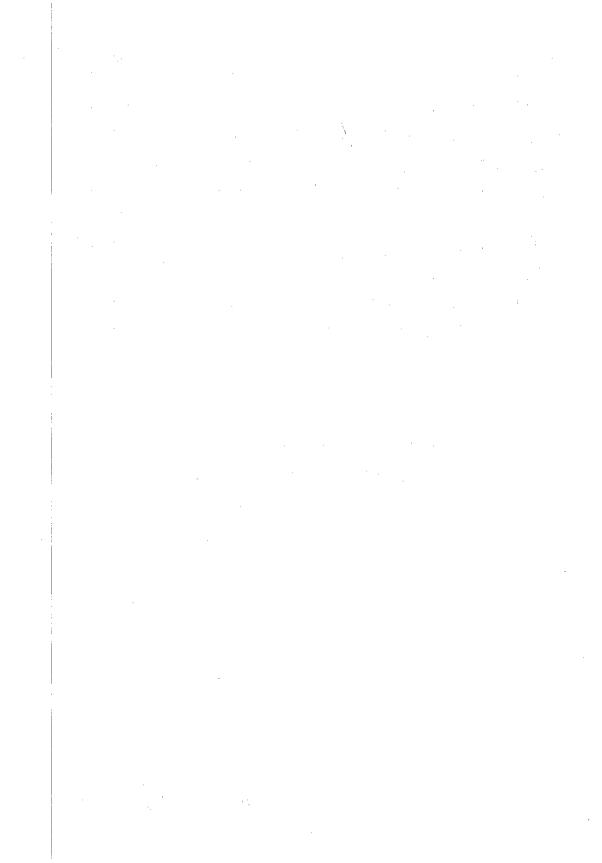

## فهرس الجزء السابع والستون

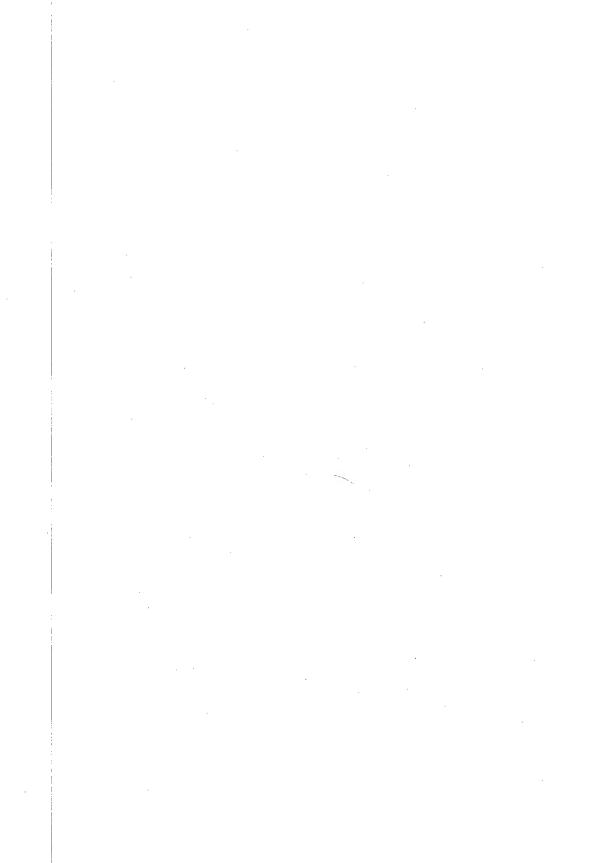

## الفهرس

## حرف العين

| ٣                                        | ٨١٢ ٨ ـ أبو عاصم النبيل                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| بن عبد مناف بن قُصَي بن كلاب بن مرة      | ٨٦٢٧ ـ أَبُو العاص بن الربيع بن عَبْد العزى بن عبد شمس              |
| ٣                                        | ابن كعب بن لؤي بن غالب القُرَشي العَبْشَمي                          |
| <b>YY</b>                                | ٨٦٢٨ ـ أَبُو العالية الرياحي                                        |
| <b>YY</b>                                | ٨٦٢٩ ـ أَبُو العالية                                                |
| ۲۳                                       | • ٨٩٣٠ ـ أَبُو عامر الأشعري                                         |
| ٢٣                                       | ٨٦٣١ ـ أَبُو عَامِر                                                 |
| ۲۳                                       | ٨٦٣٢ ـ أَبُو عَامِر الرَّحَبِي الحمصي                               |
| Yo                                       |                                                                     |
| Y1                                       |                                                                     |
|                                          |                                                                     |
| YA                                       | ٨٦٣٦ ـ أَبُو عَامِر الحَكَمي                                        |
| 79                                       | ٨٦٣٧ ـ أَبُو عباد                                                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |                                                                     |
| مباس]                                    | [ذكر من اسمه أبو ال                                                 |
| Y4                                       | ٨٦٣٨ ـ أَبُو العَبّاس٨٦٣٨                                           |
| ٣٠                                       | ٨٦٣٩ ـ أَبُو العَبَّاسِ السَّفَّاحِ                                 |
| هارون الرشيدين مُحَمَّد المهدي بن عبد    | • ٨٦٤ ـ أَبُو العَبَّاس بن جَعْفَر المتوكل بن مُحَمَّد المعتصم بن . |
| الهاشم ، المعروف بأبر العَيَابِ الكيد ٣٠ | الله المنصور بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن عباس              |
| ۳۰                                       | ٨٦٤١ ـ أَبُو العَبّاس القطان البيروتي                               |
|                                          |                                                                     |

| ۲  | ١      | ٨٦٤١ م ـ أَبُو العَبَاسِ الأعرج، وكيل القاضي١                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | ٨٦٤٢ ـ أَبُو العَبّاس المروزي                                                             |
| ۲  | ۲      | ٨٦٤٣ ـ أَبُو العَبّاس الحَنفِيّ                                                           |
| ۲  | ۲      | ٨٦٤٣ ـ أَبُو العَبَّاسُ الوَرَّاقَ٨٦٤٣                                                    |
| ۲  | ٤ '    | ٨٦٤٤ ـ أَبُو عباية٨٦٤٤                                                                    |
|    |        |                                                                                           |
|    |        | [ذكر من اسمه: أبو عَبْد اللّه]                                                            |
| ۲  | ٤      | ٨٦٤٥ ـ أَبُو عَبْد الله الصنابحي٨٦٤٥                                                      |
| ٣  | ٤      | ٨٦٤٦ ـ أَبُو عَبْد الله العَبْسِيّ٨٦٤٦                                                    |
|    |        | ٨٦٤٧ ـ أَبُو عَبْد الله الأَشْعَرِيّ                                                      |
| ٣  | ۷      | ٨٦٤٨ ـ أَبُو عَبْد اللّه                                                                  |
| ٣  | ٨      | ٨٦٤٩ أَنْ عَنْدَ اللَّهِ                                                                  |
| ٣  | ٩      | ٨٦٤٩ ـ أَبُو عَبْد اللّه                                                                  |
| ٤  | •      | ٨٦٥١ ـ أَبُو عَبْد اللّه، أو أَبُو عبيد اللّه الجَزَري                                    |
| ٤  | ١      | ٨٦٥٢ ـ أَبُو عَبْد الله الشامي                                                            |
| ٤  | ١      | ٨٦٥٢ ـ أَبُو عَبْد الله الشامي                                                            |
| ٤  | ١      | ٨١٥١ ـ ابو عبد الله البحرائي                                                              |
| 5  | ·<br>٢ | ٨٦٥٤ ـ أَبُو عَبْد الله                                                                   |
| 5  | پ      |                                                                                           |
|    |        | <b>J.</b>                                                                                 |
| ζ. | ١      | ٨٦٥٧ ـ أَبُو عَبْد الله بن عَبْد الله بن الحَسَن بن الحَسَن بن عَلي بن أَبِي طالب الهاشمي |
| i  |        | ٨٦٥٨ ـ أَبُو عَبْد اللّه النباجي الزاهد                                                   |
| 2  | ζ,     | ٨٦٥٩ ـ أَبُو عَبْد اللّه ـ يقَال: ابن بحر، ويقَال: ابن يَحْيَىٰ البَجّي                   |
| Z  | ζ.     | ٨٦٦٠ - أَبُو عَبْد اللّه الراهبي                                                          |
| 2  | ٥      | ٨٦٦١ ـ أَبُو عَبْد اللّه البصري                                                           |
| ٤  | ٥      | ٨١٦٢ أبو عبد الله الفيجي أو الفتحي٨١٦٠                                                    |
| ٤  | 7      | ٨٦٦٣ ـ أَبُو عَبْد اللّه بن مانك                                                          |
| ٤  | 7      | ٨٦٦٤ ـ أَبُو عَبْد اللّه البَرْزي٨٦٦٤                                                     |
| ٤١ | ٧      | ٨٦٦٥ ـ أَبُو عَبْد اللّه بن كيسان٨٦٦٥                                                     |
| ٤  | ٨      |                                                                                           |
| ٤  | ٨      | ٨٦٦٧ ـ أَنُهُ عَنْد اللَّه دن بطة العكبري                                                 |

| ٤٨. | ٨٦٦٨ ـ أَبُو عَبْد اللَّه البخاري٨٦٦٨ ـ أَبُو عَبْد اللَّه البخاري                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨. | ٨٦٦٩ ـ أَبُو عَبْد الله الأذرعي المقرىء                                                       |
|     | ٨٦٧٠ ـ أَبُو عبد رب، ويقَال: أَبُو عبد رب العزّة، ويقَال: أَبُو عبد ربه عَبْد الجبار، ويقَال: |
| ٤٨. | قسطنطين، ويقَال: عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد اللَّه، ويقَال: ابن أبي عَبْد اللَّه               |
| ٥٧. | ٨٦٧١ ـ أَبُو عبد رب العزة٨٦٧١                                                                 |
| ٥٧. | ٨٦٧٢ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن ذو الشكوة القيني٨٦٧٢                                            |
| ٥٨. | ٨٦٧٣ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن                                                                 |
| ٥٩. | ٨٦٧٤ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الدمشقي٨٦٧٤                                                     |
| ٥٩. | ه ٨٦٧ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن                                                                |
| ٦٠. | ٨٦٧٦ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الهمداني [الجبيلي]                                              |
| ٦٠. | ٨٦٧٧ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأَزْدي، ويقَال: ۖ الأَسْدي٨٦٧٧                                |
| ٦١. | ٨٦٧٨ ـ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الأسدي                                                          |
| ۲۲. | ٨٦٧٩ ـ أَبُو عَبْد الرحيم٨٦٧٩                                                                 |
| ٦٣. | ٨٦٨٠ أَبُو عَبْد السَّلامُ                                                                    |
| ٦٣. | ٨٦٨١ ـ أَبُو عُبَيْد اللَّه الأشعري الوزير                                                    |
| ٦٣. | ٨٦٨٢ ـ أَبُو عُبَيْد اللّه الأشعري                                                            |
| ٦٣. | ٨٦٨٣ ـ أَبُو عبيدة بن الجراح                                                                  |
| ٦٣. | ٨٦٨٤ ـ أَبُو عبيدة بن عمارة بن الوليد بن المغيرة٨٦٨٤                                          |
| ٦٤. | ٨٦٨٥ ـ أَبُو عبيدة بن الوليد بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم بن أَبي العاص                   |
| ٦٤. | ٨٦٨٦ ـ أَبُو عبيد بن عَبْد اللَّه بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي                |
| ٦٤. | ٨٦٨٧ ـ أَبُو عبيد بن أَبِي عمرو                                                               |
| ٧٣. | ٨٦٨٨ ـ أَبُو عبيد٨٦٨٨ ـ أَبُو عبيد                                                            |
| ٧٣. | ٨٦٨٩ ـ أَبُو عبيد البسري الزاهد٨٦٨٩ ـ أَبُو عبيد البسري الزاهد                                |
| ۷٣. | ٨٦٨٩ م ِـ أَبُو عتبة بن عَبْد اللَّه بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي         |
| ٧٣. |                                                                                               |
|     | ٨٦٩١ ـ أَبُو عتبة البلقاوي                                                                    |
|     | ٨٦٩٢ ـ أَبُو عتبة الحجازي                                                                     |
|     | ٨٦٩٣ ـ أَبُو عُثْمَان بن سَنَّة الخُزَاعي                                                     |
| ۷۷. | ٨٦٩٤ ـ أَبُو عُثْمَان النهدي                                                                  |
| vv  | ٩٦٦٥ أَيْهِ عُنْمَانِ الصِيْعِانِ                                                             |

| <b>vv</b>            | ٨٦٩٦ أَبُو عُثْمَان البرسمي٨٦٩٦                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| عبد شمس الأموى٧٧     | ٨٦٩٧ ـ أَبُو عُثْمَان بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن ع   |
|                      | ٨٦٩٨ ـ أَبُو عُثْمَان بن مروان بن مُحَمَّد بن مروان بن الحكم بن أبي |
| ٧٨                   | ٨٦٩٩ ـ أَبُو عُثْمَان الأوقص، دمشقي                                 |
| vq                   | ٨٧٠٠ أَبُو عُشْمَان٨٧٠٠                                             |
| ن أبي العاص الأموى٧٩ | ٨٧٠١ ـ أَبُو عُثْمَان بن عَبْد الملك بن معاوية بن مروان بن الحكم بر |
| V9                   | ٨٧٠٢ ـ أَبُو عُثْمَان السراج                                        |
| v9                   | أَبُو عُثْمَان ٨٧٠٣ ـ أَبُو عُثْمَان                                |
|                      | ٨٧٠٤ ـ أَبُو عُثْمَان بن أَحْمَد بن رجاء النيسابوري                 |
| A•                   |                                                                     |
| ۸١                   |                                                                     |
| ۸۱                   |                                                                     |
| Λξ                   |                                                                     |
| ۲۸                   |                                                                     |
| <b>AV</b>            |                                                                     |
| <b>AV</b>            | ٨٧١١ أَبُو عُفَير الدؤلي                                            |
| ۸۸                   | ٨٧١٢ ـ أَبُو عبيد                                                   |
| <b>AA</b>            | ٨٧١٣ ـ أَبُو عقيل المبتلى٨٧١٣                                       |
| ۸۹                   | ٨٧١٤ ـ أَبُو علقمة بن أبي كبير الأسلمي                              |
| ۸٩                   | ٨٧١٥ ـ أَبُو علقمة النميري المضحك                                   |
|                      |                                                                     |
|                      | ذِكْر مَنْ اسْمُه أَبُو عَلي                                        |
| 41                   | ٨٧١٦ ـ أَبُو عَلَى الْبَيْرُوتِي٨٧١٦                                |
| 41                   | ٨٧١٧ ـ أَبُو عَلَى بن أَبِي التاثب٨٧١٠                              |
| ٩٢                   | ٨٧١٨ ـ أَبُو عَلَيْ بن أَبِي السّمراء الأَطْرَابُلسي                |
| <b>4Y</b>            | ۸۷٬۱۸ ـ أبو علي بن زلزل٨٨٠١٨                                        |
| <b>97</b>            | ٨٧١٩ ـ أَبُو عَلَي بن أَبِي موسى المعدّل ٨٧١٩                       |
|                      | • ٨٧٢ - أَبُو عَلَى الْقَيْسَرَاني٨٧٢ -                             |
|                      | ٨٧٢١ أَبُو عَلَى الدمشقى٨٧٢١                                        |
| 90                   | ٨٧٢٢ أَنْهُ عَلَى نَ كَامَا الشَّاعِي                               |

| ١٥                                           | ٨٧٢٣ ـ أَبُو عَلِي الشريف الرقي٨٧٢٣                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10                                           | ٨٧٢٤ ـ أَبُو عَلَيّ بن حميد البغدادي                         |
| ١٥                                           | ٥ ٨٧٢ ـ أَبُو عُمَارة الصَّوْدِيُّ                           |
| ١٥                                           | ٨٧٢٦ ـ أَبُو عمران أخو أَبِي سُلَيْمَان الداراني             |
| ٠٦                                           | ٨٧٢٧ ـ أَبُو عمران الطبري                                    |
|                                              |                                                              |
| ه أَبُو عمر                                  | ذِكْر مَنْ اسْمُا                                            |
| 17                                           | ۸۷۲۸ ـ أَبُو عمر                                             |
| <b>\v</b>                                    | ٨٧٢٩ ـ أَبُو عمر الدمشقي                                     |
| IV                                           | ٨٧٣٠ ـ أَبُو عمر الدُّمَشْقي                                 |
| <b>1A</b>                                    | ٨٧٣١ ـ أَبُو عمر الدِّمَشْقي آخر                             |
| 19                                           | ٨٧٣٢ ـ أَبُو عمر بن عمر العمري                               |
| 19                                           | ٨٧٣٣ ـ أَبُو عمر الدِّمَشْقي٨٧٣٣                             |
|                                              |                                                              |
| آبو عمرو                                     | ذِكْر مَنْ اسْمُه                                            |
|                                              | ٨٧٣٤ - أَبُو عمرو ويقَال: اسمه زُرْعة السَّيْبَاني، الشَّامي |
| أمية بن عبد شمس١٠٢                           | ٨٧٣٥ ـ أَبُو عمرو مولى آل أَبي وجزة بن أَبي عمرو بن          |
| ١٠٣                                          | ٨٧٣٦ ـ أَبُو عمرو الدُّمَشْقي٨٧٣٦                            |
| مه عمرو بن عَبْد اللَّه بن الحُصين بن الحارث | ٨٧٣٧ ـ أَبُو عمرو بن العلاء بن عمار بن العُريان، واسم        |
| . بن تميم بن مرّ الفهمي المازني البصري ١٠٣   | ابنِ جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو                   |
| 119                                          | ٨٧٣٨ ـ أَبُو عمرو الدمشقي السراج                             |
| 119                                          | ٨٧٣٩ ـ أَبُو عمرو الجمحي                                     |
| 119                                          | • ٨٧٤ ـ أَبُو عمرو مؤذن مسجد زُرًا                           |
| 119                                          | ٨٧٤١ ـ أَبُو عمرو                                            |
|                                              | ٨٧٤٢ ـ أَبُو عِنَبَة الخولاني                                |
| ١٣٣                                          | ٨٧٤٣ ـ أَبُو عنبة الأموي مولاهم                              |
| ١٣٣                                          | ٨٧٤٤ أبُو علاقة السكسكي                                      |
| ١٢٤                                          | ٥ ٨٧٤ ـ أَبُو علاقة بن صالح السلاماني القضاعي                |
| 178                                          | ٨٧٤٦ ـ أبُو العلاء الدمشقي                                   |
| 178                                          | ٨٧٤٧ ـ أَبُو العلاء ابن العين زَرْبي                         |

| ٨٧٤٨ ـ أَبُو عياش الدمشقي٨٧٤٨ ـ أَبُو عياش الدمشقي                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧٤٩ ـ أَبُو العيال بن أَبِي غثير                                                                         |
| ٠ ٨٧٥ ـ أَبُو عيسى الدمشقي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
|                                                                                                           |
| حرف الغين [المعجمة]                                                                                       |
| ٨٧٥١ ـ أَبُو الْغُريز صاحب أَبي عبيد مُحَمَّد بنِ حسان الْبُسري الزَّاهد٢٦                                |
| ٨٧٥٢ ـ أَبُو غَسَّانَ النَّقَفي                                                                           |
| حرف الْفَاء                                                                                               |
| ٨٧٥٣ ـ أَبُو فاطمة يقَال: اسمه عَبْد اللّه بن أُنيس الْأَزْدي، ثم الدَّوْسي، ثم الليثي. وقيل: الضَّمري ٧٧ |
| ٨٥٤٤ ـ أَبُو فالج الأَنْماري                                                                              |
| ٥ ٨٧٥ ـ أَبُو الفتيان التركي                                                                              |
| ٨٧٥٦ ـ أَبُو الْفُرَات ٨٧٥٦ ـ أَبُو الْفُرَات                                                             |
| ٨٧٥٧ ـ أَبُو الفرج                                                                                        |
| ٨٧٥٨ ـ أَبُو الفرج النحوي المعروف بالمستور٧٣١                                                             |
| ٨٧٥٩ ـ أَبُو فروة السائح                                                                                  |
| ٨٧٦٠ ـ أَبُو فضالة الشَّامي                                                                               |
| ٨٧٦١ ـ أَبُو الفضل الموسوس٧٦١                                                                             |
| ٨٧٦٢ ـ أَبُو الفضل الدينوري المقرىء٣٤                                                                     |
| ٨٧٦٣ ـ أَبُو الْفَضْل بنِ خيران ولي الدولة٨٧٦٣ ـ أَبُو الْفَضْل بنِ خيران ولي الدولة                      |
| ٨٧٦٤ ـ أَبُو الفضل الأَصْبَهاني المتطبب ٨٧٦٤ ـ أَبُو الفضل الأَصْبَهاني المتطبب                           |
| ٨٧٦٥ ـ أَبُو الفضل المقرىء الصوفي المعروف بالنبيه٩٣٥                                                      |
| ٨٧٦٦ أَبُو الفوارس الباهلي الأعرج٨٧٦٦ أَبُو الفوارس الباهلي الأعرج                                        |
| ٨٧٦٧ ـ أَبُو الفوارس البردعي                                                                              |
| حرف القاف                                                                                                 |
| ٨٧٦٨ ـ أَبُو القَاسِم                                                                                     |
| ٨٧٦٩ ـ أَبُو القَاسِم الواسطى٢٩١                                                                          |
| • ٨٧٧ ـ أَبُو القَاسِم بن أَبِي يعلى الشريف الهاشمي٨٠٠٠ أَبُو القَاسِم بن أَبِي يعلى الشريف الهاشمي       |
| ٨٧٧١ ـ أَبُو القَاسِم بن يَحْيَىٰ أو ابن بحر ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ٨٧٧٢ ـ أَبُو القَاسِم بن رزيق البغدادي٨٧٧٠                                                                |

|       | ٨٧٧٣ ـ أَبُو قَتَادة بن رِبْعي يقَال: اسمه الحارث بن ربعي. ويقَال: نعمان بن ربعي وقيل: عمرو                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 1 | ابن ربعي، الأنصاري الخزرجي                                                                                      |
| 104   | ٨٧٧٤ ـ أَبُو قحافة بن عفيف المري٨٧٧٤                                                                            |
| 108   | ٥ ٨٧٧ ـ أَبُو قدامة                                                                                             |
| 108   | ٨٧٧٦ أَبُو قَنَان هو طلحة بن أَبي قَنَان الْعَبْدَري مولاهم، ويقَال: صالح بن [أَبي] قَنَان                      |
| 100   | ٨٧٧٧ ـ أَبُو قيس مولى الأزد                                                                                     |
| 100   | ٨٧٧٨ ـ أَبُو قيس الدمشقي٨٧٧٨                                                                                    |
| 100   | ۸۷۷۹ ـ أَبُو قيصُو                                                                                              |
|       |                                                                                                                 |
|       | حرف الكاف                                                                                                       |
| 107   | • ٨٧٨ ـ أَبُو كامل مولى الغاز بن ربيعة الحرشي                                                                   |
| 101   | ٨٧٨١ - أَبُو كَبْشَة السَّلُولي                                                                                 |
| 101   | ٨٧٨٢ ـ أَبُو كثير الحارثي الداراني                                                                              |
| 101   | ٨٧٨٣ ـ أَبُو كَرِب الْعِرَاقي                                                                                   |
| 109   | ٨٧٨٤ ـ أَبُو كَرِّب                                                                                             |
|       | 24%                                                                                                             |
|       | حرف اللام                                                                                                       |
| 109   | ۵۸۷۸ ـ أَبُو لبيد الأشعري                                                                                       |
| 171   | ٨٧٨٦ ـ أَبُو لبيد كاتب القاضي أبي زرعة مُحَمَّد بن عُثْمَان ـ قاضي دمشق ـ                                       |
|       | ٨٧٨٧ ـ أَبُو لَهَب وهو لقب، واسمه: عَبْد العُزَّى بن عَبْد المطّلب بن هاشم [وكنيته: أَبُو عُتْبة،               |
| 171   | وأَبُو ِ عُتَيْبة، وأَبُو مُعْتُب]، القُرشي، الهاشمي                                                            |
| ١٧٣   | ۸۷۸۷م ـ أَبُو الليث                                                                                             |
|       |                                                                                                                 |
| 178.  | [حرف الميم]                                                                                                     |
|       | ٨٧٨٨ ـ [أبو محمَّد البدري] ٨٧٨٨ ـ أبو محمَّد البدري]                                                            |
| ۱ ۸ ۸ | ٨٧٨٩ ـ أَبُو مُحَمَّد بن أَبي الأعيش عبد الرَّحمٰن بن [سلمان. ويقال: أَبو محمَّد بن أَبي الأعين الخين الخولاني] |
|       | •                                                                                                               |
|       | ٨٨٩٠ ـ أَبُو محمَّد بن عَبْد اللّه بن يزيد بن معاوية                                                            |
|       | ٨٧٩١ ـ أَبُو مُحَمَّد الكلاعي                                                                                   |
|       | ٨٧٩٢ ـ أَبُو مُحَمَّد الكلاعي                                                                                   |
| 181.  | ٨٧٩٣ ـ أَنُو مُحَمَّد الكليي                                                                                    |

| 141   | ٨٧٩٣م ـ [أبو محمَّد الدمشقي]                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٨٧٩٤ ـ أَبُو مُحَمَّد القرشي                                                         |
|       | ٥ ٨٧٩ ـ أَبُو مُحَمَّد التميمي                                                       |
|       | ٨٧٩٦ ـ أَبُو مُحَمَّد الأطرابلسي                                                     |
| ۲۸۳   | ٨٧٩٧ ـ أَبُو مُحَمَّد القرشي                                                         |
|       | ٨٧٩٨ ـ أَبُو مُحَمَّد بن جَعْفَر المتوكل                                             |
| ١٨٤   | ٨٧٩٩ ـ أَبُو مُحَمَّد الأنصاري                                                       |
|       | • ٨٨٠ ـ أَبُو مُحَمَّد بن العباس العطار [الدمشقي]                                    |
|       | ٨٨٠١ أَبُو مُحَمَّد المَعْيُوفي                                                      |
| ۱۸٥   | ٨٨٠٢ [أبو محمَّد بن] فضَّالة الفقيه                                                  |
| ١٨٦   | ٨٨٠٣ ـ أَبُو مُحَمَّد بن الصفر بن السري الخُتُلي الخراساني                           |
|       | ٨٨٠٤ ـ أَبُو مُحَمَّد العتكي                                                         |
| ۱۸۷   | ٥ - ٨٨ - أَبُو مُحَمَّد الغَزْنو ي الفقيه                                            |
|       | ٨٨٠٦ ـ أَبُو مالك الأشعري                                                            |
| ۱۹۸   | ٨٨٠٧ ـ أَبُو مَالِك الدّمشقيّ                                                        |
| 199   | ٨٨٠٨ ـ أَبُو مَالِك السكسكي                                                          |
| 199   | ٨٨٠٩ ـ أَبُو مجلز السدوسي                                                            |
|       | ٨٨١٠ ـ أَبُو محجن بن عَبْد الله بن المنذر بن قيس بن شمير بن نمران بن جندب بن هلال بن |
|       | صعب بن عمرو بن دميمة بن حَدَس بن أريش بن أراش بن جزيلة بن لخم واسمه مالك بن          |
| 199   | عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب اللخمي الأراشي                    |
| ۲.,   | ٨٨١١ ـ أبو محجن                                                                      |
| ۲.,   | ۸۸۱۲ ـ أَبُو مَحْمُود المقرىء الكتامي                                                |
| ۲.,   | ٨٨١٣ ـ أَبُو المختار الحميري                                                         |
| ۲.,   | ٨٨١٤ ـ أَبُو مخرمة السعدي                                                            |
| ۲۰۳   | ٥٨٨١ ـ أَبُو مدرك                                                                    |
| ۲ • ٤ | ٨٨١٦ ـ أَبُو مذكور الخولاني                                                          |
| Y . 0 | ٨٨١٧ ـ أَبُو مرثد الخولاني                                                           |
|       | ٨٨١٨ ـ أَبُو مُرَجًى القرشي                                                          |
| ۲٠٦   | ٨٨١٩ ـ أَبُو مُرَجّى الحافظُ السنيتي أو السنسي                                       |
|       | ٠ ٨٨٢ ـ أَبُو مرحوم العطار                                                           |

| •                           | *                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Y•V                         | ٨٨٢١ ـ أَبُو مرحوم المكي                                                             |
| Y•V                         | ۸۸۲۲ آپو مرداس                                                                       |
| Y•A                         | ٨٨٢٣ ـ أَبُو مرزوق التَّجِيبي                                                        |
| ۲۰۸                         | ٨٨٢٤ ـ أَبُو مَرْيَم الأَزْدِيّ                                                      |
| ۲۱۰                         | ۸۸۲٥ ـ أَبُو مَرْيَم مولى سلامة                                                      |
| <b>۲۱۱</b>                  | - ۸۸۲۳ ـ آبُو مَرْيَم                                                                |
| <b>718</b>                  | ۸۸۲۷ ـ أَبُو المستضيء                                                                |
| Y18                         | ۸۸۲۸ ـ ابو مسعود البدري                                                              |
| <b>718</b>                  | ۸۸۲۹ ـ أَبُو مسعود الرازي                                                            |
| Y18                         | • ٨٨٣ ـ أَبُو مسعود الدمشقي الحافظ                                                   |
| Y18                         | ٨٨٣١ ـ أبو مسلم الجَلِيلي، ويقال الجلولي والأول أصح                                  |
| YY•                         | ۸۸۳۲ ـ أَبُو مسلم الخولاني                                                           |
| YY•                         | ٨٨٣٣ ـ أَبُو مسلم العبدي                                                             |
| YYY                         | ٨٨٣٤ - أَبُو مسلم الثعلبي                                                            |
| YYE                         | ٨٨٣٥ - أَبُو مسلم الخراساني                                                          |
| 778                         | ٨٨٣٦ - أَبُو مسلم الحجام                                                             |
| 778                         | ۸۸۳۷ ـ أَبُو مسلم النطعي                                                             |
| ***                         | ۸۸۱۸ ـ ابو مسهر                                                                      |
| YY0                         | ٨٨٣٩ ـ أَبُو مسور الخولاني                                                           |
| YY0                         | • ٨٨٤ ـ أَبُو مَشْجَعة بن رِبعي الجُهني                                              |
| 777                         | . 34                                                                                 |
| 779                         | 1 4454                                                                               |
| Y£•                         | 11 11 1 1 A A S.W.                                                                   |
| Y\$•                        | ٨٨٤٤ ـ أَبُو معاوية بن عَبْدُ اللَّه بن يزيد بن مُعَاوِيَة بن أَبِي سفيان الأم       |
| Y 5 .                       | ٥ ٨٨٤ - أبُّو مُعَاوِيَّة الأسود الزاهد مولى بني أمية                                |
| أمر سفيان در حدب الأمدى ٢٥٥ | ٨٨٤٦ ـ أَبُو مُعَاوِيَة بن أَبِي مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن يزيد بن مُعَاوِيَة بن أ |
| بي سياد بن عرب بدعوي ۲۶۳    | ٨٨٤٧ ـ أَبُو معدان مولى آل أبي الحكم                                                 |
| Y57                         | ٨٨٤٨ ـ أَبُو المُعَطَّل مُولَى بني كلاب                                              |
| ¥ 6 V                       | ٨٨٤٩ ـ أَبُو مُعَيْد الرعيني                                                         |
| Y6V                         | • ٨٨٥ ـ أَبُو معين الرازي                                                            |
| 167                         | ***************************************                                              |

| 10.   | ٨٨٥١ ابو المغيث الرافقي٨٨٥١                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701   | ٨٨٥٢ - أَنُهُ المغدة الصدفي                                                                     |
| 707   | ، ۱۸۸۵۳ بور معتبره معتبره معتبره منتبه                                                          |
| Y 0 8 | ٨٨٥٤ أَنُه المنحاء وبقَال أَنُه عَنْد اللَّه مِن عَلَى مِن المنجا                               |
| 408   | ۵۵۸۸ ـ أَبُو منذر٨٥٥ ـ أَبُو منذر                                                               |
| 105   | ٨٨٥٦ أنْ منه من المعروف سليط اللولة                                                             |
| 700   | ٨٨٥٧ أنه وزورد الخوادنو                                                                         |
| 707   | ٨٨٥٨ ـ أَبُو المنهال الخارجي                                                                    |
| 707   | مهم ألم الأحالية                                                                                |
| ۲٦.   | ٠٨٨٦ ـ أَبُو موسى الأشعري                                                                       |
| ۲٦.   | ٨٨٦١ - أَبُو المهاجر٨٨٦١                                                                        |
| ۲٦.   | ۸۸٦٢ ـ أَبُو المهاصر                                                                            |
| rri   | ٨٨٦٣ أنه المعلب                                                                                 |
| 171   | eli di li ti ef a me                                                                            |
| 171   | ٨٨٦٥ - أبو المهلهل الصدائي                                                                      |
| 171   | ٨٨٦٦ أنّه الميمه ف من أسد المجلم                                                                |
| 171   | ٨٨٦٧ أنّه الممم ن بن الرزاز الفقيه العدل                                                        |
|       |                                                                                                 |
|       | حرف النون                                                                                       |
| 77    | ٨٨٦٨ ـ أَبُو النجم الراجز                                                                       |
| 77    | ٨٨٦٩ ـ أَيُو النجيب الأرموي                                                                     |
| 77    | ٠٨٨٧ ـ أَنُو النجيب السهر وردي الفقيه الواعظ                                                    |
| 77    | ٨٨٧١ ـ أَبُو نَسْر ويقَال أَبُونَشْر                                                            |
| 77    | ۸۸۷۲ ـ أَبُو نصر بن نعال                                                                        |
| 73    | ٨٨٧٣ ـ أَبُو نصر بن فرات الحافظ٨٨٧٣                                                             |
|       | ٨٨٧٤ ـ أَبُو نصر بن أبي الفرج بن أبي الفتح ـ ويقال أَبُو نصر بن أبي الفتح ـ كُشَاجم مُحَمَّد بن |
| 73    | مَخِمُود بن الحُسَيْن بن السندي بن شاهك الكاتب الشاعر                                           |
| 78    | ٨٨٧٥ أنه نصر الدمكي                                                                             |
| 70    | ٨٨٧٦ ـ أَبُو النضر مولى عمر بن عُبَيْد الله٨٨٧٦ ـ أَبُو النضر مولى عمر بن عُبَيْد الله          |
| ٦٥    | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                          |

|     | حرف الواو                                                                                     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 770 | ٨٨٧٨ ـ أَبُو واثلة الهذلي                                                                     |  |
|     | ٨٨٧٩ ـ أَبُو واقد الحارث بن عوف، ويقَال: عوف بن الحارث، ويقَال: الحارث بن مالك بن             |  |
|     | أسيد بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عَلي بن كنانة            |  |
|     | ابن خُزَيمة الليثي                                                                            |  |
| 111 | • ٨٨٨ ـ أَبُو واقد الليثي المديني                                                             |  |
| 111 | ٠٨٨٨ ـ أَبُو واقد الليثي المديني                                                              |  |
| 111 | ٨٨٨٢ ـ أَبُو وجزة السعدي٨٨٨٠ ـ أَبُو وجزة السعدي                                              |  |
| 717 | ٨٨٨٣ ـ أَبُو الورد العنبري                                                                    |  |
| ۲۸۳ | ٨٨٨٤ ـ أَبُو الورد بن الهذيل بن زفر بن الحارث                                                 |  |
| ۲۸۳ | ٥٨٨٨ ـ أَبُو الورد بن حاتم المري                                                              |  |
| ۲۸۳ | ۸۸۸۵ ـ أَبُو الورد بن حاتم المري                                                              |  |
| 717 | ٨٨٨٧ ـ أَبُو الوزير ابن النعمان بن المنذر الغساني                                             |  |
| 440 | ٨٨٨٨ ـ أَبُو الوزير الصوفي                                                                    |  |
| 440 | ٨٨٨٩ ـ أَبُو الوفاء الحرّاني المعروف بالقائد                                                  |  |
| ۲۸۶ | • ٨٨٩ ـ أَبُو الوليد رفيق إِبْرَاهيم بن أدهم                                                  |  |
| 777 | ٨٨٩١ ـ أَبُو الوليد الباجي٨٩١                                                                 |  |
| 777 | ٨٨٩٢ ـ أَبُو وهب الكلاعي                                                                      |  |
|     |                                                                                               |  |
|     | حرف الهاء                                                                                     |  |
| ۲۸۲ | ۸۸۹۳ أَبُو هارون                                                                              |  |
|     | ٨٩٤ ـ أَبُو هاشم، قيل: اسمه خالد ـ ويقَال شيبة، ويقَال: هشام، ويقَال: ـ عتبة بن عتبة بن ربيعة |  |
|     | ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي                                                 |  |
| 790 | ٨٨٩٥ ـ أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسِيِّ                                                           |  |